

المتوفيس نة ٢١٣ أو ٢١٨ه"

عَلَّى عَكَيْهَا، وَخَرَّجُ أَمَادِيهُا، وَمَسَعَ هَارِسَهَا أَسْتَاذ دكتوُر عُمِرَى بُدالسِّكُومُ تَدَمُري أَسْتَاذالنَّا فِي الإِيْلَامُ تَدْفِكَامِعَ اللَّبَانِية

الجُ رُءُ الأوّل

الناشِد وارالكتاب كالعنى جَيْع المقوق تحفوظة لِدارالكِتَابِ العَرَبي سِيرُوت

الطبعكة الثالثة

١٤١ه - ١٩٩٠م

وارالكناب شايعني

فَسرَدان - ببِسَايَة بَنَلَ بِيسِبلوس - الطَابِق الشَّامِن تلفون: ٨٠٥٤٧٨/٨٠٠٨١١/٨٠٠٨٢٢ تلكس دين الكارس من الكارس من المناد الماروت - المبان

السين في السين والمسائدة



# بسِ \_\_\_\_\_ِرَاللَّهُ ٱلرَّحْمُ إِزَالْرَحِبُ مِ

#### مقدمة التحقيق

إنَّ الحمد لله الواحد الأحد، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد، سيّد البشر، وعلى آله وصحبه وتابعيه، ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدّين.

وبعد، فقد استأثرت سيرة الرسول الكريم ومغازيه باهتمام المؤرّخين منذ صدر الإسلام، فكانت البواكير الأولى للروّاد في هذا الفنّ من الصحابة وضوان الله عليهم ـ الذين حفظوا لنا أخبار النبيّ على وسيرته الذاتية بكل جوانبها، وذلك عن طريق الخبر والرواية والحديث، في باديء الأمر، ثم تبع ذلك مرحلة التدوين والتصنيف.

وفي الواقع، إن حركة التدوين والكتابة للسيرة النبوية لم تتأخّر إلى أوائل العصر العباسي ـ كما يزعم بعضهم ـ، بل إنها بدأت منذ مطلع العهد الأموي، وفي أيام معاوية بن أبي سفيان، على وجه التحديد.

فعبد الله بن عباس (المتوفى سنة ٦٨ هـ). كان يحدّث عن نسب النبي على المعروف أنّ علم الأنساب ـ عند العرب والمسلمين ـ يدخل في علم التأريخ وفنّ السِير. فضلاً عن أنّ «ابن عباس» كان يدرّس «المغازي» حسبما ذُكر عنه. وهذا يعني أنّ السيرة النبويّة وجدت طريقها إلى التدوين في وقت مبكر ـ ولو بأخبار وأحاديث متفرّقة ـ على يد «ابن عباس» الذي يمكن أن نعتبره رائداً في هذا المجال.

وكذلك فعل \_ من قبل \_ «عبدالله بن عمرو بن العاص» المتوفى سنة ٦٣ هـ.

ثم جاء «البراء بن عازب» المتوفى سنة ٧٤ هـ. فكان يهتم بإملاء المغازى.

وتنتهي مرحلة الصحابة، لتبدأ مرحلة التابعين الذين ألَّفوا في السيرة والمغازي، وكان في مقدّمتهم:

«عُـرْوَة بن الزُّبيـر» المتوفّى سنـة ٩٢ أو ٩٣ هـ. والـذي ألَّف في المغـازي، وقـد صـدر كتابـه «مغازي رسـول الله ﷺ» محقّقاً في سنـة ١٤٠١ هـ. / ١٩٨١ م. برواية أبي الأسود المشهور بيتيم عُروة. وقام بتحقيقه الدكتور محمد مصطفى الأعظمي.

ومن التابعين الذين عَنُوا بهذا الفنّ أيضاً:

«مقسم مولى ابن عباس» المتوفّى سنة ١٠١ هـ.

و«عامر بن شراحيل الشعبي» المتوفّى سنة ١٠٣ هـ.

و«أبان بن عثمان بن عفّان» المتوفّى سنة ١٠٥ هـ. وكأن أتم تأليفه في السيرة والمغازى قبل سنة ٨٢ هـ.

و«وهْب بن منبّه اليمني» المتوفّى سنة ١١٠ هـ. وتوجد قطعة من كتابه «المغازي» في مدينة «هَيْدِلْبِرْغ» بألمانيا.

و«عاصم بن عمر بن قَتادة» المتوفّى سنة ١٢٠ هـ.

و«شُرَحْبيل بن سعد» المتوفّى سنة ١٢٣ هـ.

و«ابن شهاب الزُّهري» المتوفّى سنة ١٢٤ هـ. الذي ألّف كتاباً في المغازي.

و«عبد الله بن أبي بكر بن حزم» المتوفّى سنة ١٣٥ هـ.

و «موسى بن عُقْبة» المتوفّى سنة ١٤١ هـ. وله كتاب «المغازي» ومنه نسخة في مكتبة برلين، جمعها «يوسف بن محمد بن عمر» وتشتمل على

الغزوات النبويّة. وقد صدرت قطعة منتَخَبة منه في أوروبا سنة ١٩٠٤ م.

و«مَعْمَر بن راشد» المتوفّى سنة ١٥٠ هـ.

ومن طبقة تابعي التابعين:

«محمد بن إسحاق بن يسار» شيخ رجال السيرة، المتوفّى سنة ١٥١ هـ. وله «السِير والمغازي» وقد نشرها الدكتور سهيل بن زكار.

و «زياد بن عبدالله البكّائي» المتوفّى سنة ١٨٣ هـ.

و«محمد بن عمر الواقدي» المتوفى سنة ٢٠٧ هـ. وهـو صاحب كتـاب «المغازي» المشهور، وهو مطبوع.

و«ابن هشام» المتوفى سنة ٢١٣ أو ٢١٨ هـ. وهـو الـذي انتهت إليه سيرة «ابن إسحاق»، واشتهرت على يديه.

و«محمد بن سعد» المعروف بكاتب الواقدي، صاحب كتاب «الطبقات الكبرى» والمتوفّى سنة ٢٣٠ هـ. وقد ضمّن السيرة والمغازي مجلّديه الأوَّلين.

### ابن هشام

هـو الإمام أبو محمد عبد الملك بن هشام بن أيـوب الحِمْيَريّ المَعَافِريّ، المتوفّى سنة ٢١٣ أو ٢١٨ هـ. نشأ بالبصرة، ونزل مصر، واجتمع فيها بالإمام الشافعيّ، على ما قيل.

ومن الغريب، أنّ «ابن هشام» على شُهرته في كتاب السيرة هذا لم يجد حظّه الذي يستحقّه في كتب التراجم والطبقات، ولذا فإن معلوماتنا عن مراحل دراسته وحياته وتنقّلاته يسيرة، وإن كنّا نعرف أنه كان إماماً في النحو واللغة العربية، إلّا أنه في كثير من الأحيان ينقل عن «ابن إسحاق» أشعاراً فاسدة، ظاهرة الوضع، فلا يقطع فيها برأي، ويقول: «هكذا حدّثنا أهل العلم بالشعر»، ويقول في مواضع أخرى: «وأكثر أهل العِلم يُنكر هذا الشِعر لفلان».

## أسلوبه في تدوين السيرة

وضع «ابن هشام» سيرة «ابن إسحاق» بين يديه، ثم تعقّب ما كتبه بالتحقيق والتمحيص والتعليق، فاختصر وحذف منها ما رأى أنه يخرج عن إطار السيرة النبويّة. وفي المقابل، أضاف إليها بعض الروايات والأخبار التي وقف عليها، وهو يرى أنها تخدم فكرته في وحدة الموضوع. وقد أوضح نهجه في تصنيفه للسيرة بهذه المقدّمة التي يقول فيها:

«.. وأنا إن شاء الله مبتديء هذا الكتاب بذكر إسماعيل بن إبراهيم، ومن ولد رسول الله على من ولده، وأولادهم لأصلابهم، الأوّل فالأوّل، من إسماعيل إلى رسول الله على هذه الجهة للاختصار، إلى حديث سيرة رسول الله على وتارك بعض ما يذكره «ابن إسحاق» في هذا الكتاب مما ليس لرسول الله على فيه ذكر، ولا نزل فيه من القرآن شيء، وليس سبباً لشيء من هذا الكتاب، ولا تفسيراً له، ولا شاهداً عليه، لِما ذكرت من الاختصار، وأشعاراً ذكرها لم أر أحداً من أهل العِلم بالشعر يعرفها، وأشياء بعضها يشنع الحديث به، وبعضٌ يسوء بعض الناس ذِكرُه، وبعضٌ لم يُقرّ لنا «البكّائي» بروايته، ومستقص إن شاء الله تعالى ما سوى ذلك منه بمبلغ الرواية له، والعلم به».

ومن جهة أخرى، نرى ابن هشام يسترسل في سرد بعض الأنساب، وإن كان المقام ليس مقام الأنساب، وكثيراً ما يأتي ذلك معترضاً لسياق خبر، كما يقوم بشرح وتفسير بعض الألفاظ والمفردات في فقرات تعترض الخبر أيضاً، وكذلك يفعل في الشعر.

وكان «ابن هشام» أميناً ملتزماً جانب الصدق حين صنّف كتابه، حيث يُثبت النصوص التي نقلها عن «ابن إسحاق» بقوله: «قال ابن إسحاق». أما ما أضافه هو، فقد صرّح عنه بقوله: «قال ابن هشام».

## عملي في السيرة

لقد اعتمدت في عملي هذا على عدّة نسخ من السيرة، يسّرت لي سُبُل المعارضة والمقارنة، وساعدتني في ضبط النص، وتصويب الأغلاط.

واستعنت بكتاب «الروض الأنف» للسهينلي المتوفى سنة ٥٨١ هـ. في شرح وتفسير كثير من العبارات التي يغمض فهمها، وقمت بتخريج الأحاديث الشريفة، وتحريك الكلمات المشكِلة، والإشارة إلى المصادر والمراجع المساعدة، التي تؤكّد صحّة منقولات «ابن هشام» عن ابن إسحاق. وألحقت على عدّة فهارس في آخر الكتاب، تساعد الباحثين على سرعة الوقوف على ضالتهم من الأعلام والأماكن والآيات والأحاديث والأشعار وغيرها.

ولقد آثرت، أن لا أُثقِل على القاريء الكريم بمقدّمة مطوّلة، لن أجترح فيها جديداً عمّا سبق أن دبّجه يراع الكُتّاب والباحثين والمحقّقين في هذا المجال،

سائلًا المولى أن يكتب لي عملي في السيرة النبوية في صحائفي، ويمحو به من سيّئاتي، فهونِعم المولى ونِعم المجيب.

عمر عبد السلام تدمري

طرابلس الشام الخميس ـ غرّة صفر ١٤٠٨ هـ ١٩٨٧/٩/٢٤ م.



الحمد لله رب العالمين، وصلواته على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين

## ذکر سرد النسب الزکي 🛈

# من محمدٍ صلَّى الله عليه وآله وسلم إلى آدم عليه السلام.

قال أبو محمّد عبدُ الملك بن هشام: هذا كتاب سيرة رسول الله - على عن بن عمدُ بن الله عمّد عبدُ الله على الله على

<sup>(</sup>۱) اصطفى الله سبحانه وتعالى نبيه محمداً على من أشرف الإنسان وأسماها، وأطهرها وأعلاها. ونسبه على في الأنبياء عريق، فهو من ذرية إسماعيل بن الخليل بن إسراهيم عليهم الصلاة والسلام. ويتضح شرف نَسبه على:

أ \_ من القرآن:

١ - قول الله تعالى: ﴿لقد جاءكم رسولٌ مِن أَنْفُسِكُمْ ﴾ (التوبة: ١٢٨).قرأ عبدالله بن قسيط المكي بفتح الفاء. قبال أبو الفتح بن جني: معناه من خيباركم، ومنه قبولهم: هذا أنفس المتاع. أي: أَجْوَده وخِياره. (المحتسب لابن جني ٢٧٠١).

٢ - قـول الله تعالى: ﴿ الله يصطفي من الملائكة رُسُلًا ومن النّاس إنّ الله سميع بصير ﴾
 (الحج: ٧٥).

والله يهيّىء لمن سيصطفيه ما يؤهّله لذلك.

٣ ـ قول الله تعالى: ﴿أَم لَم يَعْرَفُوا رَسُولُهُم فَهُم لَهُ مُنْكِرُونَ ﴾ (المؤمنون: ٦٩). وفي هذا دليل على معرفتهم إيّاه ﷺ بما فيه من فضائل ومن كريم خُلُق، وطهارة نسبه، إذ الاستفهام إنكاري، يُنكر عليهم سبحانه تجاهلهم للنبي ﷺ ـ مع أنّهم يعرفونه حقَّ المعرفة.

ويتضمن تعبير (يعرفوا) معاني عديدة كما تُلْهمه روح الآية، أي إنهم يعرفونه - الله المجابيات الشخصية والنَّسَيِّة، وما طُبع ونشأ من خير وعفَّة. (السيرة النسوية د. عبدالمهدي بن عبدالهادي).

## عبدِالله بنُ عبدالمطّلب \_ واسم عبدالمطّلب: شَيْبة (١) بن هاشم \_ واسم هاشم:

ب ـ من السُّنَّة: هناك أحاديث كثيرة تبيّن شرف نَسَبه ـ ﷺ ـ ومنها قول أبي سفيان في صحيح البخاري: هو فينا ذو نسب. وانظر في نسب النبي ﷺ طبقات ابن سعد ١/٥٥ ـ ٥٥ وتباريخ الطبري ٢٧٦/٢ وعيون الأثر ٢١/١ ـ ٣٣ وتباريخ الإسلام للذهبي (السيرة النبوية) وهي بتحقيقنا ـ طبعه دار الكتباب العربي ـ بيروت ١٧/١ ـ ٢٢ ومروج الذهب ٢٣/٢ والسيرة لابن كثير ١٨٣/١ ـ ١٨٩ .

(١) قال ابن قتيبة: اسمه عامر. والصحيح كما ذكر ابن إسحاق أنّ اسمه شيبة. وسُمّى بذلك:

١ ـ لشيبة كانت في رأسه وُلد بها.

٢ \_ وقيل: إن أباه أوصى أمه بذلك ففعلت.

٣ ـ وقيل: كانوا يسمّونه بذلك تفاؤلًا ببلوغ سنّ الحنكة.

وكانوا يقولون له: شيبة الحمد، لكثرة جوده.

ولكن هذا التعليل يصحّ إن كان لقّب بذلك كبيراً، وأما إن كان يُعرف به صغيراً، فإنّما ذلك رجاء أن يكبر ويشيخ ويكثر حمد الناس له.

#### وعلَّلوا إطلاق عبدالمطَّلب عليه بأحد أمور:

١ ـ أن أباه هاشماً لما حضرته الوفاة قال لأخيه المطلب بن عبد مناف: أعدك عبدك. قاله استعطافاً، أو على عادة العرب في إطلاقهم على اليتيم المربّى في حجر شخص أنه عبده.

٢ ـ أن عمّه المطّلب جاء به الى مكة رديفه، وهو بهيئة رئّة، فكان يسأل عنه فيقـول: هو عبـدي، حياء من أن يقـول: ابن أخي، فلما أدخله مكـة وأحسن من حالـه، أظهـر أنـه ابن أخـه.

٣- أن أباه هاشماً لما مر بالمدينة المنورة في تجارته إلى الشام نزل على عمروبن زيد بن لَبِيد بن حرام الخزرجي البخاري - وكان سيد قومه - فأعجبته ابنته سلمى، فخطبها إلى أبيها فزوّجها منه، واشترط عليه مقامها عنده. وقيل: بل اشترط عليه أن لا تلد إلاّ عنده بالمدينة، فلما رجع من الشام بنى بها، وأخذها معه إلى مكة، فلما خرج في تجارة أخذها معه وهي حبلى، فتركها بالمدينة ودخل الشام فمات بغزة، ووضعت سلمى ولدها فسمّته: شيبة، فأقام عند أخواله بني عدي بن النجّار سبع سنين، ثم جاء عمّه المطلب بن عبدمناف، فأخذه خفية من أمّه فذهب به إلى مكة، فلما رآه الناس وراءه على الراحلة قالوا: من هذا معك؟ فقال: عبدي ثم جاءوا فهنّاوه به، وجعلوا يقولون له: عبد المطلب، لذلك، فغلب

## 

(١) عمرو: هو اسم منقول من أحد أربعة أشياء:

١ ـ من العَمْر الذي هو العُمْر.

٢ ـ أو العمر الذي من عمور الإنسان.

٣ - أو العمر الذي هو طرف الكُمّ ، يقال: سجد على عُمريه: أي على كُمَّيه.

٤ ـ أو العمر الذي هو القِرْط، كما قال التنوخي

وعسمسرو هسنسد كسأنّ الله صسوّره عمسرو بن هنسد يسوم النساس تعنيتساً

 ٥ ـ وزاد أبو حنيفة وجهاً خامساً فقال في العمر الذي هو اسم لنخل السُّكَر: ويقال فيه: عمر أيضاً.

قال: يجوز أن يكون أحد الوجوه التي سُمّي بها الرجـل عمراً، وقـال: كان ابن أبي ليلى يستاك بعسيب العمر. (الروض الأنف ٧/١).

وإنَّما سُمّي هاشماً لهشمه الشريد مع اللحم لقومه في سني الجدُّب، وهـو أول من سنّ رحلتي الشتاء والصيف، وكانت إليه السقاية والرفادة بعد أبيه.

وإلى هـاشم هذا وإلى أخيـه المطّلب نُسب ذوو القـربى فيقال: ذوو القـربى قـربى النبيِّ النبيِّ هـم بنو هاشم وبنو المطّلب.

(٢) المغيرة المنقول من الوصف والهاء فيه للمبالغة، أي: أنه مغير على الأعداء أو مغير، من أغار الحبل إذا أحكمه، ودخلته الهاء كما دخلت في علامة ونسابة، لأنهم قصدوا قصد الغاية. أو تكون الهاء للتأنيث وهو منقول من وصف كنيبة أو خيل مغيرة.

وكان عبد مَناف هذا يلقّب: قمر البطحاء، وذلك لشـدّة جمالـه، وكان قـد رأس في زمن والده وذهب به الشرف كل مذهب. (الروض ٧/١ ـ ٨).

(٣) اسم قُصي : زيد، وسُمّي بذلك لأن أمّه تزوّجت بعد أبيه بربيعة بن حرام فسافر بها ومعها
 ابنها صغير إلى بلاد قُضاعة، فنشأ بعيداً عن مكة فسُمّي بذلك لذلك.

عاد قصيّ إلى مكة وهــو كبير، ولَمَّ شَعْث قــريش وجمعها من متفــرقات البــلاد، وأزاح يد خُزاعة عن البيت وأجلاهم عن مكة، ورجع الحق إلى نصابه.

وصار رئيس قريش على الإطلاق، وله الـرفادة والسقـاية والســدانة والحجـابة واللواء ودار الندوة. (الروض الأنف ١/٨/ والسيرة لابن كثير ١/٩٤).

(٤) كلاب \_ بكسر الكاف والتخفيف \_ منقول من المصدر بمعنى المكالبة، أو من الكلاب جمع كلب، لإرادة الكثرة، لُقب به لِحُبِّه الصيد.

اسمه حكيم، أو حكيمة، أو عروة، وكنيته أبو زُرْعة.

وهو أول من حلَّى السيوف بالنقد (الذهب أو الفضة).

این مُسرَّة (۱) ، بن کعب (۱) ، بن لُؤِيّ (۱) . بن غسالب ، بن فِهْر (۱) ، بن مسالك (۱) ، بن النَّفْ ر (۱) ، بن كِنسانسة (۱) ، بن خُسزَي مسة (۱) ، بن مُسدُركة :

(١) بضمّ الميم وتشديد الراء المفتوحة، كنيته أبويقظة، واسم مُرَّة يجوز في أصله ما يلي:

١ ـ منقول من وصف الحنظلة والعلقمة، وكثيراً ما يسمُّون بحنظلة وعلقمة.

٢- الهاء فيه للمبالغة، منقول من وصف الرجل بالمرارة، وقد سُمّي بـ (مُر) من هؤلاء تميم.
 ٣- مُسمَّى باسم نبات. قال في (الروض الأنف ١٨/١): «وأحسبه من المُسمَّين بالنبات،
 لأنّ أبا حنيفة ـ الدينوري ـ ذكر: أن المُرَّة بقُلة تُقلع فتؤكل بالخلّ والزيت، يشبه ورقها ورق الهنداء.

(۲) كعب: كنيته أبو هصيص.

وكعب منقول:

أ \_ إما من الكعب الذي هو قطعة من السمن.

ب \_ أو من كعب القدم، قال في الروض: وهو عندي أشبه لقولهم: ثبت ثبوت الكعب. وجاء في خبر ابن الزبير: أنه كان يصلّي عند الكعبة يوم قتل، وحجارة المنجنيق تمرّ بأذنيه، وهو لا يلتفت كأنه كعب راتب. وكعب بن لُؤيّ هذا أول من جمع يوم العروبة، ولم تسمَّ العروبة الجمعة إلاّ مذ جاء الإسلام في قول بعضهم، وقيل: هو أول من سماها الجمعة، فكانت قريش تجتمع إليه في هذا اليوم فيخطبهم ويذكّرهم بمبعث النبي ﷺ \_ ويعلمهم أنه من ولده، ويأمرهم باتباعه والإيمان به، وينشد في هذا أبياتاً منها قوله:

يا ليتني شاهد فحواء دعوت إذا قريش تبغي الحق خذلانما وقد ذكر الماوردي هذا الخبر عن كعب في كتاب الأحكام له. (الروص ٨/١).

(٣) بضم اللام، وهمزة، وقد تسهّل، ولُؤَيّ:

أ \_ إما تصغير لأيٰ \_ بوزن عصا \_ وهو الثور الوحشي .

ب \_ وإما تصغير لأي \_ بوزن عبد \_ وهو البُطْء، كأنهم يريدون معنى الأناة وترك العجلة.
 (الروض ١/٩).

- (٤) بكسر الفاء وسكون الهاء ـ اسمه قريش وإليه تنسب قريش فما كان فوقه فكناني وقيل اسمه فهر ولقبه قريش والفِهْر من الحجارة (الروض ١/٩) وشرح المواهب اللذنية (١/٥).
  - (٥) مالك: كنيته أبو الحارث.
  - (٦) النَّضْر: بفتح فسكون، اسمه قيس، ولقَّب بالنضر لنضارة وجهه وجماله.
- (٧) سُمّي بلفظ وعاء السهام إذا كان من جلد، لأنه كان ستراً على قومه كالكِنانة التي يصان فيها النبل. وذلك لأنه كان عظيم القدر، يحتاج إليه العرب لعلمه وفضله.
- (٨) بوزن التصغير وهو تصغير خَزَمة، واحده الخزم، وهو شجر تتخذ من لحائد الحبال، أو تصغير خزمة: المرة الواحدة من الخَزْم. وهو شد الشيء وإصلاحه، وكنيته أبو أسد.

عامر " من الیاس ، بن مُضَر ، بن نِزار ، بن مَعَد نا عدنان ، بن عدنان أُدّ من أَدُد من بن مُقَوِّم ، بن ناحور ( ، بن تَسيرَ ح ( ، بن يَعْرُبَ ، بن أُدّ من تَسيرَ ح ( ، بن يَعْرُبَ ، بن أَدّ من يَعْرُبَ ، بن أَدْد من بن أَدْد من بن أَدْد من بن أَدْد من أَدْد من بن أَدُد من بن أَدْد من بن أَدُد من بن أَد من بن أَدُد من بن أَد من

(١) اسمه عمرو: وقال ابن إسحاق: عامر.

وإنما أطلق عليه مدركة لأنه أدرك أرنباً عجز عنه رفقاؤه. وكنيته أبو هذيل.

(٢) قال ابن الأنباري (ت: ٣٢٨): إلياس بكسر الهمزة وهي أصلية \_ وجعله موافقاً لاسم إلياس النبي ﷺ \_ وجعل في اشتقاقه أقوالاً منها:

١ ـ فِعْيَال من الأُلْس، وهو الخديعة، أو اختلاط العقل.

٢ ـ إِفْعَالَ من رجل أَلْيَس: شجاع لا يفرّ.

وذهب غير ابن الأنباري الى أنه الياس بهمزة وصل، واللام فيه للتعريف، سُمّي بضد الرجاء، وكنية الياس: أبو عمرو وهو أول من أهدى البُدن للبيت.

وصحح السهيلي. أنَّ الهمزة همزة وصل. (الروض الأنف ٩/١ = ١٠).

(٣) بضم ففتح، معدول عن ماضر، اسمه عمرو، وكنيته أبو الياس ومُضر من المضيرة وهي شيء يصنع من اللبن.

أو من اللبن الماضر، أي الحامض.

سُمّي بذلك لبياضه، أو لأنه كان يمضر القلوب أي يأخذها لحسنه وجماله، أو لأنه كان يحب اللبن الحامض.

وكان يعرف بـ (مُضر الحمراء) لأنّ العرب تسمي الأبيض أحمر، أو لأنّ أباه أوصى له بقُبّة حمراء، أو لأنه كان من نصيبه من تركة أبيه الذهب.

كان مُضر هذا أحسن الناس صوتاً \_ فيما زعموا \_ وكان صاحب فراسة وقيافة، وهــو أول من علّـم العرب حُداء الإبل. (الروض ١٠/١).

(٤) بكسر النون والتخفيف، مَن النزر وهو القليل، سمّي بذلك لأنه كان فريـد عصره، أو سُمّي به لنحافته.

(٥) بفتح الميم والعين المهملة وتشديد الدال المهملة. مَفْعَل من العد، أو فَعَلَّ من معد في الأرض: إذا أبعد في الذهاب، أو من المُعَدِّين، وهما موضع عقبي الفارس من الفرس، وأصله على القول الثاني والثالث من المعد \_ بسكون العين \_ وهو القوة، ومنه اشتقاق المعدة.

(٦) فعلان من عَدَن بالمكان، إذا أقام فيه.

وإلى هنا معلوم الصحة، مجمع عليه في نسبه، مُتَّفق عليه بين النَّسَابين، وما فوق مختلَفٌ فيه. ولا خلاف بينهم أن عدنان من ولد إسماعيل عليه السلام.

(أنظر طبقات ابن سعـد ١/٦٥ وتاريخ الاسـلام ١٧/١ ـ ١٨ عيـون الأثـر ٢/١. وزاد المعاد ١٧/١ والروض ١/١١ والسيرة لابن كثير ١٨٨١ ـ ١٨٨٩).

(٧) قال في الروض ١/١١: وأدد مصروف، قال ابن السراج: هو من الـود وانصرف، لأنـه مثل ثقب، وليس معدولاً كعمر. وهو معنى قول سيبويه.

(٨) من النحر. (٩) تيرح: فيعل من الترحة، إن كان عربياً.

يَشْجُبَ ('')، بن نابت، بن إسهاعينل ('')، بن إبراهيم ('') ـ خليل الرحمن -، بن تارح \_ وهو آزر ('') \_ ، بن ناحور، بن ساروغ ('') ، بن راعو ('') ، بن فالخ ، بن عيبر ، بن شالخ ، بن أرفخشذ ، بن سام ، بن نوح ، بن لمك ، بن مَتُو شَلَخ ، بن أخنوخ \_ وهو إدريس النبيّ \_ فيها يزعمون والله أعلم \_ وكان أول بني آدم أعطي النبوة ، وخطّ بالقلم ('') \_ ابن يَرْد ، بن مهليل ، بن قَيْنَ ('') ، بن يانِش ('') ، ابن آدم ('') ، بن آدم ('' ) ، بن آدم (' ) ،

(٤) قيل معناه: يا أعوج.

وقيل: هو اسم صنم. وانتصب على إضمار الفعل في التلاوة. وقيل: هو اسم لأبيه، كان يُسمَّى تارح وآزر، وهذا هو الصحيح لمجيئه في الحديث منسوباً إلى آزر.

(٥) قـال في (الروض الأنف ١٢/١ ـ ١٣): «ومـا بعد إبـراهيم أسماء سـريانيـة فسّـر أكثـرهـا بالعربية ابن هشام في غير هذا الكتاب، وذكر أن:

فالغ: معناها القسام.

وشالخ: معناها: الرسول، أو الوكيل.

وأرفخشذ تفسيره: مصباح مضيء».

- (٦) ويقال: راغوا بالغين وأرغوا كما في (طبقات ابن سعد ٤/١٥ وعيون الأثر ٢٢/١ ونهاية الأرب ٤/١٦ وفي مروج الذهب ٢٧٢/٢ (أرعواء).
- (٧) كما روى ذلك أحمد في المسند عن أبي ذَرّ الغِفاري مرفوعاً في حديث طويل، والديلمي في (الفردوس ٢٠/١ رقم (٥١) بتحقيق فواز أحمد الزمرلي ومحمد المعتصم بالله البغدادي، طبعة دار الكتاب العربي. وابن حبّان في الموارد ص ٥٣ ٩٤. وانظر كشف الخفاء ٢١٤/١ ومحاضرة الأوائل ص ٢٧ والوسائل في مسامرة الأوائل، ص ١١٣).
  - (A) قينن: وقيل: قينان، وتفسيره: المستوي.
  - (٩) يانش: وقيل: أنوش، وتفسيره: الصادق.
  - (١٠) شيث: وهو بالسريانية: شاث، وتفسيره: عطية الله.
- (١١) فيه ثلاثة أقوال: ١ ـ قيل هو اسم سرياني. ٢ ـ وقيل: مشتق من الأَدْمة، وهي بياضُ اللون. وقيل: لون بين البياض والسواد كلون الحنطة.
- ٣ وقيل: أُخذ من لفظ الأديم، لأنه خُلق من أديم الأرض. (الروض ١٤/١ وبصائر ذوي. التمييز ٢٢/٦).
- (١٢) ذكـره الـديلمي مـرفـوعــــاً في الفـردوس عن ابن عبـــاس رقم (٩٦) ٧٣/١ بتحقيق إزمـرلي والبغدادي.

<sup>(</sup>١) من الشجب كما في (الروض ١٢/١).

<sup>(</sup>٢) تفسيره: مطيع الله.

<sup>(</sup>٣) معناه: أب راحم. (انظر بصائر ذوي التمييز ٣٢/٦).

قال ابن حجر في (تسديد القوس (ق: ١١٧): «أسنده عن عبدوس كتابة عن أبي بكر الشيرازي: أنا أبو بكر بن مت، أنا الحسن بن صاحب بن عمران بن موسى بن أيوب بن أبي إسماعيل بن أمية، عن سعيد بن المسيب، عن ابن عباس.

وأخرجه من وجمه آخر عن أنس الى نـزار، وزاد: وما افتـرق الناس فـرقتين إلّا كنت في خيرهما». اهـ.

قال ابن كثير في السيرة ١٨٩/١ عن رواية أنس إلى نـزار، وفيها الـزيادة: «وهـذا حديث غريب جداً من حديث مالك، تفرّد به القدامى: وهــو ضعيف، ولكن سنذكــر له شــواهد من وجوه آخر، اهــ.

وانـظر (طبقـات ابن سعـد ١/٥٦ ـ ٥٧ وكتـاب الفـردوس ١/٧٣) فـإنــه يــوجــد بعض الاختلاف في الأسماء.

والكـاتبونَ في السيـرة ممن اطّلعت على كتبهم يجعلون الأئمة فـريقين في موضـوع رفـع النسَب، فريق يرى ذلك ــ رفع النّسَب ــ وفريق يمنعه.

والمانعون لرفع النَسَب هـو الإمام مالك، ولم يـذكروا غيـره. قال في (الـروض الأنف الحام): «وإنما تكلّمنا في رفع هذه الأنساب على مذهب من رأى ذلـك من العلماء، ولم يكرهه، كابن إسحاق والطبري والبخاري والزبيريين وغيرهم.

وأما مالك رحمه الله، فقد سئل عن الرجل يرفع نسبه إلى آدم فكره ذلك، قيل لـه: فإلى إسماعيل؟ فأنكر ذلك أيضاً.

وقال: ومن يخبره به؟!

وكره أيضاً أن يرفع في نسب الأنبياء مثل أن يقال ابراهيم ابن فلان ابن فلان، قال: ومن يخبره به؟! وقع هذا الكلام لمالك في الكتاب الكبير المنسوب الى المعيطي، وإنما أصله لعبدالله بن محمد بن حنين، وتممه المعيطي، اهـ.

والظاهر أن الأمر أيسر من ذلك، فلا خلاف بين العلماء، غاية الأمر أن الإمام مالك يستبعد وجود من يعلم ذلك، ويجعل العلم شرطاً والثقة ضرورية في الحكم بذلك، ولا أطن أنّ أحداً يخالفه في ذلك.

فإذا وجد من يعلم، وتوفرت أسباب الثقة فلا يمنعه الإمام مالك كما لا يمنعه غيره.

ومن ثم يقول ابن عبد البر: والمعنى عندنا في هذا غير ما ذهبوا إليه، والمراد أن من ادّعي إحصاء بني آدم، فإنه لا يعلمهم إلّا الله الذي خلقهم، وأما أنساب العرب فإنّ أهل العلم بأيامها وأنسابها قد وعوا وحفظوا جماهيرها وأمهات قبائلها، واختلفوا في بعض فروع ذلك.

ولعلَّ سرَّ قَوْل مالك هذا أنه لم يكن من أهل العلم بالأنساب، سأله أبو نُعيم: ما كان اسم عبدالمطّلب؟ قال: لا أسم عبدالمطّلب؟ قال: لا أدري. (انظر السيرة لابن كثير ١/٧٥ ـ ٧٧ والسيرة النبوية د. عبدالمهدي بن عبدالهادي ص ٦).

قال أبو محمد عبد الملك بن هشام: حدّثنا زياد بن عبدالله البكّائي(١٠)، عن محمد بن إسحاق المطّلبي (١٠)، بهذا الذي ذكرت من نَسَب محمد رسول الله \_ عليه السلام، وما فيه من حديث إدريس وغيره.

قال ابن هشام: وحدّثني خلّاد بن قُرَّة بن خالـد السَّدوسي، عن شَيبـان بن زُهير بن شقيق بن ثور، عن قَتادة بنِ دِعامة، أنه قال:

إسهاعيل بن إبراهيم - خليل الرحمن - ابن تارح - وهو آزر - بن ناحور، ابن أسرغ، بن أرغو، بن فالخ، بن عابر، بن شالخ، بن أرفخشذ، بن سام، بن نوح، بن لمك، بن متوشلخ، بن أخنوخ، بن يرد، بن مهلائيل، بن قاين، بن أنوش، بن شيت، بن آدم - على -.

منهج ابن هشام في عرضه للسيرة: قال ابن هشام: وأنا - إن شاء الله - من مبتدىء هذا الكتاب بذكر إسهاعيل بن إبراهيم ومَن ولـدَ رسول الله - على ولده، وأولادهم لأصلابهم، الأول فالأول، من إسهاعيل إلى رسول الله - على وما يعرض من حديثهم، وتارك ذِكْر غيرهم من ولد إسهاعيل على هذه الجهة؛ للاختصار، إلى حديث سيرة رسول الله - على وتارك بعض ما ذكره ابن إسحاق في هذا الكتاب، مما ليس لرسول الله - على - فيه ذِكْر، ولانول فيه من

<sup>(</sup>١) هـو زياد بن عبـد الله الطُّفيـل البكّائي الكـوفي، صاحب ابن إسحـاق. حدّث عن منصـور، وعبدالملك بن عُمير والكبار، وعنه أحمد والفلّاس، والحسن بن عرفة وخلق.

قال أحمد: حديثه حديث أهل الصدق، وقال ابن مَعِين: لا بـأس به في المغـازي، وأما في غيرها فلا. وقال ابن المَـدِيني: ضعيف، كتبت عنه وتـركته. وقـال أبو حـاتم: لا يُحتَجّ به. وقال أبو زُرْعة: صدوق. وقد روى له البخاري حديثاً مقروناً بآخر.

وقال النسائي: ضعيف، وقال مرّة: ليس بالقويّ. وقال ابن سعد: كان عندهم ضعيفاً، وقد رووا عنه. وقال عبدالله بن إدريس: ما أحدُ أثبت في ابن إسحاق من زياد البكائي، لأنه أملى عليه إملاءً مرتين. وقال صالح جزرة: هو في نفسه ضعيف، لكن هو من أثبتهم في، المغازى.

قـال ابن حجر: صـدوق ثبت في المغازي، وفي حـديثه عن غيـر ابن اسحاق ليّن، ولم يثبت أنّ وكيعاً كذَّبه. . (انظر الميزان ٩١/٢ والتقريب ٢٦٨/١).

<sup>(</sup>٢) مرَّت ترجمته في مقدّمة الكتاب.

القرآن شيء، وليس سبباً لشيء من هذا الكتاب، ولا تفسيراً له، ولا شاهداً عليه، لِما ذكرت من الاختصار، وأشعاراً ذكرها لم أر أحداً من أهل العلم بالشعر يعرفها، وأشياء بعضها يشنّع الحديث به، وبعض يسوء بعض الناس ذكره، وبعض لم يقرّ لنا البكّائي بروايته، ومستقص \_ إن شاء الله تعالى ـ ما سوى ذلك منه بمبلغ الرواية له، والعلم به.

## سياقة النَّسب من ولد إسهاعيل عليه السلام

## أولاد اسهاعيل عليه السلام:

قال ابن هشام: حدّثنا زياد بن عبدالله البكّائيّ (')، عن محمد بن إسحاق المُطّلبيقال:

ولد إسهاعيلُ بن إبراهيم - عليها السلام - اثني عشر رجلاً: نابتاً - وكان أكبرهم -، وقَيْدُر٬٬٬، وأذبُل، ومنشا، ومِسْمَعا، وماشي، ودِمَّا٬٬٬ وأذر، وطيان، ويطورا٬٬ ونبش، وقَيدُما. وأمَّهم: بنتُ مُضاض٬٬ بن عمرو الجُرهمي.

قال ابن هشام: ويقال: مِضاض، وجُرهم بن قحطان ـ وقحطان أبو

<sup>(</sup>١) مرّت ترجمته قريباً.

<sup>(</sup>٢) معناه: صاحب الإبل، وذلك أنه كان صاحب إبل إسماعيل.

<sup>(</sup>٣) قال السهيلي ١/١٥: ورأيت للبكري أن دومة الجندل عُرف بدوما بن إسماعيل، وكان نَزُلها، فلعلّ دما مغيّر منه.

<sup>(</sup>٤) قال السهيلي ١٥/١: «وقيده الدارقطني: ظميا، بظاء منقوطة بعدها ميم، كأنها تأنيث أظمى، والظمى مقصور: سمرة في الشفتين».

<sup>(</sup>٥) وقيل: إن جبل الطور سُمّي بيطُور بن إسماعيل، فلعلّه محذوف الياء، والله أعلم. وأما الذي قاله أهل التفسير في الطور، فهو كلل جبل ينبت الشجر، فإن لم ينبت شيئاً فليس بطور.

<sup>(</sup>٦) اسمها: السيدة، كما ذكره الدارقطني.

اليمن كلّها، وإليه يجتمع نسبها ـ ابن عابر، بن شالخ، بن أرفخشذ، بن سام، بن نوح.

قال ابن إسحاق: جُرهم، بن يقطن، بن عيبر، بن شالخ، ويقطن هـو: قحطان بن عيبر بن شالخ.

عمر اسماعيل وموطن أمه ووفاته: قال ابن إسحاق: وكان عمر إسماعيل - فيما يذكرون - مائمة سنة وثملاثين سنة، ثم مات - رحمه الله وبركماته عليه - ودُفن في الحِجْر مع أمه هاجر -رحِمهمالله تعالى.

قال ابن هشام: تقول العرب: هـاجر وآجـر، فيبدلـون الألف من الهاء، كما قالوا: هُراق الماء، وأراق الماء، وغيره، وهاجر من أهل مصر.

حديث الوصاة بأهل مصر وسببها: قال ابن هشام: حدّثنا عبدالله بن وهُب ('')، عن عبدالله بن لَهِ يعنه ('')، عن عمر ('') مولى غُفْسرة (''): أن رسول الله عليه عنه قال:

<sup>(</sup>۱) عبدالله بن وهب بن مسلم القرشي، أبو محمد المصري. الفقيه، ثقة عابد، حافظ. (التقريب ۲۰/۱ والتهذيب ۷۱/۱ ع ۷۱).

<sup>(</sup>٢) عبد الله بن لهيعة بن عُقبة الحضرمي، أبو عبد الرحمن المصري، القـاضي، صدوق، خلَط بعد احتراق كتبـه، ورواية ابن المبـارك وابن وهب عنه أعـدل من غيرهمـا، وله في صحيح مسلم بعض شيء مقرون. (التقريب ٢ /٤٤٤).

 <sup>(</sup>٣) هو عمر بن عبد الله المدني أبو حفص مولى غُفْرة \_ بضم المعجمة وسكون الفاء \_ أدرك ابن عباس، وسأل سعيد بن المسيّب والقاسم.

قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ليس به بأس، ولكن أكثر حديثه مراسيل.

وقال الدوري عن ابن مَعِين: لم يسمع من أحد من الصحابة، وقال إسحاق بن منصور عن ابن معين: ضعيف وكذا قال النسائي.

وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث، ليس يكاد يُسْنِد وكان يرسل حديثه. مات سنة ١٤٥ هـ وقيل: ١٤٦ (أنظر التهذيب ٤٧١/٧ ـ ٤٧٢) وقال في التقريب (١٩/٢): ١١) ضُعِّف، وكان كثير الإرسال». أهـ.

<sup>(</sup>٤) غُفْرة: بضم الغين وسكون الفاء كما في التقريب. وفي (الإصابة ٣٦١/٤) عُمير مولى غُفَيرة ـ بالتصغير. هكذا

وغُفرة: هذه أخت بلال بن رباح كما في (الإصابة ٣٦١/٤).

«الله الله في أهل الذمّة. أهل المدّرة السوداء، السُّحْم الجِعاد (١٠)، فإنّ لهم نَسَباً وصِهراً» (٢٠)

قال عمر مولى غُفْرة: نسبهم: أنّ أم إسماعيل النبيّ ـ ﷺ ـ منهم، وصهرهم، أنّ رسول الله ـ ﷺ ـ تسرّر فيهم أنّ

قال ابن لَهِيعة: أم إسماعيل: هاجر، من «أم العرب» قرية كانت أمام الفَرَمان من مصر. وأم إبراهيم: مارية سرية النبيّ \_ على التي أهداها له المقَوْقَسُ من حفن (٥٠) من كورة أنْصِنا (١٠).

قال ابن إسحاق: حدّثني محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الرّهري ("): أنَّ عبدالرحمن بن عبدالله بن كعب بن مالك الأنصاري، ثم

قال الهيثمي في (مجمع الزوائد ١٠/٦٤): «رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح».

<sup>(</sup>١) المدرة: البلدة. والسحم: السود. والجعاد: يقال: فلان جعد الشعر: إذا كان فيه تكسير.

<sup>(</sup>Y) الحديث بهذا السند ضعيف مرسل، كما رأيت لضعف عمر هذا وإرساله الحديث.
وقد ورد بنحوه عند الطبراني عن أم سلمة أن رسول الله على أوصى عند وفاته فقال:
الله الله في قبط مصر، فإنكم ستظهرون عليهم ويكونون لكم عدة وأعواناً في سبيل الله.
قال الهيشمي في (مجمع الزوائد ١٠/٦٣): (رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح).

وعن أبي هانيء حميد بن هانيء أنه سمع أبا عبدالرحمن الحبلي \_ وهنو عبدالله بن يزيد \_ وعمرو بن حُريث وغيرهما يقولان: إن رسول الله عن الله عن أيه ستقدمون على قوم جعد رؤوسهم. فاستوصوا بهم خيراً، فإنهم قوة لكم وإبلاغ إلى عدوكم بإذن الله \_ يعنى قبط مصر.

<sup>(</sup>٣) أي: اتخذ أمة ـ وهي مارية بنت شمعون التي أهداها إليه المقوقس ـ لفراشه.

<sup>(</sup>٤) الفَرَما: مدينة كانت تنسب إلى صاحبها الذي بناها، وهو الفرما بن قيلقوس، ويقال فيه: ابن قليس. ومعناه: محب الغرس. ويقال فيه: ابن بليس. ذكره المسعودي. والأول قول الطبري. (الروض ١٨/١).

<sup>(°)</sup> حفن: هي قريـة بـالصعيـد معـروفـة، وهي التي كلّم الحسن بن علي ـ رضي الله عنهمــا ـ معاوية ـ رضي الله عنهــا للخراج عن أهلها، ففعل معاوية ذلك حفظًا لوصيـة رسول الله ـ على الله ـ اله ـ الله ـ اله ـ الله ـ الله

 <sup>(</sup>٦) قرية بالصعيد، يقال: إنها كانت مدينة السَّحَرَة، قال أبو حنيفة: ولا ينبت اللبخ إلا بانصنا،
 وهو عود تنشر منه ألواح للسفن، وربما رعف ناشرها. (الروض ١٨/١).

<sup>(</sup>V) محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبدالله بن الحارث بن زهرة بن كلاب=

أصل العرب: قال ابن هشام: فالعرب كلها من ولد إسهاعيل وقحطان، وبعض أهل اليمن يقول: قحطان من ولد إسهاعيل، ويقول: إسهاعيل أبو العرب كلّها(").

<sup>=</sup> القرشي الزهري، وكنيته أبو بكر، الفقيه الحافظ، متَّفَق على جلالته وإتقانه. (التقريب ٢٠٧/٢).

<sup>(</sup>١) عبد الرحمن بن عبدالله بن كعب بن مالك الأنصاري السلمي أبو الخطاب المدني. روى عن أبيه وجده وعمه عبيدالله وأبي هريرة وجابر...

قل: إنه كان أعلم قومه وأوعاهم، وقال النسائي: ثقة. وقال خليفة بن خياط: مات في خلافة هشام بن عبدالملك. (التهذيب ٢١٤/٦ ـ ٢١٥).

<sup>(</sup>۲) هذه الرواية التي ذكرها ابن إسحاق هنا مرسلة، فعبدالرحمن لم يذكر من حدّثه عن رسول الله على الله على الذهبي في تاريخ الإسلام ۳۷٦/۱ بعد أن ذكر هذه الرواية: «وقد رواه موسى بن أعين، عن اسحاق بن راشد، عن ابن شهاب، عن عبدالرحمن بن كعب بن مالك، عن أبيه متصلاً» أهد. وانظر (هدى السارى ص ٣٦٣).

قال ابن حجر في (التهذيب ٢١٥/٦): «وقع في صحيح البخاري في الجهاد تصريحه بالسماع من جده، وقال الذهلي في العلل: ما أظنه سمع من جده شيئاً. وقال الدارقطني: روايته عن جده مرسل، أهـ. وانظر (هدى الساري ص٣٦٣).

والموضع الذي قصده ابن حجر هو في كتاب الجهاد، بــاب (١٠٣) من أراد غزوة فــورّى بغيرها، حديث رقم (٢٩٤٧) ١١٣/٦ ـ ١١٣.

وعن كعب بن مالك قـال: سمعت رسول الله ـ ﷺ ـ يقـول: إذا فتحت مصر فـاستوصـوا بالقبط خيراً، فإن لهم دماً ورحماً.

وفي رواية: إن لهم ذمة ـ يعني أم إسماعيل كانت منهم. رواه الطبراني.

قال في (مجمع الزوائد ١٠ /٦٣) «رواه الطبراني بإسنادين ورجال أحدهما رجال الصحيح».

وقد روى الإمام مسلم في كتاب فضائل الصحابة، باب (٥٦) وصية النبي - ﷺ - بأهمل مصر، حديث رقم (٢٥٤٣) ٤ / ١٩٧٠.

وأحمد في المسند ٥ / ١٧٤ عن أبي ذر قال: قال رسول الله ﷺ: إنكم ستفتحون مصر، وهي أرض يسمى فيها القيراط، فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها، فإن لهم ذمة ورحِماً.

أو قال: ذمة وصهراً، فإذا رأيت رجلين يختصمان فيها في موضع لبنة، فاخرج منها. . .

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ ابن كثير في تفسير ٥٣١/٩ ـ ٥٣٠:

قال ابن إسحاق: عاد بن عَوْص، بن إرَم، بن سام، بن نوح، وثمود وجديس ابنا عابر، بن إرم، بن سام، بن نوح، وطَسْم وعملاق وأُمَيم بنو لاوذ، بن سام بن نوح. عرب كلّهم. فَولَدَ نابتُ بن إسماعيل: يشجب بن نابت، فولد يشجب: يعرب بن يشجب: فولد يعرب: تَيْرَح بن يعرب، فولد تيرج: ناحور بن تيرح، فولد ناحور: مقوّم بن ناحور، فولد مقوّم أدد بن مقوّم، فولد أدد: عدنان بن أدد.

قال ابن هشام: ويقال: عدنان بن أد.

قال ابن إسحاق: فمن عدنان تفرقت القبائلُ من ولد إسهاعيل بن إبراهيم - عليها السلام - فولَدَ عدنان رجلين: معد بن عدنان، وعك بن عدنان.

قال ابن هشام: فصارت عك في دار اليمن، وذلك أنّ عكاً تزوج في الأشعريين، فأقام فيهم؛ فصارت الدار واللغة واحدة. والأشعريون: بنو أشعر، بن نبت، بن أدد، بن زيد، بن هَمَيسَع، بن عمرو، بن عريب، بن يشجب، بن زيد، بن كهلان، بن سبأ، بن يشجب، بن يعرب، بن قحطان. ويقال: أشعر: بن مالك، ومالك: مَذحِج بن أدد ابن زيد بن هميسع. ويقال: أشعر: بن سبأ بن يشجب.

<sup>= «</sup>واختلفوا في قحطان على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه من سلالة إِرَم بن سام بن نوح. واختلفوا في كيفية اتصال نسبه به على ثلاث طرائق.

**والثاني**: أنه من سلالة عابر، وهو هود عليه الصلاة والسلام، واختلفوا ـ أيضاً ـ في كيفية اتصال نسبه به *على* ثلاث طرائق أيضاً.

والثالث: أنه من سلالة اسماعيل بن إسراهيم الخليل عليهما الصلاة والسلام، واختلفوا في كيفية اتصال نسبه على ثلاث طرائق أيضاً. وقد ذكر ذلك مستقصى الإمام الحافظ أبو عمر بن عبدالبر النمري ـ رحمه الله تعالى ـ في كتابه المسمّى: (الإنباه على ذكر أصول القبائل والرواه)».

وأنشدني أبو مُحرز خَلَف الأحمر، وأبو عبيدة (()، لعباس بن مرداس (())، أحد بني سُليم، بن منصور، بن عكرمة، بن خَصَفة، بن قيس، بن عيلان، ابن مُضَر، بن نزار، بن معد، بن عدنان، يفخر بعك:

وعـك بن عـدنـان الـذين تلقّبـوا بغسـان حتى طُـرّدوا كـل مـطرّد

وهذا البيت في قصيدة له. وغسان: ماء بسد مأرب باليمن، كان شِرباً لولد مازن بن الأسد، بن الغوث، فسُمُوا به. ويقال: غسان: ماء بالمشلل قريب من الجُحفة، والذين شربوا منه تحرّبوا فسموا به قبائل من ولد مازن بن الأسد، بن الغوث، بن نبت، بن مالك، بن زيد، بن كهلان، بن سبأ، بن يشجب، بن يعرب، بن قحطان.

## ذكر نسب الأنصار

قال حسّان بن ثابت الأنصاري ٣٠ ـ والأنصار بنو الأوس والخزرج، ابني الله عسّان بن ثابت الأنصاري ٣٠ ـ

<sup>(</sup>۱) هـو أبو عُبيـدة مَعْمَر بن المثنّى التيمي تيم قـريش، أو تيم بني مُرّة. ولـد على الأرجـح سنـة ۱۱۰ هــ له مجاز القرآن وغيره الكثير من الكتب.

<sup>(</sup>وفيات الأعيان لابن خلكان ٢/١٥٦، وتاريخ بغداد ٢٥٤/١٣).

<sup>(</sup>٢) هو عباس بن مرداس بن أبي عامر السلمي أبو الهيثم، ويقال: أبو الفضل، له صحبة، أسلم قبل الفتح، وشهد فتح مكة، وهو من المؤلّفة قلوبهم، وكان ممن حرّم الخمر في الجاهلية. ونزل ناحية البصرة.\*

ويقال: إنه نزل دمشق وابتنى بها داراً، وكأنه مات في خلافة عثمان.

ونسبه ابن عبد البَرِّ: عباس بن مرداس بن أبي عامر بن حارثة بن عبد بن عبس بن رفاعة بن الحارث بن بهثة، بن سليم. وذكره ابن سعد في طبقة الخندقيين.

وذكر ابن إسحاق في المغازي أن اسلامه كان يسبب رؤيها رآها في صنمه ضمار، وأنه أسلم بعد يوم الأحزاب. (التهذيب ١٣٠٥ والتقريب ١٩٩١ والإصابة رقم (٤٥١١) والأغانى ٦٢/١٣ والاستيعاب ١٠١/٣).

<sup>(</sup>٣) هو الصحابي الجليل حسان بن ثابت بن المنذر، بن حَرَام، بن عمرو الأنصاري البخاري، أبو عبدالرحمن، ويقال: أبو الحسام، ويقال: أبو الوليد، المدني شاعر رسول الله على وأمه اللهُ نعة بنت خالد بن حُبيش.

حارثة، بن ثعلبة، بن عمرو، بن عامر، بن حارثة، بن امريء القيس، بن ثعلبة، بن مازن، بن الأسد، بن الغوث:

إمّا سألتَ فانا معشر نُجُب الأسدُ نسبتنا والماء غَسّان وهذا البيت في أبيات له.

فقالت اليمن، وبعض عك، وهم الذين بخُراسان منهم: عك (١) بن عدنان، بن عبدالله، بن الأسد، بن الغوث. ويقال: عُدثان، بن الخوث. عبدالله، بن الأسد، بن الغَوث.

قىال ابن إسحاق: فَـوَلَدَ مَعَـدٌ بن عدنـان أربعة نفـر ('): نـزار بن معـد، وقُضاعة بن معد، وكان قُضاعة بِكْر معد الذي به يُكنَّى ـ فيها يزعمـون ـ وقنص ابن معد، وإياد بن معد.

فأما قُضاعة فتيامنت إلى حِمْيَر بن سبأ \_ وكان اسم سبأ: عبدشمس \_ وإنما سُمّي سبا؛ لأنه أول من سَبَى في العسرب \_ بن يشجب، بن يعسرب، بن قحطان.

قال ابن هشام: فقالت اليمن وقُضاعة: قُضاعة بن مالك بن حِمْير.

<sup>=</sup> قال ابن سعد: كان قديم الإسلام، ولم يشهد مع النبي ـ ﷺ ـ مشهداً كان يجبن وكانت له سن عالية، توفي في خلافة معاوية، سنة أربع وخمسين. وله مائة وعشرون سنة. وقيل غير ذلك. أنظر (التهذيب ٢٤٧/٢ ـ ٢٤٨ والتقريب ١٦٦١/١).

<sup>(</sup>١) قال في الروض ١٨/١: «علك بن عدنان، وأن بعض أهل اليمن يقول فيه: عَلَّ بن عدنان، بن عبدالله، بن الأزد.

وذكر الدارقطني في هذا الموضع عن ابن الحُباب أنه قال فيه: عكَّ بن عبدالله، بن عُدْثان \_ بالثاء المثلثة \_ ولا خلاف في الأول أنه بنونين، كما لم يختلف في دوس بن عدثان أنه بالثاء، وهي قبيلة من الأزد أيضاً، واسم عك: عامر، والديث: هو بالثاء، وقال الزبير: الذيب بالذال والياء . . . ».

وقال عمرو بن مُرَّة الجُهني (١) \_ وجُهينة بن زيد، بن ليث، بن سَوْد، بن أَسلُم، بن الحاف، بن قُضاعة:

نحن بنو الشيخ الهجان الأزهر قُضاعة بن مالك بن حِمْيَر النَّسَب المعروف غير المنكر في الحجر المنقوش تحت المنبر"

قُنُص بن معد ونسب النعمان بن المنذر: قال ابن إسحاق: وأما قُنُص بن معد فهلكت بقيتهم ـ فيها يزعم نُسّاب معد ـ وكان منهم النعمان بن المنذر ملك الحمرة.

قال ابن إسحاق: حدّثني محمد بن مسلم بن عبدالله بن شهاب الزُهري أنّ النعمان بن المنذر كان من ولد قُنُص بن معد.

قال ابن هشام: ويقال: قَنَص.

قال ابن إسحاق: وحدّثني يعقوب بن عُتبة بن المغيرة بن الأخنس من عن شيخ من الأنصار من بني زُريق أنه حدّثه: أنّ عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ

<sup>(</sup>۱) همو عمرو بن مُرَّة بن عبس بن مالك بن المحرث بن مازن بن سعد بن مالك بن رفاعة بن نصر بن غطفان بن قيس بن جُهينة، نسبه ابن سعد وابن البرقي. وقال خليفة بن خياط مثله، لكن سقط منه عبس وزاد فيه نصر وغطفان...

وقال ابن سعد: كان في عهد النبي \_ ﷺ \_ شيخاً كبيراً، وشهد معه المشاهد، يكنى أبا طلحة وأبا مريم. وكان أول من ألحق فضاعة باليمن، وهو القائل:

نحن بنو الشيخ الهجان الأزهر قضاعة بن مالك بن حميسر في قصة جرت له مع معاوية، لما أمره أن ينسب في مصر ذكرها الزبير بن بكار.

مات في خلافة عبد الملك بن مروان. وقيل في خلافة معاوية. أنظر (الإصابة للحافظ ابن حجر ١٦/٣).

والهجان: الكريم، والأزهر: المشهور.

<sup>(</sup>۲) مرّت ترجمته فیما سبق.

 <sup>(</sup>٣) هو يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس بن شريق الثقفي المدني.
 قال ابن سعد: كان ثقة له أحاديث كثيرة، ورواية وعلم بالسيرة وغير ذلك.
 قال ابن معين وأبو حاتم والنسائي والدارقطني: ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات.
 مات سنة ثمان وعشرين وماثة. (التهذيب ٣٩٢/١١ والتقريب ٣٧٦/٢).

حين أُتِيَ بسيف النعمان بن المنذر، دعا جبير بن مطعِم بن عدي بن نوفل بن عبد مَناف بن قُصَي .. وكان جبير من أنسب قريش لقريش، وللعرب قاطبة، وكان يقول: إنما أخذت النسب من أبي بكر الصّدِّيق رضي الله عنه، وكان أبوبكر الصّدِّيق أنسب العرب .. فسلّحه إياه، ثم قال: ممن كان يا جبير النعمان بن المنذر؟ فقال: كان من أشلاء قنص بن معد().

قال ابن إسحاق: فأما سائر العرب فيزعمون أنه كان رجلًا من خُم، من ولد ربيعة بن نصر، فالله أعلم أيّ ذلك كان.

لخم بن عدي : قال ابن هشام : لخم : بن عدي ، بن الحارث ، بن مُرة ، ابن أدد ، بن زيد ، بن هميسع ، بن عمرو ، بن عريب ، بن يشجب ، بن زيد ، ابن كهلان ، بن سبأ . ويقال : لخم : بن عدي ، بن عمرو ، بن سبأ . ويقال : ربيعة ، بن نصر ، بن أبي حارثة ، بن عمرو ، بن عامر ، وكان تخلّف باليمن بعد خروج عمرو بن عامر من اليمن .

<sup>(</sup>۱) هذه الرواية فيها انقطاع لأنّ فيها رجلًا لم يُسَمّ: وهو الشيخ من الأنصار. وفي البطبري زيبادة: وهو ولمد عُجم بن قنص. إلّا أن الناس لم يبدروا مبا عجم فجعلوا مكانه لخماً. فقالوا: هو من لخم. ونُسبوا اليه. (الروض ٢٦/١).



# أمر عمرو بن عامر في خروجه من اليمن وقصة سدّ مأرب

وكان سبب خروج عمرو بن عامر من اليمن، فيا حدّني أبو زيد الأنصاري، أنه رأى جُردًا يحفر في سدّ مأرب الذي كان يجبس عليهم الماء فيصر فونه حيث شاءوا من أرضهم، فعلم أنه لا بقاء للسدّ على ذلك، فاعتزم على النُقلة من اليمن، فكاد قومه، فأمر أصغر ولده إذا أغلظ له ولطمه، أن يقوم إليه فيلطمه، ففعل ابنه ما أمره به. فقال عمرو: لا أقيم ببلدٍ لَطَم وجهي فيه أصغرُ ولدي، وعرض أمواله، فقال أشراف من أشراف اليمن: اغتنموا غضبة عمرو؛ فاشتروا منه أمواله، وانتقل في ولده وولد ولده. وقالت الأزد: لا نتخلف عن عمرو بن عامر، فباعوا أموالهم، وخرجوا معه، فساروا حتى نزلوا بلاد عك مجتازين يرتادون البلدان. فحاربتهم عك، فكانت حربهم سجالاً. ففي ذلك قال عباس بن مرداس البيت الذي كتبنا، ثم ارتحلوا عنهم، فتفرقوا في البلدان، فنزل آل جفنة بن عمرو بن عامر: الشام، ونزلت الأوس والخزرج: يثرب، ونزلت خزاعة: مَرّاً، ونزلت أزد: السراة السراة، ونزلت أزد: عان عمانَ. ثم أرسل الله تعالى على السدّ السيل فهدمه، ففيه أنزل الله وتعالى - على رسوله محمد على على السدّ السيل فهدمه، ففيه أنزل الله تبارك وتعالى - على رسوله محمد على على السدّ السيل فهدمه، ففيه أنزل الله تبارك وتعالى - على رسوله محمد على على السدّ السيل فهدمه، ففيه أنزل الله تبارك وتعالى - على رسوله محمد على على السدّ السيل فهدمه، ففيه أنزل الله تبارك وتعالى - على رسوله محمد على على السدّ السيل فهدمه، ففيه أنزل الله تبارك وتعالى - على رسوله محمد على أن يُربّم واشكروا له. بَلْدَةً طَيْبَةً وَرَبّ تبارك وتعالى - على رسوله محمد على أنه واشكروا له. بَلْدَةً طَيْبَةً وَرَبّ مَنْ يَرف وَشِمَالَه مِنْ وَشِمَالًا في مَسْكَبُهُم أيَة وَرَبّ مَنْ عَنْ يَعِين وَشِمَالًا في مَسْكَبُهُم أيَة وَرَبّ مَنْ يَرْلِي وَرْبُعُمْ وَاشْكُروا لَلْهُ أيَلُولَةً وَرَبّ وَرَبّ مَنْ عَلْهُ عَنْ الله وَالْهُ مُنْ وَاشْكُروا لَله وَلْهُ مَنْ وَالْهُ مُنْ وَالْهُ مُنْ وَالْهُ مُنْ وَالْهُ مُنْ وَالْهُ مُنْ وَالْهُ مُنْ وَالْمُ مُنْ وَالْهُ مُنْ وَالْسُدُ السيل الله والله والله

# غَفُورٌ، فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ ﴾ ١٠٠.

والعرم: السدّ، واحدته: عرمة، فيها حدّثني أبو عبيدة ١٠٠٠.

قال: الأعشى \_ أعشى بني قيس، بن ثعلبة، بن عُكابة، بن صعب، بن علي، ابن بكر، بن وائل، بن هِنب، بن أفصى، بن جديلة، بن أسد، بن ربيعة، بن نزار، بن معد.

قال ابن هشام: ويقال: أفصى بن دُعمِيّ، بن جديلة، واسم الأعشى: ميمون بن قيس، بن جندل، بن شراحيل، بن عوف، بن سعد، بن ضُبَيْعة، ابن قيس، بن ثعلبة:

وفي ذاك للمؤتسي أسوة ومأرب عفّى عليها العرم رخام بَننته لهم حِمْيَر إذا جاء مَوَّارهُ لم يرم م

<sup>(</sup>۱) سورة سبأ، الآيـة رقم ۱۹ ـ ۱٦. وانظر تفسيـر الآية في تفسيـر البغوي ٥٥٤/٣، وابن كثيـر ٥٣٢/٣ ـ ٥٣٣.

<sup>(</sup>٢) مجاز القرآن لأبي عُبَيدة ١٤٦/٢ حيث قال: «سيل العَرِم: واحدها عرمة، وهو بناء مشل المشار يحبس به الماء ببناء فيشرف به على الماء في وسط الأرض، ويترك فيه سبيل للسفينة فتلك العرمات، واحدها عرمة، والمشار بلسان العجم.. ثم ذكر قول الأعشى، وفيه ومآرب قفي ...: إذا جاش دفاعة لم يرم..

وفي العرم أقوال:

١ - قيل: هو المسنّاة أي: السد وهو قول قتادة

٣ ـ وقيل: هو اسم للوادي، وهو قول عطاء.

٣ ـ وقيل: هو الجرذ الذي خرب السد.

٤ - وقيل: هو صفة للسيل من العرامة. وهو معنى رواية على بن أبي طلحة عن ابن عباس.
٥ - وقال البخاري: العرم: ماء أحمر حفر في الأرض حتى ارتفعت عنه الجنتان، فلم يسقهما حتى يبست، وليس الماء الأحمر من السد، ولكنه كان عذاباً أرسل عليهم. أنظر (الروض الأنف للسهيلي ٢٢/١ وتفسير الإمام البغوي ٥٥٤/٣ وابن كثير ٥٣٢/٣ - ٥٣٣ والمفردات للراغب الأصفهاني ص ٣٣٢).

<sup>(</sup>٣) قول الأعشى «إذا جاء موّارُهُ لم يرم»

من قوله تعالى: ﴿ يُوم تمور السماء موراً ﴾ فهو مفتوح الميم. وبعضهم يرويه مضموم الميم، والفتح أصح.

ومنه قولهم: دم مائر، أي: سائل. وفي الحديث (أمر الدم بما شئت) أي أرسله.

فاروى الزروع وأعنابها على سعة ماؤهم إذا قسم فاروى النادي ما يقدرو نامنه على شرب طفل فطم (١)

وقنال أُميَّة بن أبي الصلت الثقفي ـ واسم ثقيف: قَسي بن منبِّه، بن بكر، بن هوازن، بن منصور، بن عِكْرِمة، بن خصفة، بن قيس، بن عيلان، ابن مُضر، بن نزار، بن مَعَد، بن عدنان:

من سباً الحاضرين مارب إذ يبنون من دون سَيْله العَرما الله العَرما الله

وهذا البيت في قصيدة لـه. وتروى للنـابغة الجعـدي، واسمه: قيس بن عبدالله، أحد بني جعدة، بن كعب، بن ربيعة، بن عامر، بن صَعْصَعَـة، بن معاوية، بن بكر، بن هوازن.

وهو حديث طويل، منعني من استقصائه ما ذكرت من الاختصار.

#### حديث ربيعة بن نصر ورؤياه

رؤيا ربيعة: قال ابن إسحاق: وكان ربيعة بن نصر ملك اليمن بين أضعاف ملوك التبابعة، فرأى رؤيا هالته، وفَظع بها، فلم يدع كاهناً، ولا ساحراً، ولا عائفاً(٤)، ولامنجماً من أهل مملكته إلاّجعه إليه، فقال لهم: إنّي قد

ورواه أبو عبيد أمر بسكون الميم، جعله من مريت الضرع، والنفس إلى الرواية الأولى
 أميل من طريق المعنى، وكذلك رواه النقاش وفسره. (الروض ٢٢/١).

<sup>(</sup>۱) ديوانه ص ٣٤ والطبري ٤٧/٢٢ ومعجم البلدان ٤/٣٨٧، ولسان العرب (عمم) ومجاز القرآن ٦٤٦/٢

 <sup>(</sup>۲) اسم أبي الصلت: ربيعة بن وهب بن علاج الثقفي، وأمه رقية بنت عبدشمس بن عبدمناف.
 (الروض ۲۲/۱).

<sup>(</sup>٣) اختلفوا في عزو هذا البيت، فبعضهم نسبه إلى النابغة الجعدي، وبعضهم الى أمية بن أبي الصلت. أنظر (ديوان أمية رقم (٥١) وملحق ديوان الأعشى ص ٢٥٨ والكتاب ٢٦/٢ والشعراء ص ١٦٢ والكامل للمبرد ص ٦١٦ وجمهرة اللغة ٣/٥٠٦ ـ ٣٨٨ واللسان مادة (عرم) والقرطبي ٢٨٣/١٤ ومجاز القرآن ٢٧/٢).

<sup>(</sup>٤) من يزجر الطير.

رأيت رؤيا هالتني (()، وفظعت بها؛ فأخبروني بها وبتأويلها، قالوا له: اقصصها علينا نخبرك بتأويلها. قال: إنّي إن أخبرتكم بها لم أطمئن إلى خبركم عن تأويلها، فإنه لا يعرف تأويلها إلا من عرفها قبل أن أخبره بها. فقال له رجل منهم: فإن كان الملك يريد هذا فليبعث إلى سطيح وشقّ، فإنه ليس أحد أعلم منها، فها يخبرانه بما سأل عنه.

واسم سطیح: ربیع بن ربیعة، بن مسعود، بن مازن، بن ذئب، بن عدي، بن مازن بن غسان.

وشِقَ: بن صعب، بن یشکر، بن رُهْم، بن أفرَك، بن قَسَر، بن عَبْقَر، ابن أغار، بن نزار. وأنمار أبو بَجيلة وخثعم.

نسب بجيلة: قال ابن هشام: وقالت اليمن: وبجيلة: بنو أنمار، بن إراش، بن لحيان، بن عمرو، بن الغوث، بن مالك، بن زيد، بن كهلان، ابن سبأ. ويقال: إراش بن عمرو، بن لحيان، بن الغوث. ودار بجيلة وخثعم عانية.

قال ابن إسحاق: فبعث إليهها، فقدِم عليه سطيح قبل شقّ، فقال له: إنّ رأيت رؤيا هالتني، وفظعت بها، فأخبرني بها، فإنك إن أصبتها أصبت تأويلها.

قال: أَفْعَلُ، رأيت مُحَمَة "، خرجت من ظُلمة "، فوقعت بأرض تَهَمَة "، فأكلت منها كل (" ذات جمجمة ").

<sup>(</sup>١) انظر شرح هذه الرؤيا والكلام عليها في (الروض الأنف ٢٧/١).

<sup>(</sup>٢) الفحمة وأراد حينما تكون جمرة محرقة.

 <sup>(</sup>٣) أي من ظُلْمة، وذلك أن الحممة قطعة من نار، وخروجها من ظلمة يشبه خروج عسكر
 الحبشة من السودان.

<sup>(</sup>٤) أي في أرض منخفضة، ومنه سُمّيت تِهامة.

<sup>(</sup>٥) نصب (كل) أصح في الرواية وفي المعنى، لأنّ الحممة نار، فهي تأكل، ولا تؤكل، على أنّ في رواية الشيخ برفع كل، ولها وجه، لكن في حاشية كتابه: أن في نسخة البرقي التي قرأها على ابن هشام: كلَّ ذات... بنصب اللام (الروض الأنف ٢٨/١).

<sup>(</sup>٦) لم يقل كل ذي جمجمة، وهو من باب قول ه سبحانه: ﴿ وَلَا تَزْرُ وَازْرَةُ وَزْرُ أَخْرَى، وَانْ ۗ

فقال له الملك: ما أخطأت منها شيئاً يا سطيح؛ فها عندك في تأويلها؟ فقال: أحلف بما بين الحَرّتين من حنش، لتهبطن أرضكم الحبش في فليملكن ما بين أبين إلى جُرَش. فقال له الملك: وأبيك يا سطيح، إن هذا لنا لغائظ موجع، فمتى هو كائن، أفي زماني هذا. أم بعده؟ قال: لا، بل بعده بحين، أكثر من ستين أو سبعين، يمضين من السنين. قال: أفيدوم ذلك من ملكهم أم ينقطع؟ قال: لا، بل ينقطع لبضع وسبعين من السنين، ثم يقتلون ويخرجون منها هاربين. قال: ومن يلي ذلك من قتلهم وإخراجهم؟ قال: يليه إرم ذي يزن، يخرج عليهم من عدن، فلا يترك أحداً منهم باليمن.

قال: أفيدوم ذلك من سلطانه، أم ينقطع؟

قال: لا، بل ينقطع.

قـال: ومن يقطعـه؟ قال: نبيّ زكيّ، يـأتيه الوحي من قِبل العليّ.قال: وممن هذا النبيّ؟

قال: رجل من ولد غالب، بن فِهْر، بن مالك، بن النضر، يكون الملك في قومه إلى آخر الدهر.

قال: وهمل للدهم من آخر؟ قال: نعم، يوم يُجمع فيه الأولون والأخرون، يسعد فيه المحسنون، ويشقى فيه المسيئون. قال: أحق ما تخبرني؟ قال: نعم. والشفق والغسق، والفلق إذا اتّسق، إنّ ما أنبأتك به لحق.

ثم قدِم عليه شتّى، فقال له كقوله لسطيح، وكتمه ما قال سطيح، لينظر

تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ﴾ لأن القصد إلى النفس والنسمة، فهو أعم، ويدخل فيه جميع ذوات الأرواح، ولو جاء بالتذكير، لكان إما خاصاً بالانسان أو عاماً في كل شيء حي أو جماد. (الروض ١٨/١).

<sup>(</sup>١) هم بنو حبش بن كوش بن حام بن نوح، وبه سميت الحبشة.

 <sup>(</sup>۲) هو أُبَيْن بن زهير بن أيمن بن الهميسع من حِمْير، أو من ابن حِمْير، سُمِّيت به البلدة. وقد قال الطبري: إن أبين وعدن ابنا عدنان ـ سمِّيت بهما البلدتان.

أيتفقان أم يختلفان. فقال: نعم، رأيت مُممه، خرجت من ظُلمة، فـوقعت بين روضة وأكمة(١)، فأكلت منها كل ذات نسمة.

قال: فلما قال له ذلك، عرف أنهما قد اتفقا، وأنَّ قولهما واحد.

إِلَّا أَنَّ سطيحاً قال: «وقعت بأرض تَهَمَة، فأكلت منها كل ذات جمجمة».

وقال شقّ: «وقعت بين روضة وأكمة، فأكلت منها كل ذات نسمة».

فقال له الملك: ماأخطأت يا شقّ منها شيئاً، فها عندك في تأويلها؟

قال: أحلف بما بين الحَرَّتين من إنسان، لينزلنَّ أرضكم السودان، فليغلبنَّ على كل طَفْلَة البنان، وليملكنَّ ما بين أبين إلى نجران.

فقال له الملك: وأبيك يا شقّ، إنّ هذا لنا لغائظ موجع، فمتى هو كائن؟ أفي زماني، أم بعده؟

قال: لا، بل بعده بزمان، ثم يستنقذكم منهم عظيم ذو شان، ويـذيقهم أشد الهوان.

قال: ومن هذا العظيم الشان؟ قال: غلام، ليس بِدَنيّ، ولا مدَنّ (١٠)، يخرج عليهم من بيت ذي يزن، فلا يترك أحداً منهم باليمن.

قال: أفيدوم سلطانه أم ينقطع؟ قال: بل ينقطع برسول مرسل يأتي بالحق والعدل، بين أهل الدين والفضل، يكون الملك في قومه إلى يوم الفصل. قال: وما يوم الفصل؟ قال: يوم تجزى فيه الولاة، ويدعى فيه من الساء بدعوات، يسمع منها الأحياء والأموات، ويجمع فيه بين الناس للميقات، يكون فيه لمن اتقى الفوز والخيرات.

<sup>(</sup>١) لأنها وقعت بين صنعاء وأحوازها.

<sup>(</sup>٢) المدن: الذي جمع الضعف مع الدناءة. قاله صاحب العين.

قال: أحق ما تقول؟ قال: إي وربّ السماء والأرض، وما بينهما من رفع وخفض، إن ما أنبأتك به لحق، ما فيه أمْض.

قال ابن هشام: أمض. يعني شكّاً: هذا بلغة حِمْير. وقال أبو عمرو: أمْض أي: باطل. فوقع في نفس ربيعة بن نصر ما قالا، فجهّز بنيه، وأهل بيته إلى العراق بما يصلحهم، وكتب لهم إلى ملك من ملوك فارس يقال له: سابور ابن خُرَّزاذ(۱) فأسكنهم الحيرة.

نسب النعمان بن المنذر: فمن بقية ولد ربيعة بن نصر: النعمان بن المنذر، فهو في نسب اليمن وعلمهم: النعمان بن المنذر بن عمرو بن عدي بن ربيعة بن نصر، ذلك الملك.

قال ابن هشام: النعمانُ بن المنذر، بن المنذر، فيها أخبرني خَلَف الأحمر.

# استيلاء أبي كرِب تُبَّان أسعد على ملك اليمن وغزوه إلى يثرب

قال ابن إسحاق: فلما هلك ربيعة بن نصر، رجع مُلك اليمن كله إلى حسّان بن تبّان أسعد أبي كرب \_ وتبان أسعد هـو: تبع الأخـر \_ ابن كَلْكِي كرب بن زيد \_ وزيـد هو تبـع الأول \_ بن عمرو ذي الأذعـار أا ابن أبرهـة ذى

<sup>(</sup>۱) قال في (الروض الأنف ٢٠/١): وولا يعرف خُرزاد في ملوك بني ساسان من الفرس، وهم من عهد أزدشير بن بابك إلى يزدجِرْد الذي قتل في أول خلافة عثمان ـ رضي الله عنه ـ معروفون مسمّون بأسمائهم، وبمقادير مددهم. مشهور ذلك عند الإخباريين والمؤرّخين، ولكنه يحتمل أن يكون ابن خرزاذ هذا ملكاً دون الملك الأعظم منهم، أو يكون أحد ملوك الطوائف، وهو الظاهر في مدة ربيعة بن نصر، لأنه جد عمرو بن عديّ وابن أخت جذيمة الأبرش، وكان ملك جذيمة أوله فيما أحسب في مدة ملوك الطوائف، وآخره في هدة الساسانيين. . » أه.

<sup>(</sup>٢) تبان: من التبانة. وهي الذكاء والفطنة، يقال: رجل تبن وطبن.

٣) سمي رذا الأذعار لكثرة ما ذعر الناس منه لجوره.

المنار (۱) ابن الرَّيش ـ قال ابن هشام: ويقال: الرائش (۱) ـ قال ابن إسحاق: بن عديّ، بن صيفي، بن سبأ الأصغر، بن كعب، كهف الظلم، ابن زيد، بن سهل، بن عمرو، بن قيس، بن معاوية، بن جُشَم، بن عبد شمس، بن وائل، بن الغوث، بن قطن، بن عريب، بن زهير، بن أيمن، بن الهميسع، ابن العَرنَجج (۱) ـ والعرنجج: حِمْيَر بن سبأ الأكبر ـ بن يعرب، بن يَشْجُب، بن قحطان.

قال ابن هشام: یشجب: بن یعرب بن قحطان.

قال ابن إسحاق: وتبان أسعد أبو كرب الذي قدِم المدينة، وساق الحبرين من يهود المدينة إلى اليمن وعمَّر البيت الحرام وكساه، وكان ملكه فبل مُلك ربيعة بن نصر.

قال ابن هشام: وهو الذي يقال له:

ليت حظي من أبي كرب أن يسد خيرُه خبله

تبان يغضب على أهل المدينة: قال ابن إسحاق: وكان قد، جعل طريقه \_ حين أقبل من المشرق \_ على المدينة، وكان قد مرّ بها في بدأته، فلم يهج أهلها، وخلف بين أظهرهم ابناً له، فقتل غيلة؛ فقيمها، وهو مجمع لإخرابها، واستئصال أهلها، وقطع نخلها(۱)، فجمع له هذا الحيّ من الأنصار، ورئيسهم عمرو بن طلّة أخو بني النّجار، ثم أحد بني عمرو بن

<sup>(</sup>١) سمَّى بذلك لأنه رفع نيرانا في جبال ليهتدي بها. (الروض ١/٣٤).

<sup>(</sup>٢) سمّي الرائشي لأنه راش الناس بما أوسعهم من العطاء. وقسم فيهم من الغنائم. وكان أول مَنْ غنم. فيهم ذكروا. (الروض ٢٤/١).

<sup>(</sup>٣) معناه بالجميرية: العتيق. قاله ابن هشام. أنظر (الروض الأنف ١/٣٥).

<sup>(</sup>٤) ذكر ابن قتيبة أنَّ تُبِّع لم يقصد غزو المدينة، وإنما قصد قتل اليهود الذين كانوا فيها، وذلك أنَّ الأوس والخزرج كانوا نزلوها معهم حين خرجوا من اليمن على شروط وعهود كانت بينهم، فلم يفِ لهم بذلك يهود واستضاموهم، فاستغاثوا بتُبَع، فعند ذلك قلِمها.

وَقُد قِيلٌ: بِل كَانَ هَذَا الخَبرِ لأبي جُبيلة الغَساني، وهو الّذي استصرِّحته الأوس والخزرج على يهود. فالله أعلم.

مبذول، واسم مبذول: عامر بن مالك، بن النجّار، واسم النّجّار: تَيْم الله ابن ثعلبة، بن عمرو، بن ابن ثعلبة، بن عمرو، بن عامر.

عمرو بن طلّة ونسبه: قال ابن هشام: عمرو بن طَلّة: عمرو بن معاوية، بن عمرو، بن عامر، بن مالك، بن النّجّار ـ وطلّة: أمه: وهي بنت عامر بن زُريق، بن عبد حارثة، بن مالك، بن غَضْب، ابن جُشَم، بن الخررج.

قصة مقاتلة تبان لأهل المدينة: قال ابن إسحاق: وقد كان رجل من بني عدي بن النّجار يقال له: أحمر، عدا على رجل من أصحاب تُبّع حين نزل بهم فقتله، وذلك أنه وجده في عَذْق له يَجُده فضربه بمنجله فقتله، وقال: إنما التمر لمن أبره، فزاد ذلك تُبّعاً حنقاً عليهم، قال: فاقتتلوا، فتزعُم الأنصار أنهم كانوا يقاتلونه بالنهار، ويَقْرُونَه بالليل، فيعجبه دُلك منهم، ويقول: والله إنّ قومنا لكرام!!

فبينا تُبع على ذلك من قتالهم، إذ جاءه حُبران من أحبار اليهود، من بني قريظة وقريظة والنضير والنَّجَام وعمرو وهو هَدَل بنو الخزرج، بن الصريح، بن التومان، بن السّبط، بن اليسع، بن سعد، بن لاويّ، بن خير، ابن النَّجَار، بن تَنْحوم، بن عازر، بن عِزْرَى، بن هارون، بن عمران، بن يصهر، بن قاهث، بن لاويّ، بن يعقوب وهو إسرائيل بن إسحاق، بن إبراهيم خليل الرحمن وسلّى الله عليهم عالمان راسخان في العلم، حين سمعا بما يريد من إهلاك المدينة وأهلها، فقالا له: أيها الملك، لاتفعل، فإنك إن أبيت إلّا ما تريد حيل بينك وبينها، ولم نأمن عليك عاجل العقوبة، فقال لهما: ولِمَ ذلك؟ فقالا: هي مُهاجر نبيّ يخرج من هذا الحرم من قريش في آخر الزمان، تكون داره وقراره، فتناهى عن ذلك، ورأى أنّ لهما علماً، فقال وأعجبه ما سمع منهما، فانصرف عن المدينة، وأتبعهما على دينهما، فقال

خالد بن عبد العُزَّى، بن غَـزِيَّة، بن عمـرو، بن عوف، بن غنم، بن مـالك، ابن النجار يفخر بعمرو بن طلة:

أصحا أم قد نهى ذُكَرَه أم تدكرت الشباب، وما إنها حرب رباعية أنها في أسدا في أسدا في أسدا في في أبو كرب شم قالوا: من نوم بها بي النّجار إنّ لنا في هم عمرو بن طلة في هم عمرو بن طلة في هم الملوك ومن

أم قضى من لذة وطره فركسرك السبباب أو عُصرُه مثلها آي الفتى عبرَه (۱) الفتى عبرَه (۱) إذ أتت عَدُواً مع الزَّهَرَه (۱) سببغ أبدانها ذَفِرَه (۱) أبني عوف، أم النَّجَرَه (۱) فيهم قتلى، وإنَّ تِرَه (۱) مَدُها كالغيبة النَّرة (۱) ملًى الإله قومه عُمرَه (۱) رام عمراً لا يكن قَدَره

وهذا الحَيِّ من الأنصار يزعمون أنه إنما كان حنق تُبَّع على هذا الحيِّ من يهود الذين كانوا بين أظهرهم، وإنما أراد هلاكهم، فمنعوهم منه، حتى انصرف

<sup>(</sup>۱) حرب رباعية. مَثل. أي ليست بصغيرة ولا جذعة، بل هي فوق ذلك، وضَرب سن الرباعية مثلًا، كما يقال: حرب عوان؛ لأن العوان أقوى من الفتية وأدرب. (الروض ١/٣٧).

<sup>(</sup>٢) يريد صبحهم بغلس \_ وهي ظلمة آخر الليل \_ قبل مغيب الزهرة.

<sup>(</sup>٣) سبغ: كاملة أ والأبدان هناً: الدروع. وذَفِرة: من الذَّفر، وهو سطوع الرائحة طيبة كانت أو كريهة، وأما الدَّفر: فإنه فيما كره من الروائح، ومنه قيل للدنيا: أم دَفْر. (الروض ٢٧/١ - ٣٧).

<sup>(</sup>٤) النجرة: جمع ناجر، والناجر والنجار: بمعنى واحد، وهذا كما قيل المناذرة في بني المنذر والنجار، وهم: تيم الله، بن ثعلبة، بن عمرو، بن الخزوج، وسمي النجار لأنه نجر وجه رجل بقدوم فيما ذكر بعض أهل النسب. (الروض ٣٨/١).

<sup>(</sup>٥) فيهم قتلى وإنَّ تره: أظهر إن بعد الواو. أراد: إن لها قتلى وترة، والترة: الوتـر. (الروض ١/٣٨).

<sup>(</sup>٦) مسايفة: أي كتيبة مسايفة. والغيبة: الدفعة من المطر. والنثرة: المنتشرة، وهي التي لا تمسك الماء.

<sup>(</sup>٧) ملَّى: من قولهم: تمليته حيناً. أي عشت معه حيناً، وهو ماخوذ من الملاوة والملوين.

عنهم، ولذلك قال في شعره:

حنقاً على سبطين حالًا يشربا أولى لهم بعقاب يوم مفسد

قال ابن هشام: الشعر الذي في هذا البيت مصنوع، فذلك الذي منعنا من إثباته(١).

تُبع يذهب إلى مكة ويطوف بالكعبة: قال ابن إسحاق: وكان تُبع وقومه أصحاب أوثان يعبدونها، فتوجّه إلى مكة \_ وهي طريقه الى اليمن \_ حتى إذا كان بين عُسفان وأمّج، أن نفر من هُذيل، بن مدركة، بن الياس، بن مُضَر، ابن نزار، بن معد؛ فقالوا له: أيها الملك ألا ندلك على بيت مال دائر، أغفلته الملوك قبلك، فيه اللؤلؤ والزبرجد والياقوت والندهب والفضّة؟ قال: بلى، قالوا: بيت بمكة يعبده أهله، ويصلّون عنده. وإنما أراد الهُذَليون هلاكه بذلك؛ لما عرفوا من هلاك من أراده من الملوك وبغى عنده. فلما أجمع لما قالوا، أرسل إلى الحَبرين، فسألهما عن ذلك، فقالا له: ما أراد القوم إلا هلاكك وهلاك جندك. ما نعلم بيتاً لله اتخذه في الأرض لنفسه غيره، ولئن فعلت ما دعوك إليه، لتهلكن، وليهلكن من معك جميعاً، قال: فهاذا تأمرانني أن أصنع إذا أنا قدمت عليه؟ قالا: تصنع عنده ما يصنع أهله: تطوف به وتعظمه وتكرمه، وتحلق رأسك عنده وتذل له، حتى تخرج من عنده، قال: فها يمنعكها أنتها من وتحلق رأسك عنده وتذل له، حتى تخرج من عنده، قال: فها يمنعكها أنتها من خالوا بيننا وبينه بالأوثان التي نصبوها حوله، وبالدماء التي يهرقون عنده، وهم حالوا بيننا وبينه بالأوثان التي نصبوها حوله، وبالدماء التي يهرقون عنده، وهم

<sup>(</sup>١) قـال في (الروض الأنف ١/٣٩): «والشعـر الذي زعم ابن هشـام أنّه مصنـوع قد ذكـره في كتاب التيجان، وهو قصيد مطول أوله:

مابال عينك لا تنام كأنما كُجِلت مآقبها بسمّ الأسود

وذكر في القصيدة ذا القرنين، وهو الصعب بن ذي مراثد، فقال فيه:

ولقد أذلَ الصعب صعب زمانه وأناط عروة عنزه بالفرقد لم يدفع المقدور عنه قنوة عند المنون، ولا سمو المحتد والصنعة بادية في هذا البيت. وفي أكثر شعوه».

نجس أهل شررك \_ أو كها قالا له \_ فعرف نصحهها وصدق حديثها فقرب النفر من هُذَيل، فقطع أيديهم وأرجلهم، ثم مضى حتى قدم مكة، فطاف بالبيت، ونحر عنده، وحلق رأسه وأقام بمكة ستة أيام \_ فيها يـذكرون \_ ينحر بها للناس ويطعم أهلها، ويسقيهم العسل، وأري في المنام أن يكسو البيت، فكساه الخصف أن ثم أري أن يكسوه أحسن من ذلك، فكساه المعافر، ثم أري أن يكسوه أحسن من ذلك، فكان تُبع \_ فيها يـزعمون \_ يكسوه أحسن من ذلك، فكساه الملاء والوصائل أن، فكان تُبع \_ فيها يـزعمون \_ أول من كسا البيت أن وأوصى به وُلاته من جُرهم، وأمرهم بتطهـيره، وألا يقربوه دماً، ولا ميتة، ولا مئلاتاً \_ وهي المحايض أن \_ وجعل له باباً ومفتاحاً. وقالت شبيعة بنت الأحب، بن زبينة، بن جَذِيمة، بن عوف، بن معاوية، بن بكر، بن هوازن، بن منصور، بن عِكْرِمة، بن خَصَفة، بن قيس، بن عيـلان، بكر، بن هوازن، بن منصور، بن عِكْرِمة، بن خَصَفة، بن قيس، بن عيـلان، وكانت عند عبـد مَناف بن كعب، بن سعـد، بن تَيْم، بن مُرَّة، بن كعب، بن النضر، بن كِنانة، لابنٍ لها منه يقال له؛ خالد؛ تعظّم عليه حُرمة مكة، وتنهـاه عن البغي فيها، وتـذكر تُبعًا وتذلّله لها، وما صنع بها:

أبني: لا تنظلم بمكة لا الصغير ولا الكبير واحد الكبير واحد فظ محارمها بني ولا يغرنك الغرور

<sup>(</sup>١) الخصف: جمع خصفة وهي شيء ينسج من الخوص والليف، والخصف أيضاً: ثياب غلاظ.

<sup>(</sup>٢) الوصائل: ثياب موصّلة من ثياب اليمن. ويروى أن تُبعًا لما كسا البيت المسوح والأنطاع انتقض البيت فزال ذلك عنه، وفعل ذلك حين كساه الخصف، فلما كساه الملاء والوصائل قبلها وممن ذكر هذا الخبر: قاسم في الدلائل. (الروض الأنف ٢٠/١).

<sup>(</sup>٣) قال ابن إسحاق: أول من كسا الكعبة الديباج: الحَجَّاج، وذكر جماعة سواه منهم الدارقطني: أنها نتيلة بنت جناب أم العباس بن عبدالمطّلب، كانت قد أضلّت العباس صغيراً. فنذرت: إن وجدته أن تكسو الكعبة الديباج ففعلت ذلك حين وجدته. وقال الزبير النسّابة: بل أول من كساها الديباج عبدالله بن الزبر. (الروض ٢٢/١).

 <sup>(</sup>٤) لم يرد النساء الحيض؛ لأنّ حائضاً لا يجمع على محائض. وإنّما هي جمع محيضة، وهي خرقة المحيض، ويقال للخرقة أيضاً: مثلاة، وجمعها: المآلي. (الروض ٤٠/١).

أبنيًّ: من يظلم بمكة يلق أطراف الشرور ويَلُح بخديه السعير فوجدت ظالمها يبور(١) بنيت بعَـرْضَتها قصور والعُصم تأمن في ثبير" فكسانيّتها الجبير" فيها فأوفى بالنذور بفنائها ألفا بعبر لحم المهاري والجَزُور(١) والرحيض من الشعير(٥) يُسرْمَون فيها بالصخور د وفي الأعاجم والخزيسر(١) هم كيف عاقبة الأمور

أبني: يضرب وجهه أبنى: قد جرّبتها الله أمَّـنها، وما آمن طيرها ولسقد غزاها تُبع وأذلّ ربّى مُسلكه يمشى إليها حافياً وينظل يُنطعه أهلها يسقيهم العسل المصفى والفيل أهلك جيشه والمــلْك في أقصى الــبـــلا فاسمع إذا حُدِّثْت، واف

قال ابن هشام: يوقف على قوافيها لاتُعْرَب.

أصول اليهودية باليمن: ثم خرج منها متوجّهاً إلى اليمن بمن معه من جنوده وبالحُبْرين، حتى إذا دخل اليمن دعما قومه إلى الدخول فيها دخمل فيه، فأَبُوا عليه، حتى يحاكموه إلى النار التي كانت باليمن.

قال ابن إسحاق: حدّثني أبو مالك بن ثعلبة بن أبي مالك القُرَظى، قال: سمعت إبراهيم بن محمد بن طلحة بن عُبيـد الله يحدّث: أن تُبّعـاً لما دنـا من اليمن ليدخلها حالت حِمْير بينه وبين ذلك، وقالوا: لاتدخلها علينا، وقد

<sup>(</sup>١) يبور: يهلك.

<sup>(</sup>٢) العصم: الوعول تعتصم في الجبال. وثبير: جبل بمكة.

بَنِيَّتها: الكعبة. والحبير: نوع موشى من ثياب اليمن. (٣)

<sup>(</sup>٤) المهارى: الإبل النجيبة.

<sup>(</sup>٥) الرحيض: المنقى والمصفى.

<sup>(</sup>٦) الخزير: يريد الخزر، وهم أمّة من العجم.

فارقت ديننا، فدعاهم إلى دينه وقال: إنه خير من دينكم، فقالوا: فحاكِمنا إلى النار قال: نعم. قال: وكانت باليمن - فيها يزعم أهل اليمن - نبار تحكم بينهم فيها يختلفون فيه، تأكل الظالم ولا تضرّ المظلوم، فخرج قومه بأوثانهم وما يتقرّبون به في دينهم، وخرج الحبران بمصاحفها في أعناقها متقلّديها، حتى قعدوا للنار عند غرجها الذي تخرج منه، فخرجت النار إليهم، فلما أقبلت نحوهم حادوا عنها وهابوها، فذَمَرهم من حضرهم من الناس، وأمروهم بالصبر لها، فصبروا حتى غشِيتهم، فأكلت الأوثان وما قرّبوا معها، ومن جمل ذلك من رجال حِمْيَر، وخرج الحَبْران بمصافحها في أعناقها تعرق جباهها لم تضرّهما، فأصفقت عند ذلك حَمْير على دينه، فمن هنالك، وعن ذلك، كان أصل اليهودية باليمن.

قال ابن إسحاق: وقد حدّثني محدّث أنّ الحَبْرين، ومن خرج من جُمير، إنّما اتّبعوا النار ليردّوها، وقالوا: من ردّها فهو أولى بالحق، فدنا منها رجال من جُمير، بأوثانهم ليردّوها، فدنت منهم لتأكلهم، فحادوا عنها ولم يستطيعوا ردّها، ودنا منها الحَبران بعد ذلك، وجعلا يتلوان التوراة. وتنكص عنها، حتى ردّاها إلى نخرجها الذي خرجت منه، فأصفقت عند ذلك جُمْير على دينها. والله أيّ ذلك كان.

هدم البيت المسمَّى رئام": قال ابن إسحاق: وكان رئام بيتاً لهم يعظّمونه، وينحرون عنده، ويُكلَّمون منه، إذ كانوا على شركهم، فقال الحَبْران لتُبَع : إنّما هو شيطان يفتنهم بذلك فخلّ بيننا وبينه، قال: فشأنكما به، فاستخرجا منه ـ فيما يزعم أهل اليمن ـ كلباً أسود فذبحاه، ثم هدما ذلك البيت، فبقاياه اليوم ـ كما ذُكر لي ـ بها آثار الدماء التي كانت تُهراق عليه.

<sup>(</sup>١) ذمرهم: شجعهم وحضهم ليجدوا.

<sup>(</sup>٢) أصفقت: اجتمعت.

<sup>(</sup>٣) رئام: فعال من رئمت الأنثى ولدها ترأمه رئماً ورئاماً: إذا عطفت عليه ورحمته؛ فاشتقوا لهذا البيت اسماً لموضع الرحمة التي كانوا يلتمسون في عبادته. (الروض ٢/١٤).

# مُلك حسّان بن تُبَّان وقتْله على يد أخيه عمرو

فلما مَلَك ابنه حسّان بن تُبّان أسعد أبي كرب، سار بأهل اليمن، يريد أن يطأ بهم أرض العرب، وأرض الأعاجم، حتى إذا كانوا ببعض أرض العراق ـ قال ابن هشام: بالبحرين، فيما ذكر لي بعض أهل العلم ـ كرهت حِمْير وقبائل اليمن المسير معه، وأرادوا الرجعة إلى بلادهم وأهلهم، فكلموا أخاً له يقال له: عمرو، وكان معه في جيشه، فقالوا له: اقتل أخاك حسّان، وغلّكك علينا، وترجع بنا إلى بلادنا، فأجابهم، فاجتمعوا على ذلك إلّا ذا رُعَين الحِمْيري فإنه نهاه عن ذلك فلم يقبل منه. فقال ذو رُعَيْن (۱):

ألا من يشتري سَهَراً بنوم سعيد من يبيت قرير عين الامن يشتري مَن أعَين في المناعِم الله الذي رُعَين في المناعِم الله الذي رُعَين الله الذي رُعَين

ثم كتبهما في رقعة، وختم عليها، ثم أنى بها عمراً، فقال له: ضع لي هذا الكتاب عندك ففعل، ثم قتل عمرو أخاه حسّان، ورجع بمن معه إلى اليمن. فقال رجل من حِيْر:

لاهِ عينا الذي رأى مشلي حسّان قتيلاً في سالف الأحقاب قتلته مقاول خشية الحبس غداة قالوا: لبّابِ لبّاب البّاب ميْتُكم خيرنا وحيّكم ربّ علينا، وكلّكم أربابي قال ابن إسحاق: وقوله: لبّاب لبّاب: لا بأس لا بأس، بلغة حُمير.

<sup>(</sup>١) ذو رعين: تصغير رعْن، والرعن: أنف الجبل، ورعين: جبل باليمن قال صاحب (العين) وإليه ينسب ذو رعين. (الروض ٤٣/١).

<sup>(</sup>٢) معناه: أمّن يشتري، وحسن حـذف ألف الاستفهام لتقـدّم همـزة ألاً. وفي البيت حـذف تقديره: بل من يبيت قرير عين هو السعيد، فحذف الخبر لدلالة أول الكلام عليه. (الروض ٤٣/١).

<sup>(</sup>٣) المقاول: يريد الأقيال، وهم الـذين دون التبابعة واحدهم قيْل، وأصله قيل مثل سيد، ثم خفف، واستعمل بالياء في إفراده وجمعه، وإن كان أصله الواو، لأن معناه: الـذي يقول ويُسمع قوله... (الروض ٣/١٣٤ ـ ٤٤).

قال ابن هشام: ويُروى لِباب لِباب.

هلاك عمرو وتفرُق حِير: قال ابن إسحاق: فلما نزل عمرو بن تُبّان اليمن مُنع منه النوم، وسُلط عليه السهر، فلما جهده ذلك سأل الأطباء والحزاة (۱) من الكُهّان والعرّافين عما به فقال له قائل منهم: إنه ما قتل رجل قطّ أخاه، أو ذا رحِم بغياً على مثل ما قتلت أخاك عليه، إلا ذهب نومه، وسُلط عليه السهر، فلما قيل له ذلك جعل يقتل كل من أمره بقتل أخيه حسّان من أشراف اليمن، حتى خلص إلى ذي رُعَين، فقال له ذو رُعَين: إنّ لي عندك براءة، فقال: وما هي؟ قال: الكتاب الذي دفعت إليك، فأخرجه فإذا البيتان، فتركه، ورأى أنه قد نصحه. وهلك عمرو، فمرج (۱) أمر حِمْيَر عند ذلك وتفرقوا.

### خبر لخنيعة وذي نوّاس٣)

فوثب عليهم رجل من حِمْير لم يكن من بيوت المملكة، يقال له: لَخَنْيعة (١٠) ينوف ذو شَناتر (٥٠)، فقتل خيارهم، وعبث ببيوت أهل المملكة منهم، فقال قائل من حِمْير للخنيعة:

تُعَتِّلُ أبناها وتنفي سراتها تسدم دنياها بطيش حلومها كذاك القرون قبل ذاك بظلمها

وتبني بأيديها لها الذلّ مُسير وما ضيّعت من دينها فهو أكثر وإسرافها تأتي الشرور فتخسر

<sup>(</sup>١) الحُزاة: المنجمون.

<sup>(</sup>٢) مرج: امحتلط.

 <sup>(</sup>٣) ذو نواس: اسمه زرعة، وهو من قولهم للغلام: زرعك الله، أي أنبتك، وسُمُّوا بزارع كما سُمُّوا بنابت، وسمي ذا نواس بغديرتين كانتا له تنوسان، أي ضفيرتان من شعر، والنوس: الحركة والاضطراب فيما كان متعلقاً. (الروض الأنف ٤٤/١ ٤٥).

<sup>(</sup>٤) قال ابن دريد: لخنيعة، هو من اللخع، وهو استرخاء في الجسم.

<sup>(</sup>٥) الشناتر: الأصابع بلغة حمير. واحدها شنترة.

فسوق لخنيعة: وكان لخنيعة امرءاً فاسقاً يعمل عمل قوم لوط، فكان يرسل إلى الغلام من أبناء الملوك، فيقع عليه في مَشْربة له قد صنعها لذلك. لئلا يُملك بعد ذلك، ثم يطلع من مشربته تلك إلى حرسه ومن حضر من جُنده، قد أخذ مسواكاً، فجعله في فيه، أي: فيعلمهم أنه قد فرغ منه، حتى بعث إلى زُرعة ذي نواس بن تُبان أسعد أخي حسّان، وكان صبياً صغيراً حين قتل حسّان، ثم شبّ غلاماً جميلاً وسيها ذا هيئة وعقل، فلما أتاه رسوله، عرف ما يريد منه، فأخذ سكّيناً حديداً لطيفاً، فخبّاه بين قدمه ونعله، ثم أتاه، فلما خلا معه وثب إليه فواثبه ذو نواس، فوجاه حتى قتله، ثم حرّ رأسه، فوضعه في الكُوّة التي كان يشرف منها، ووضع مسواكه في فيه، ثم خرج على الناس، فقالوا له: ذا نواس أرطب أم يَباس؟ فقال: «سل نحماس استرطبان ذو نواس استرطبان ذو نواس».

قال ابن هشام: هذا كلام حِمْير. ونحماس: الرأس. فنظروا إلى الكُوَّة فإذا رأس لخنيعة مقطوع، فخرجوا في إثر ذي نواس حتى أدركوه؛ فقالوا: مــا ينبغي أن يملكنا غيرك، إذ أرحتنا من هذا الخبيث.

ملك ذي نواس: فملكوه، واجتمعت عليه حِمْير وقبائل اليمن، فكان آخر ملوك حِمْير وهو صاحب الأخدود، وتَسَمَّى: يوسف، فأقام في ملكه زماناً.

سبب وجود النصرانية بنجران: وبنجران بقايا من أهل دين عيسى بن مريم عليه السلام على الإنجيل. أهل فضل واستقامة من أهل دينهم، لهم رأس يقال له: عبدالله بن الثامر.

وكان موقع أصل ذلك الدين بنجران، وهي بأوسط أرض العرب في ذلك الزمان، وأهلها وسائر العرب كلها أهل أوثان يعبدونها، وذلك أنّ رجلاً من بقايا أهل ذلك الدين يقال له: فيميون، وقع بين أظهرهم، فحملهم عليه، فدانوا به (').

<sup>(</sup>١) أنظر السيرة لابن كثير ٢٦/١.

حديث فيميون: قال ابن إسحاق: حدّثني المغيرة بن أبي لَبِيد مولى الأخنس، عن وهْب بن منبّه اليهاني() أنه حدّثهم: أنّ موقع ذلك الدين بنجران كان أنّ رجلاً من بقايا أهل دين عيسى بن مريم يقال له: فيميون، وكان رجلاً صالحاً مجتهداً زاهداً في الدنيا، مجاب الدعوة، وكان سائحاً ينزل بين القرى، لا يعرف بقرية إلاّ خرج منها إلى قرية لا يُعْرَفُ بها، وكان لا يأكل إلاّ من كَسْب يديه، وكان بنّاء يعمل الطين، وكان يعظم الأحد، فإذا كان يوم الأحد لم يعمل فيه شيئاً. وخرج إلى فلاة من الأرض يصلي بها حتى يُسي.

قال: وكان في قرية من قرى الشام يعمل عمله ذلك مستخفياً، ففطن لشأنه رجل من أهلها يقال له: صالح، فأحبّه صالح حباً لم يحبه شيئاً كان قبله. فكان يتبعه حيث ذهب، ولا يفطن له فيميون، حتى خرج مسرة في يوم الأحد إلى فلاة من الأرض - كما كان يصنع - وقد اتبعه صالح، وفيميون لا يدري؛ فجلس صالح منه منظر العين مستخفياً منه، لا يحبّ أن يعلم بمكانه، وقام فيميون يصلي، فبينها هو يصلي إذ أقبل نحوه التنين - الحيّة ذات الرءوس السبعة أو فلها رآها فيميون دعا عليها فهات، ورآها صالح ولم يَلُو ما أصابها، فخافها عليه، فعيل عَوْلُه أو فصرخ: يا فيميون! التنين قد أقبل نحوك، فلم يلتفت إليه، وأقبل على صلاته فصرخ: يا فيميون! التنين قد أقبل نحوك، فلم يلتفت إليه، وأقبل على صلاته حتى فرغ منها، وأمسى، فانصرف، وعرف أنه قد عُرِف، وعرف صالح أنه قد رأى مكانه. فقال له: يا فيميون! تعلم والله أني ما أحببتُ شيئاً قطَّ حُبَّكَ وقد رأى مكانه، والكيْنونة معك حيث كُنْت، فقال: ما شئت، أمري كها ركى، فإن علمت أنك تقوى عليه فنعم، فلزمه صالح، وقد كاد أهل القرية ترى، فإن علمت أنك تقوى عليه فنعم، فلزمه صالح، وقد كاد أهل القرية

<sup>(</sup>۱) هو وهب بن منبّه، أبو عبدالله اليماني، صاحب القصص، من أحبار علماء التابعين، وُلد في آخر خلافة عثمان، حديثه عن أخيه همام في الصحيحين، وكان ثقة صادقاً كثير النقل في كتب الاسرائيليات. (الميزان ٣٥٢/٤ ٣٥٣ والتقريب ٣٣٩/٢٣ والتهذيب ١٦٦/١١.

<sup>(</sup>٢) أي القرون السبعة.

<sup>(</sup>٣) أي: غلب عليه صبره.

يفطنون لشأنه، وكان إذا فاجأه العبد به الضرّ دعا له فشفي، وإذا دُعِي إلى أحد به ضرّ لم يأته، وكان لرجل من أهل القرية ابن ضرير، فسأل عن شأن فيميون، فقيل له: إنه لا يأتي أحداً دعاه، ولكنه رجل يعمل للناس البنيان بالأجر، فعمد الرجل إلى ابنه ذلك، فوضعه في حجرته، وألقى عليه ثوباً ثم جاءه فقال له: يا فيميون، إني قد أردت أن أعمل في بيتي عملاً، فانطلق معي إليه حتى تنظر إليه فأشارطك عليه، فانطلق معه حتى دخل حجرته، ثم قال له: ما تريد أن تعمل في بيتك هذا؟ قال: كذا وكذا، ثم انتشط الرجل الشوب عن الصبيّ (۱)، ثم قال له: يا فيميون، عبد من عباد الله أصابه ما ترى، فادع الله له؛ فدعا له فيميون؛ فقام الصبيّ ليس به بأس.

وعَرف فيميون أنه قد عُرف، فخرج من القرية، واتبعه صالح، فبينا هو يشي في بعض الشام إذ مرّ بشجرة عظيمة، فناداه منها رجل، فقال: يا فيميون! قال: نعم. قال: ما زلت أنظرك، وأقول: متى هو جاء؟ حتى سمعت صوتك، فعرفت أنك هو، لا تبرح حتى تقوم عليّ فإنّي ميّت الآن. قال: فهات، وقيام عليه حتى واراه، ثم انصرف، وتبعه صالح، حتى وطئا بعض أرض العرب، فعدوا عليها، فاختطفتها سيّارة من بعض العرب، فخرجوا بها، حتى باعوهما بنجران، وأهل نجران يومئذ على دين العرب، يعبدون نخلة طويلة بين أظهرهم، لها عيد في كل سنة، إذا كان ذلك العيد علّقوا عليها كلَّ ثوبٍ حَسَنٍ وجدوه، وحليّ النساء، ثم خرجوا إليها، فعكفوا عليها يوماً.

فابتاع فيميونَ رجل من أشرافهم، وابتاع صالحاً آخر، فكان فيميون إذا قام من الليل ـ يتهجّد في بيتٍ له أسكنه إياه سيّده ـ يصليّ، استسرج لنه البيت نوراً حتى يصبح من غير مصباح، فرأى ذلك سيّده، فأعجبه ما يرى منه، فسأله عن دينه، فأخبره به، وقال له فيميون: إنما أنتم في باطل، إنّ هذه النخلة لا تَضُرُّ ولا تنفع، ولو دعوت عليها إلهي الذي أعبده، لأهلكها وهو الله وحده لا شريك له، قال: فقال له سيده: فافعل، فإنك إن فعلت دخلنا في دينك،

<sup>(</sup>١) انتشط الثوب: رفعه بسرعة.

وتركنا ما نحن عليه. قال: فقام فيميون، فتطهّر وصلّى ركعتين، ثم دعا الله عليها، فأرسل الله عليها ريحاً فجَعَفَتُها() من أصلها فألقتها؛ فاتبعه عند ذلك أهل نجران على دينه، فحملهم على الشريعة من دين عيسى بن مريم عليه السلام، ثم دخلت على ها حداث التي دخلت على أهل دينهم بكل أرض، فمن هنالك كانت النصرانية بنجران في أرض العرب.

قال ابن إسحاق: فهذا حديث وهب بن مُنبِّه عن أهل نجران.

## خبر عبد الله بن الثامر"

عبد الله بن الثامر والاسم الأعظم؛ قال ابن إسحاق: وحدّثني يزيد بن زياد"، عن محمد بن كعب القُرظي (أ)، وحدثني \_ أيضاً \_ بعضُ أهل نجران عن أهلها(أ): أنّ أهل نجران كانوا أهل شرك يعبدون الأوثان، وكان في قرية

<sup>(</sup>١) جعفتها: أسقطتها وقلعتها.

<sup>(</sup>٢) انظر السيرة لابن كثير ١/٢٧.

<sup>(</sup>٣) ويقال: ابن أبي زياد. ويقال: يزيد بن زياد بن أبي زياد، المدني مولى عبدالله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي، ويقال: اسم أبي زياد ميسرة. ويقال: إنهما اثنان.

قال الترمذي: مدني روى عنه مالك وغير واحد.

وقال النسائي: ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات.

وقال البخاري: لا يتابع على حـديثه. (التهـذيب ٣٢٨/١١ والتقريب ٣٦٥/٢ والميـزان ٢/٣٦٥).

<sup>(</sup>٤) هو محمد بن كعب بن سليم بن أسد، أبو حمزة القرظي، المدني، وكان قد نزل الكوفة مدة، ثقة عالم. ولد سنة أربعين على الصحيح. ومات سنة ماثة وعشرين. وقيل قبل ذلك. (التقريب ٢/٣٣).

<sup>(</sup>٥) حديث عبدالله بن الثامر، إنما رواه ابن إسحاق موقوفاً على محمد بن كعب القرظي، وعن بعض أهل نجران ليصل به حديث فيمئون، وهو حديث ثابت عن رسول الله على عن صهيب عن رسول الله على الصحيح. رواه مسلم في كتاب الزهد، باب (١٧) قصة أصحاب الأخدود والساحر والراهب والغلام، حديث رقم (٣٠٠٥) ٢٢٩٩/٤ - ٢٣٩٠. والترمذي في كتاب التفسير، سورة البروج، حديث رقم (٣٣٣٩) ٤٣٧٥ - ٤٣٧ فهو أولى أن يعتمد عليه، وهو يخالف حديث ابن إسحاق في ألفاظ كثيرة. (أنظر الروض ٢/١٥).

من قُراها قريباً من نجران ـ ونجران: القرية العظمى التي إليها جمّاع أهل تلك البلاد \_ ساحر يعلم غلمان أهل نجران السحر، فلما نزلها فيميون \_ ولم يسموه ليَ باسمه الذي سمّاه به وهب بن منبّه \_ قالـوا: رجل نـزلها \_ ابتني خيمة بين نجران، وبين تلك القرية التي بها الساحر، فجعل أهـل نجـران يرسلون غلمانهم إلى ذلك الساحر. يعلّمهم السحر، فبعث إليه الثامر ابنه عبدالله بن الثامر مع غلمان أهل نجران، فكان إذا مَرَّ بصاحب الخيمة أعجبه، ما يرى منه من صلاته وعبادته، فجعل يجلس إليه، ويسمع منه حتى أسلم، فوحَّد الله وعبده، وجعل يسأله عن شرائع الإسلام حتى إذا فقِه فيـه، جعل يسأله عن الاسم الأعظم - وكان يعلّمه - فكتمه إياه وقال له: يا ابن أخى! إنك لن تحمله، أخشى عليك ضعفك عنه. والثامر أبو عبدالله لا يـظنّ إلّا أنّ ابنه يختلف إلى الساحر كما يختلف الغلمان، فلما رأى عبدالله أنّ صاحبه قد ضَنَّ به عنه، وتخوّف ضعفه فيه، عمد إلى قِداح (١) فجمعها، ثم لم يبقِ لله اسماً يعلمه إلا كتبه في قِدْح، لكل اسم قِدْح، حتى إذا أحصاها أوقد لها ناراً، ثم جعل يقذفها فيها قِدْحاً قِدْحاً، حتى إذا مَرَّ بالاسم الأعظم قلف فيها بقِدحه، فوثب القِدْح حتى خرج منها لم تضرُّه شيئاً، فأخذه ثم أتى صاحبه، فأخبره بأنه قد علم الاسم الذي كتمه، فقال: وما هو؟ قال: وهو كذا وكذا، قال: وكيف علمته؟ فأخبره بما صنع، قال: أي ابن أخي! قد أصبته فأمسِكْ على نفسك، وما أظنّ أن تفعل.

عبدالله بن الثامر يدعو إلى التوحيد: فجعل عبدالله بن الثامر إذا دخل نجران لم يَلْقَ أحداً به ضرَّ إلاّ قال: يا عبدالله، أتوحّه الله، وتدخل في ديني، وأدعو الله، فيعافيك مما أنت فيه من البلاء؟ فيقول: نعم، فيوحّد الله ويُسلم، ويدعو له فيُشفَى، حتى لم يَبْقَ بنجران أحد به ضرَّ إلاّ أتاه فاتبعه على أمره، ودعا له فعوفي، حتى رُفع شأنه إلى ملك نجران، فدعاه فقال له: أفسدت عليّ

<sup>(</sup>١) القِداح: السهام.

أهل قريتي، وخالفت ديني ودين آبائي، لأمثّلن بك. قال: لا تقدر على ذلك. قال: فجعل يُرسل به إلى الجبل الطويل، فيُطرح على رأسه، فيقع إلى الأرض ليس به بأس، وجعل يبعث به إلى مياه بنجران - بحور لا يقع فيها شيء إلا هلك - فيلقى فيها، فيخرج ليس به بأس، فلما غلبه؛ قال له عبدالله بن الثامر: إنك والله لن تقدر على قتلي حتى توحد الله فتؤمن بما آمنت به، فإنك أن فعلت ذلك، سُلَّطت علي فقتلتني، قال: فوحد الله تعالى ذلك الملك، وشهد شهادة عبدالله بن الثامر، ثم ضربه بعصا في يده، فشجه شجة غير وشهد شهادة عبدالله بن الثامر، وكان على ما جاء به عيسى بن مريم من الإنجيل وحُكمه، ثم أصابهم مثل ما أصاب أهل دينهم من الأحداث، فمن هنالك كان أصل النصرانية بنجران، والله أعلم بذلك.

قال ابن إسحاق: فهذا حديث محمد بن كعب القُرَظي، وبعض أهل نجران عن عبد الله بن الثامر، والله أعلم أيّ ذلك كان.

ذو نواس يدعو أهل نجران إلى اليهودية: فسار إليهم ذو نواس بجنوده، فدعاهم إلى اليهودية، وخيرهم بين ذلك والقتل؛ فاختاروا القتل، فَخَدَّ لهم الأخدود. فحرق من حرق بالنار وقتل من قتل بالسيف، ومثل بهم، حتى قتل منهم قريباً من عشرين ألفاً، ففي ذي نواس وجنده تلك أنزل الله تعالى على رسوله سيدنا عمد على المؤتِّر أصحاب الأخدود. النّار ذَاتِ الْوقُودِ. إذْ هُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودً. وَمَانَقَمُوامِنْهُمْ إلا أَنْ يُؤْمِنُوا بِآلِهِ الْعَزِيزِ الْخَمِيدِ ﴾ (١).

تفسير الأخدود: قال ابن هشام: الأخدود: الحفر المستطيل في الأرض، كالحندق والجدول ونحوه، وجَمْعُهُ: أخاديد. قال ذو الرمّة ـ واسمه: غيلان بن عُقبة، أحد بني عديّ، بن عبدمَناف، بن أدّ، بن طابخة، بن الياس، بن مُضرَ ـ:

<sup>(</sup>١) سورة البروج، الأيات رقم ٤ ـ ٨.

مِن العراقية اللَّتِي يُحيل لها بين الفّلاةِ وبين النخل أخدود

يعني: جـدولًا. وهذا البيت في قصيـدة لـه. قـال: ويقـال لأثـر السيف والسّكّين في الجلد، وأثر السوط ونحوه: أخدود، وجمعه أخاديد.

نهاية عبدالله بن الشامر: قال ابن إسحاق: ويقال: كان فيمن قتل ذو نواس، عبدالله بن الثامر رأسهم وإمامهم.

قال ابن إسحاق: حدّثني عبدالله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم (۱) أنه حُدّث: أن رجلًا من أهل نجران كان في زمان عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه حفر خَرِبة من خَرِب نجران لبعض حاجته، فوجدوا عبدالله بن الثامر تحت دَفنٍ منها قاعداً، واضعاً يده على ضربة في رأسه، ممسكاً عليها بيده، فإن أخرت يده عنها تنبعث دماً، وإذا أرسلت يده ردّها عليها، فأمسكت دمها، وفي يده خاتم مكتوب فيه: «ربّي الله». فكتب فيه إلى عمر بن الخطاب يُخبر بأمره، فكتب إليهم عمر ـ رضي الله عنه ـ: أن أقرّوه على حاله، وردّوا عليه الدفن الذي كان عليه، ففعلوا.

 <sup>(</sup>١) عو عبدالله بن أبي بكر الأنصاري، أبو محمد، ويقال: أبو بكر، المدني.
 قال مالك: كان كثير الأحاديث، وكان رجل صدق.

وقال أحمد: حديثه شفاءً.

وقال أبو حاتم وابن معين: ثقة. وقال النسائي: ثقة ثبت. وقال ابن سعـد: كان ثقـة كثير الحديث عالماً.

وقال العجلي: مدني تابعي ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال ابن عبد البر: كان من أهل العلم، ثقة، فقيهاً محدّثاً، مأموناً، حافظاً، وهو حجة فيما نقل وحمل.

توفي سنة خمس وشلاثين وماثـة، ويقال: سنـة ثلاثين. وهــو ابن سبعين سنة، وليس لـه عقب. (أنظر التهذيب ١٦٤/٥ ــ ١٦٥ والتقريب ٤٠٥/١).

وهذه الرواية فيها رجل مبهم لم يسمَّ. ويغني عنها قُوله تعالى \*: ﴿ولا تَحْسَبَنُ الذين قَتُلُوا فِي سبيلِ اللهِ أُمُواتاً بل أحياء ﴾ وما وجد في صدر هذه الأمة من شهداء أحد وغيرهم على هذه الصورة لم يتغيروا بعد الدهور الطويلة كحمزة بن عبدالمطّلب. . . أنظر في هذا: (الروض الأنف للسهيلي ٥٢/١).

# فرار دوس ذي ثعلبان من ذوي نواس واستنجاده بقيصر

قال ابن إسحاق: وأفلت منهم رجل من سبأ، يقال له: دُوْس ذو تُعْلبان على فرس له، فسلك الرمل فأعجزهم، فمضى على وجهه ذلك، حتى أت قيصر ملك الروم، فاستنصره على ذي نواس وجنوده، وأخبره بما بلغ منهم، فقال له: بَعُدَتْ بلادُك منّا، ولكن سأكتب لك إلى ملك الحبشة فإنه على هذه اللّين، وهو أقرب إلى بلادك، وكتب إليه يأمره بِنصرِه والطلب بثأره.

النجاشيّ ينصر دَوْساً: فقدِم دَوْس على النَّجاشي بكتاب قيصر، فبعث معه سبعين ألفاً من الحبشة، وأمَّر عليهم رجلاً منهم يقال له: أرياط ومعه في جُنده أبرهة الأشرم \_ فركب أرياط البحر حتى نزل بساحل اليمن، ومعه دَوْس ذو تعلبان.

<sup>(</sup>١) الضحضاح من الماء: الذي يظهر قعره.

<sup>(</sup>٢) الغمر: الماء الكثير.

<sup>(</sup>٣) انظر السيرة لابن كثير ١/٢٧ - ٢٨

قال السهيلي في (الروض الأنف ١/٤٥): «وذكر غير ابن إسحاق أن ذا نواس أدخل الحبشة صنعاء اليمن، حين رأى أن لا قِبَل له بهم، بعد أن استنفر جميع المقاول، ليكونوا معه يداً واحدة عليهم، فأبوا إلا أن يحمي كل واحد منهم حوزته على حدته، فخرج إليهم ومعه مفاتيح خزائنه وأمواله على أن يسالموه ومن معه. ولا يقتلوا أحدا، فكتبوا إلى النجاشي بذلك، فأمرهم أن يقبلوا ذلك منهم، فدخلوا صنعاء ودفع إليهم المفاتيح، وأمرهم أن يقبضوا ما في بلاده من خزائن أمواله، ثم كتب هو إلى كل موضع من أرضه: أن اقتلوا كل ثور أسود، فقتل أكثر الحبشة، فلما بلغ ذلك النجاشي وجّه جيشاً إلى أبرهة، وعليهم أرياط، وأمرة أن يقتل ذا نواس ويخرب ثلث بلاده، ويقتل ثلث الرجال، ويسبي ثلث النساء والذرية، ففعل ذلك أبرهة. . . . ».

فقـال رجِل من أهـل اليمن ـ وهـو يـذكـر مـا سـاق إليهم دُوْس من أمـر الحشة:

#### لا كدوس ولا كأعلاق رَحْله (١)

فهى مَثُل باليمن إلى هذا اليوم.

قول ذي جَدَن الحِمْيري في هذه القصة: وقال ذو جَدَنِ الحِمْيري:

هونك (٢) ليس يرد الدمع مافاتا لا تهلكي أسفاً في إثر من ماتا أبعد بَيْنون لا عين ولا أثـر وبعد سَلْحِين يبني النـاس أبياتًا؟!

بينون وسلحين وغمدان: من حصون اليمن المتى هدمها أرياط، ولم يكن في الناس مثلها.

#### وقال ذو جدن أيضاً:

دعيني - لا أبالك - لن تطيقي ٣ لدى عزف القيان إذ انتشينا وشرب الخمر ليس على عاراً فإن الموت لا ينهاه ناه ولا مستسرهسب في أسسطوان

خَاكِ الله! قد أنزفْتِ ريقى (١) وإذ نُسقى من الخمر الرحيق (١) إذا لم يَشكُني فيها رفيقي ولو شرب الشفاء مع النشوق() يناطع جُدره بَيْض الأنوق"

<sup>(</sup>١) الأعلاق: النفائس.

<sup>(</sup>٢) هونك: أي: ترفّقي.

أي: لن تطيقي صرفي بالعذل عن شأني. (٢)

أي: أكثرت على من العذل حتى أيبست ريقي في فمي، وقلة البرقيق من الْحَصَر، وكثرته من قوة النفس وثبات الجأش.

<sup>(</sup>٥) الرحيق: الخالص.

<sup>(</sup>٦) أي لو شرب كل دواء يستشفى به. وتنشَّق كلُّ نشوق يُجعل في الأنف للتداوي بـه، ما نهى ذلك الموت عنه.

<sup>(</sup>٧) مترهب: يجوز أن يكون رفعه عطفاً على ناه. أي: لا يردّ المـوت ناه ولا متـرهب. أي: ولا \_\_ دعاء مترهب يدعو لك.

وغمدان الذي حُدِّثت عنه بَنْهُمَة، وأسفله جُرُون مصابيح السليط تلوح فيه ونخلته التي غُرست إليه فأصبح بعد جدّته رَماد وأسلم ذو نواس مستكيناً

بَنوه مُسَمَّكاً في رأس نيق (') وحُر المَوْحَلِ اللَّتِق النزليق (') إذا يمسى كتوماض البروق يكاد البُسر يَهصر بالعذوق (') وغيَّر حُسْنَه لهب الحريق وحنَّر قومَه ضنك المضيق

قبول ربيعة بن اللذئبة الثقفي في هذه القصة: وقال عبدالله بن الذئبة

ویجوز أن یکون مترهب رفعاً، علی معنی: ولا ینجو منه مترهب.
 والاسطوان: أفعول، وجمعه: أساطین.

وجدره: جمع جدار: حائط، والمراد هنا: المكان الذي يختلي فيه الراهب. والأنوق: الأنثى من الرخم، لأنها تبيض حيث لا يُدْرَك بيضها من شواهق الجبال. وهذا قول المبرد في الكامل. ولا يوافق عليه. فقد قال الخليل: الأنوق: الذكر من الرخم، وهذا أشبه بالمعنى، لأن الذكر لا يبيض، فمن أراد بيض الأنوق، فقد أراد المحال.

وقد قال القالي في الأمالي: الأنوق يقع على ذكر والأنثى من الرُّخم.

(١) غمدان: هو الحصن الذي كان لهوذة بن علي ملك اليمامة، وممسكاً: مرفعاً، من قوله سمك السماء. والنيق: أعلى الجبل.

(٢) منهمة: هو موضع الرهبان. والراهب يقال له: النهامي وأسفله جرون: جمع جرن، وهو النقير من جرن الثوب إذا لان.

وفي رواية أبو الموليد الموقشي: جروب بالباء، وكذلك ذكره المطبري بالباء أيضاً. والجروب: الحجارة السوداء أو من الجريب: المزرعة. (الروض ١/٥٨).

وحُرُ: بضم الحاء: هو خالص كل شيء.

والموحل: من الوحل.

وفي كتاب أبي بحر عن الوقشي: وحر الموجل ـ بفتح الحاء والجيم ـ من الموجل مفتوحة، وفسر الموجل فقال: حجارة ملس لينة. قال في الروض الأنف: والذي أذهب إليه أن الموجل ههنا واحد المواجل، وهي: مناهل الماء... (الروض الأنف ٥٨/١).

واللئِق: من اللئَق، وهو أن يختلط الماء بالتراب فيكشر منه النزلق. والزليق: الـذي يزلق

وفي حاشية كتاب أبي بحر: اللبق بالباء. وذكر أنه هكذا وجد في أصل إبن هشام، ولا معنى للبق ههنا، وأظنه تصحيفاً من الراوي والله أعلم. (الروض ٥٨/١).

(٣) يهصر بالعذوق: تميل بها، والعذوق: جمع عذق بكسر العين، وهي الكباسة، أو بفتح العين: وهي النخلة، وهو أبلغ في وصفها بالايقار أن يكون جمع عذق بالفتح. (الروض الأنف ١٨/٥).

الثقفي في ذلك \_ قال ابن هشام: الذئبة أمه، واسمه: ربيعة بن عبدياليل، بن سالم، بن مالك، بن حُطيْط، بن جُشَم، بن قَسِيّ \_:

مع الموت يلحقه والكِبَرْ لعمرك ما إن له من وَزَرْ(۱) أبيدوا صباحاً بذات العَبَر(۱) كمثل السهاء قبيل المطر(۱) وينفون من قاتلوا بالذفر(۱) ب تيس منهم رطاب الشجر(۱)

لعَمْرُك ما للفتى من مقرّ لَعَمْرِك ما للفتى صُحْرَة أبعد قببائل من خِمير بالف ألوف وحُرَّابة يصمم صياحهم المقربات سعالي مشل عديد الترا

قول عمرو بن معدي كرب (٢٠ الـزبيدي في هــذه القصة: وقــال عمرو بن

<sup>(</sup>١) الصحرة: المتسع؛ أخذ من لفظ الصحراء. والوزَر: الملجأ، ومنه اشتقّ: الوزير، لأنّ الملك يلجأ إلى رأيه، وقد قيل: من الوزْر؛ لأنه يحمل عن الملك أثقالًا، والوزْر: الثقل. (الروض ١٩/١٥).

<sup>(</sup>٢) ذات العبر: أي ذات الحزن، يقال: عبر الرجل: إذا حزن، ويقال: لأمه العُبْر، كما يقال: لأمه الثُكل.

<sup>(</sup>٣) وقوله: كمثل السماء: أي كمثل السحاب لاسوداد السحاب وظلمته قبيل المطر.

 <sup>(</sup>٤) المقربات: الخيل العتاق التي لا تسرح في المرعى، ولكن تحبس قرب البيوت معدة للعدو.

والذفر: تستعمل في قوة الريح الطيبة والخبيثة.

وقوله: وينفون من قاتلوا بالذفر: أي بريحهم وأنفاسهم ينفون من قاتلوا، وهذا إفـراط في وصفهم بالكثرة.

قال البرقي: أراد ينفون من قاتلوا بذفر آباطهم. أي: بنتنها. (الروض الأنف ١/٦٠).

<sup>(</sup>٥) سعالي: شبّههم بالسعالي من الجن: جمع سعلاة، ويقال: بل هي الساحرة من الجن.

<sup>(</sup>٦) عمرو بن معدي يكرب بن عبدالله بن عمرو بن عاصم بن زبيد الأصغر ابن ربيعة بن سلمة بن مازن بن ربيعة بن شيبة ـ وهـ و زبيد الأكبر ـ ابن ضعف بن سعد العشيرة الشاعر الفارس المشهور. يكني أبا ثور. قال ابن منده: عداده في أهل الحجاز. وقال ابن ماكولا: له صحبة ورواية. قال أبو نعيم: له الوقائع المذكورة في الجاهلية وله في الإسلام بالقادسية بلاء حسن، فقد ذكر من أخباره الكثير. أينظر (الإصابة ١٩/٣ ـ ٢١) و(الروض الأنف بلاء حسن،

معدي كرب الزبيدي في شيء كان بينه وبين قيس بن مكشوح المرادي<sup>(۱)</sup>، فبلغه أن يتوعّده، فقال يذكر حِمْيَر وعزّها، وما زال من مُلكها عنها:

أتوعدني كأنك ذو رُعَينُ وكائن كان قبلك من نعيم قديم عهده من عهد عاد فأمسى أهله بادوا، وأمسى

- بافضل عيشة - أو ذو نواس واسي وملك ثابت في الناس واسي عظيم قاهر الجهروت قاسي يُحوَّل من أناس في أناس

نسب زبید ومراد: قال ابن هشام: زبید، بنسلمة، بن مازن، بن مُنبّه، ابن صعب، بن سعد العشیرة، بن مذحِج. ویقال: زبید بن منبه، بن صعب، ابن سعد العشیرة. ویقال: زبید بن صعب، بن سعد. ومراد: یحابر بن مذحج ۱۰۰.

للذا قال عمرو بن معدي كرب هذا الشعر: قال ابن هشام: وحدّثني أبو عبيدة، قال: كتب عمر بن الخطّاب \_ رضي الله عنه \_ إلى سلمان بن ربيعة الباهلي \_ وباهلة بن يعصر، بن سعد، بن قيس، بن عيلان \_ وهو بإرمينية يأمره أن يفضًل أصحاب الخيل العراب على أصحاب الخيل المقارف أفي في العطاء، فعرض الخيل، فَمَرَّ به فرسُ عمرو بن معدي كرب، فقال له سلمان: فرسك هذا مَقرِف، فغضب عمرو، وقال: هجين عرف هجيناً مثله، فوثب

<sup>(</sup>١) قيس بن المكشوح المرادي، يكنى أبا شداد، والمكشوح لقب لأبيه. واختلف في اسمه ونسبه:

فقال ابن الكلبي: هو هبيرة بن عبديغوث بن الغزيل بن بداء بن عامر بن عوثبان بن زاهر بن مراد.

وقال أبو عمر: هو عبد يغوث بن هبيرة بن هلال بن الحرث بن عمرو بن عامر بن علي بن أحمس بن أنمار البجلي .

حليف مراد، قيل له المكشوح لأنه ضرب على كشحه أو كوي ـ واختلف في صحبته. (الإصابة ٢٦١/٣ والروض ٢٠/١).

<sup>(</sup>٢) مراد: `هو يحابر بن سعد العشيرة بن مذحج. (الروض ١٠/١).

<sup>(</sup>٣) المقارف: جمع مقرف الذي دانى الهجنة، وهو الذي أمه عربية وأبوه ليس بعربي فالإقراف من جهة الأب والهجنة من جهة الأم.

إليه قيس فتوعّده، فقال عمرو هذه الأبيات.

تصديق قول شق وسَطِيح: قال ابن هشام: فهذا الذي عَنى سطيح الكاهن بقوله: ليهبطن أرضكم الحبش، فليملكن ما بين أبين إلى جُرَش. والذي عَنى شِقَّ الكاهن بقوله: «لينزلنّ أرضكم السودان، فليغلبنّ على كلّ طفلة البنان، وليملكنّ ما بين أبين إلى نجران».

## النزاع على اليمن بين أبرهة وأرياط

قال ابن إسحاق: فأقام أرياط بأرض اليمن سنين في سلطانه ذلك، ثم نازعه في أمر الحبشة باليمن أبرهة الحبشي، حتى تفرّقت الحبشة عليها، فانحاز إلى كلِّ واحد منها طائفة منهم، ثم سار أحدُهما إلى الآخر، فلما تقارب الناسُ أرسل أبرهة إلى أرياط: إنك لا تصنع بأن تلقى الحبشة بعضها ببعض، حتى تفنيها شيئاً، فابرُزْ إليّ، وأُبرُز إليك، فأينا أصاب صاحبَه انصرف إليه جنده، فأرسل إليه أرياط: أنصفت. فخرج إليه أبرهة ـ وكان رجلاً قصيراً لحياً، وكان فأرسل إليه أرياط: أنصفت. فخرج إليه أرياط، وكان رجلاً جميلاً عظيماً طويلاً، وفي دا دِين في النصرانية ـ وخرج إليه أرياط، وكان رجلاً جميلاً عظيماً طويلاً، وفي يده حربه له وخلف أبرهة غلام له، يقال له: عَتْوَدَة المربة على جبهة أبرهة، أرياط الحربة، فضرب أبرهة يريد يافوخه، فوقعت الحربة على جبهة أبرهة، فشرمت حاجبه وأنفه وعينه وشفته، فبذلك سُمِّي : أبرهة الأشرم، وحمل غشرمت حاجبه وأنفه وعينه وشفته، فنقتله، وانصرف جند أرياط إلى أبرهة، فاجتمعت عليه الحبشة باليمن، ووَدَى الرهة أرياط.

غضب النجاشي على أبرهة: فلما بلغ النجاشي غضب غضباً شديداً وقال: «عدا على أميري، فقتله بغير أمري، ثم حلف: لا يَدَعُ أبرهة حتى يطأ بلاده، ويَجُزُّ ناصيته. فحلق أبرهة رأسه وملأ جراباً من تراب اليمن، ثم بعث

<sup>(</sup>١) انظر السيرة لابن كثير ٢٨/١ ـ ٢٩.

<sup>(</sup>٢) العتودة: الشدة في الحرب.

<sup>(</sup>٣) وداه: تحمّل ديته.

به إلى النجاشي، ثم كتب إليه:

«أيها الملك، إنّما كان أرياط عبدَك، وأنا عبدُك، فاختلفنا في أمرك، وكلُّ طاعتُه لك، إلّا أنّي كنت أقوى على أمر الحبشة، وأضبط لها، وأسوس منه، وقد حلقتُ رأسي كلّه حين بلغني قَسَمُ الملك، وبعثتُ إليه بجراب تراب من أرضى؛ ليضعه تحت قدميه، فيبرَّ قسمه فيَّ.».

فلما انتهى ذلك إلى النجاشيّ رضي عنه، وكتب إليه: أن اثبت بـأرض اليمن حتى يأتيك أمري، فأقام أبرهة باليمن.

«القُلْيْس (۱)» أو كنيسة أبرهة: ثم إنّ أبرهة بني القُلْيْس بصنعاء، فبنى كنيسة لم يُرَ مثلُها في زمانها بشيء من الأرض، ثم كتب إلى النجاشيّ: أنّي قد بنيتُ لك أيها الملك كنيسة لم يُبْنَ مثلها لملك كان قبلك، ولست بمُنْتَه حتى أصرف إليها حَجَّ العرب، فلما تحدّثت العربُ بكتاب أبرهة ذلك إلى النجاشيّ، غضب رجل من النّسأة، أحد بني فُقيم بن عديّ بن عامر بن ثعلبة بن الحارث ابن مالك بن كِنانة بن خُرِيمة بن مُدركة بن الياس بن مُضرَ.

النسأة: والنَّسَأة: الذين كانوا يُستونَ الشهور على العرب في الجاهلية ١٠٠٠

<sup>(</sup>۱) وهي الكنيسة التي أراد أن يصرف إليها حج العرب، وسميت هذه الكنيسة: القليس لارتفاع بنائها وعلوها، ومنه القلانس لأنها في أعلى الرؤوس، ويقال: تقلنس الرجل، وتقلس: إذا لبس القلنسوة، وقلس طعاماً أي: ارتفع من معدته إلى فيه، وكان أبرهة قد استذل أهل اليمن في بنيان هذه الكنيسة، وجشمهم فيها أنواعاً من السَّخر، وكان ينقل إليها العدد من الرخام المجزع، والحجارة المنقوشة بالذهب من قصر بلقيس صاحبة سليمان عليه السلام وكان من موضع هذه الكنيسة من بهجتها وبهائها، ونصب فيها صلباناً من الذهب والفضة، ومنابر من العاج والآبنس، وكان أراد أن يرفع في بنائها حتى يشرف منها على عدن، وكان حكمه في العامل إذا طلعت عليه الشمس قبل أن يأخذ في عمله أن يقطع يده. . . (الروض الأنف ١٣/١ وانظر السيرة لابن كثير ١/٣٠).

<sup>(</sup>٢) قال في الروض الأنف ٢/١٦ ذكر أبو علي القالي في الأمالي: أنَّ الذي نسأ الشهـور منهم: نعيم بن ثعلبة وليس هذا بمعروف. وأما نسؤهم للشهر فكان على ضربين:

ا \_ أحدها: ما ذكر ابن إسحاق من تأخير شهر المحرم إلى صفر لحاجتهم الى شنّ الغارات، وطلب الثارات.

فيحلّون الشهر من الأشهر الحرم، ويحرّمون مكانه الشهر من أشهر الحلّ، ليواطئوا عدّة ما حرّم الله، ويؤخّرون ذلك الشهر، ففيه أنزل الله تبارك وتعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلنَّسِيءُ زِيَادَةً فِي ٱلْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا، يُحِلُّونَهُ عَاماً، وَيُحَرِّمُونَهُ عَاماً؛ لِيُوَاطِئُوا عِدَّةً مَا حَرَّمَ الله ﴾ (١).

قال ابن هشام: ليواطئوا: ليوافقوا، والمواطأة: الموافقة، تقول العرب: واطأتك على هذا الأمر، أي: وافقتك عليه، والإيطاء في الشعر: الموافقة، وهو اتفاق القافيتين من لفظ واحد وجنس واحد، نحو قول العَجَّاج واسم العَجَّاج: عبدالله بن رُؤبة أحد بني سعد بن زيد، مناة، بن تميم، بن مُرَّة، بن أدً، بن طابخة، بن الياس، بن مُضر، بن نزار -:

في أُثعبان المنجنون المرسل"

ثم قال:

مدّ الخليج في الخليج المرسل

وهذان البيتان في أرجوزة له.

أول من ابتدع النَّسيء: قال ابن إسحاق: وكان أول من نسأ الشهور على العرب، فأحلَّت منها ما أحلَّ، وحرَّمت منها ما حرَّم: القَلَمَّس<sup>(17)</sup>، وهو حُذَيفة، ابن عبد، بن فُقيَّم، بن عديّ، بن عامر، بن ثعلبة، بن الحارث، بن مالك،

٢ ـ والثاني: تأخيرهم الحج عن وقته تحريباً منهم للسنة الشمسية، فكانوا يؤخرونه في كل عام أحد عشر يوماً، أو أكثر قليلًا، حتى يدور الدور إلى ثلاث وثلاثين سنة، فيعود إلى وقته، ولذلك قال عليه السلام في حجة الوداع: (إنّ الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض) وكانت حجة الوداع في السنة التي عاد بها الحج إلى وقته، ولم يحج رسول الله ـ ﷺ - في المدينة الى مكة غير تلك الحجة، وذلك لإخراج الكفار الحج عن وقته، ولطوافهم بالبيت عراة ـ والله أعلم، إذا كانت مكة بحكمهم حتى فتحها الله على نبيه ـ ﷺ.

<sup>(</sup>١) سورة التوبة، آية: ٣٧.

 <sup>(</sup>٢) الأثعبان ما يندفع من الماء من مثغبه، والمنجنون: أداة السافية. (الروض ١/٥٥).
 والمثعب: المجرى، وأداة السانية: الدولاب التي يستقى عليها.

<sup>(</sup>٣) سمّي القلمّس لجوده، إذ القلمّس من أسماء البحر. (الروض ١٣/١).

ابن كِنانة، بن خُزيمة، ثم قام بعده على ذلك ابنه عبّاد، بن حُذيفة، ثم قام بعد أمية بعد عبّاد: قَلَع بن عباد، ثم قام بعد قلع: أُميّة بن قلع، ثم قام بعد أمية عوف بن أُميّة، ثم قام بعد عوف: أبو ثُهامة، جُنادة بن عوف، وكان آخرهم، وعليه قام الإسلام، وكانت العرب إذا فرغت من حجّها اجتمعت إليه، فحرّم الأشهر الحرم الأربعة: رجباً، وذا القعدة، وذا الحجة، والمحرَّم. فإذا أراد أن يحلَّ شيئاً أحلَّ المحرّم، فأحلّوه، وحرّم مكانه صَفَر فحرّموه؛ ليواطِئوا عِدَّة الأربعة الأشهر الحرم. فإذا أرادوا الصَّدَر (() قام فيهم فقال: اللهم إني قد أحللتُ لك أحد الصَّفرَين، الصفر الأول، ونسأت الآخر للعام المقبل. فقال في ذلك عُمير بن قيس، جَذْلُ الطّعان (())، أحد بني فِراس، بن غَنْم، بن غَنْم، بن مالك، بن كِنانة، يفخر بالنَّسَاة على العرب:

لقد علمتْ مَعَدّ أنّ قومي فأيّ الناس فاتونا بوتْسر ألسنا النّاسئين على معدّ

كرام الناس أنّ لهم كراما (") وأيّ الناس لم نُعْلِك لجاما (") شهور الحلّ نجعلها حراما ؟

قال ابن هشام: أول الأشهر الحرم: المحرّم(٥٠).

<sup>(</sup>١) الصدر هنا: الرجوع من الحج.

<sup>(</sup>٢) كان عمير \_ هـذا \_ من أطول الناس، وهو مـذكور في مقبلي النظعن، وسمي جذل الطعان لثباته في الحرب، كأنه جذل شجرة واقف، وقيل: لأنه كان يستشفى برأيه، ويستراح اليه، كما تستريح البهيمة الجرباء الى الجذل تحتك به. (الروض الأنف ١/٦٥).

 <sup>(</sup>٣) أي آباء كراماً، وأخلاقاً كراماً.

<sup>(</sup>٤) أي: لم نقدعهم ونكفهم، كما يقدع الفرس باللجام، تقول: أعلكت الفرس لجامه: إذا رددته عن تنزّعه، فمضغ اللجام كالغلك من نشاطه. (الروض ٢٥/١).

<sup>(</sup>٥) قال في الروض الأنف ٢٦٢١: «وقول ابن هشام: أول الأشهر الحرم: المحرم. قول. وقد قيل: أولها ذي القعدة. لأن رسول الله على الله على الشهر الحرم، ومن قال: المحرم أولها: احتج بأنه أول السنة.

وفقه هذا الخلاف: أن من نذر صيام الأشهر الحرم، فيقال له على الأول: إبدأ بالمحرم، ثم برجب، ثم بذي القعدة، وذي الحجة.

وعلى القول الآخر يقال له: إبدأ بذي القعدة حتى يكون آخر صيامك في رجب من العام الثاني».

الكناني يحدث في القليس: قال ابن إسحاق: فخرج الكِناني حتى أي القُلَّيْس فقعد (١) فيها ـ قال ابن هشام: يعنى أحدث فيها ـ.

قال ابن إسحاق: ثم خرج فلحِق بأرضه، فأخبر بذلك أبرهة فقال: مَنْ صنع هذا؟ فقيل له: صنع هذا رجلٌ من العرب من أهل هذا البيت الذي تحجّ العرب إليه بمكة لما سمع قوله: «أصرف إليها حجّ العرب» غضب فجاء؛ فقعد فيها، أي: أنها ليست لذلك بأهل .

خروج أبرهة لهدم الكعبة: فغضب عند ذلك أبرهة وحلف: ليسيرنَّ إلى البيت حتى يهدمه، ثم أمر الحبشة فتهيّات وتجهّزت، ثم سار وخرج معه بالفيل، وسمعتْ بذلك العرب، فأعظموه وفظعوا به، ورأوا جهاده حقاً عليهم، حين سمعوا بأنه يريد هدم الكعبة. بيت الله الحرام.

أشراف اليمن يدافعون عن البيت: فخرج إليه رجلٌ من أشراف أهل اليمن وملوكهم يقال له: ذو نَفْر، فدعا قومه، ومن أجابه من سائر العرب إلى حرب أبرهة، وجهاده عن بيت الله الحرام، وما يريد من هذمه وإخرابه، فأجابه إلى ذلك مَنْ أجابه، ثم عرض له فقاتله، فهُزم ذو نفر وأصحابه، وأخذ له ذو نفر، فأتي به أسيراً، فلما أراد قتله، قال له ذو نفر: أيها الملك، لا تقتلني فإنه عسى أن يكون بقائي معك خيراً لك من قتلي، فتركه من القتل، وحبسه عنده في وثاق، وكان أبرهة رجلًا حلياً.

خثعم تجاهد أبرهة: ثم مضى أبرهةً على وجهه ذلك يريـد ما خـرج له، حتى إذا كـان بأرض خثعم ٣ عـرض لـه نُفَيْـل بن حبيب الخثعمي في قَبيلَـيْ

<sup>(</sup>١) قال في الروض الأنف ٦٦/١: «فيه شاهـ لقول مالك وغيره من الفقهاء في تفسير القعود على المقابر المنهى عنه، وأن ذلك للمذاهب كما قال مالك. والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) خثعم: اسم جبل سمي به بتو عِفرس بن خلف بن أفتل بن أنمار، لأنهم نزلوا عنده، وقيل: إنهم تختعموا بالدم عند حلف عقدوه بينهم، أي: تلطخوا. (الروض ١٦/١).

خثعم: شهران وناهس ()، ومن تبعه من قبائل العرب، فقاتله فهزمه أبرهة، وأُخذ له نفيل أسيراً، فأي به، فلما هُمَّ بقتله قال له نُفيل: أيها الملك، لا تقتلني فإني دليلك بأرض العرب، وهاتان يداي لك على قبيليٌ خثعم: شهران وناهس بالسمع والطاعة، فخلى سبيله.

وخرج به معه يدلّه، حتى إذا مَرّ بالطائف خرج إليه مسعود بن معتب، ابن مالك، بن كعب، بن عمرو، بن سعد، بن عوف، بن ثقيف في رجال ثقيف. \_ واسم ثقيف: قسي بن النّبيت، بن منبّه، بن منصور، بن يقدم، بن أفصى، بن دُعْمِيّ، بن إياد، بن نزار، بن معد(أ)، بن عدنان \_.

قال أمية بن أبي الصلت الثقفي:

أولو أقاموا فتهزل النَّعَم " ساروا جميعاً والقِط والقلم (١)

قومي إياد لو أنهم أمم قوم لهم ساحة العراق إذا

وقال أُميَّة بن أبي الصَّلت ـ أيضاً ـ :

فإما تسألي عنّي - لُبَيْنَى وعن نسبي - أخبّرك اليقينا

 <sup>(</sup>۱) وقيل: بل خثعم ثـلاث: شهران ونـاهس وأكلب، غير أن أكلب عنـد أهل النسب هـو: ابن
 ربيعة بن نزار، ولكنهم دخلوا في خثعم، وانتسبوا إليهم. فالله أعلم. (الروض ١٦/١).

اختلف النسابون في نسب ثقيف فبعضهم ينسبهم إلى إياد، والبعض إلى قيس، وقد نُسبوا إلى ثمود أيضاً. (الروض ١٦/١).

<sup>(</sup>٣) قال السهيلي في الروض الأنف ١/٦٠: «ووقع في هذه النسخة في نسب ثقيف الأول: ابن إياد بن معد. وفي الحاشية: أن القاضي أبا الوليد غيّره، فجعل مكان ابن معد: من معد، وذلك والله أعلم لله إياد هذا هو ابن نزار، وليس بابن معد لصلبه. ولمعد ابن اسمه إياد، وهو ابن لصلبه، وقد ذكره ابن إسحاق. وهو عم إياد، والإياد في اللغة: التراب الذي يضم إلى الخباء ليقيه من السيل ونحوه، وهو مأخوذ من الأيد، وهي القوة، لأن فيه قوة الخباء، وهو بين النّوي والخباء، والنوّي: يشتق من النائي، لأنه حفير يناى به المطر، أي: يبعد عن الخباء، أهد.

<sup>(</sup>٤) يريد: أي لو أقاموا بالحجاز، وإن هُزلت نعمهم لأنهم انتقلوا عنها، لأنها ضاقت عن مسارحهم فصاروا إلى ريف العراق، ولذلك قال: والقط والقلم، والقط: ماقط من الكاغد والرق ونحوه، وذلك أن الكتابة كانت في تلك البلاد التي ساروا اليها، وقد قبل لقريش: ممن تعلمتم القط؟ فقالوا: تعلمناه من أهل الحيرة، وتعلمه أهل الحيرة من أهل الأنبار..».

فإنّا للنبيت أي قسي لمنصور بن يَقْدُم الأقدمينا

قال ابن هشام: ثقیف: قسي بن منبه، بن بكر، بن هوازن، بن منصور، بن عِكرمة، بن خَصَفة، بن قیس، بن عیلان، بن مُضر، بن نزار، ابن معد، بن عدنان، والبیتان الأولان والآخران فی قصیدتین لأمیّة.

ثقيف تهادن أبرهة: قال ابن إسحاق: فقالوا له: أيها الملك، إنّما نحن عبيدك سامعون لك مطيعون، ليس عندنا لك خلاف، وليس بيتنا هذا البيت الذي تريد \_ يعنون اللات \_ إنما تريد البيت الذي بمكة، ونحن نبعث معك من يدلّك عليه، فتجاوز عنهم.

واللات: بيت لهم بالطائف كانوا يعظّمونه نحو تعظيم الكعبة.

قال ابن هشام: أنشدن أبو عُبيدة النحوى لضرار بن الخطّاب الفِهْرى:

وفرّت ثقيف إلى لاتها بمنقلب الخائب الخاسر وهذا البيت في أبيات له.

أبو رغال ورَجْم قبره: قال ابن إسحاق: فبعثوا معه أبا رغال يدلّه على الطريق إلى مكة فخرج أبرهة ومعه أبو رغال حتى أنزله الْمُغَمَّس، فلما أنزله به مات أبو رغال هناك، فرجمت قبره العرب، فهو القبر الذي يرجم الناس بالمغمس().

<sup>(</sup>١) قـال ابن كثير في السيـرة له ٣٢/١: «وفي قصـة ثمود أن أبـا رغال كـان رجلًا منهم، وكـان يمتنع بالحرم، فلما خرج منه أصابه حجر فقتله، وأن رسول الله ـ ﷺ ـ قال لأصحابه: (وآية ذلك أنه دفن معه غصنان من ذهب) فحفروا فوجدوهما.

قال: وهو أبو ثقيف.

قال ابن كثير: والجمع بين هذا وبين ما ذكر ابن إسحاق: أن أبا رغال هذا المتأخر وافق اسمُ عده الأعلى، ورجمه الناس كما رجموا قبر الأول أيضاً والله أعلم. وقد قال جرير:

إذا مات الفرزدق فارجموه كرجمكم لقبر أبي رغال الظاهر أنه الثاني، أهد. وانظر (الروض الأنف ١/٦٨).

الأسود بن مقصود يهاجم مكة: فلما نزل أبرهة المغمَّس، بعث رجلاً من الحبشة يقال له: الأسود بن مقصود (۱) على خيل له، حتى انتهى إلى مكة، فساق إليه أموال تهامة من قريش وغيرهم وأصاب فيها مائتي بعير لعبدالمطّلب بن هاشم، وهو يومئذ كبير قريش وسيّدها، فهمّت قريش وكِنانة وهُذَيل، ومن كان بذلك الحرم بقتاله، ثم عرفوا أنهم لاطاقة لهم به، فتركوا ذلك.

رسول أبرهة إلى مكة: وبعث أبرهة حُناطة الحميري إلى مكة، وقال له: سل عن سيّد أهل هذا البلد وشريفها، ثم قل له: إنّ الملك يقول لك: إني لم آت لحربكم، إنما جئت لهدم هذا البيت، فإن لم تتعرّضوا دونه بحرب، فلا حاجة لي بدمائكم، فإن هو لم يُرِدْ حربي فأتني به؛ فلما دخل حناطة مكة، سأل عن سيّد قريش وشريفها؟ فقيل له: عبدالمطّلب بن هاشم، فجاءه، فقال له ما أمره به أبرهة، فقال له عبدالمطّلب: والله ما نريد حربه، وما لنا بذلك من طاقة، هذا بيت الله الحرام، وبيت خليله إبراهيم عليه السلام - أو كما قال فإن يمنعه منه، فهو بيته وحرمه، وإن يُخلّ بينه وبينه، فوالله ما عندنا دفع عنه. فقال له حناطة: فانطلق معي إليه، فإنه قد أمرني أن آتيه بك.

أنيس يشفع لعبد المطلب: فانطلق معه عبد المطلب، ومعه بعض بنيه، حتى أتى العسكر، فسأل عن ذي نَفْر - وكان له صديقاً - حتى دخل عليه وهو في عبسه، فقال له: ياذا نفر هل عندك من غناء فيها نزل بنا؟ فقال له ذو نفر: وما غناء رجل أسير بيدَيْ ملك ينتظر أن يقتله غدوّاً أو عشياً؟! ما عندنا غَناء في شيء مما نزل بك، إلا أنّ أنيساً سائس الفيل صديق لي، وسيرسل إليه فأوصيه بك، وأعظم عليه حقّك، وأسأله أن يستأذن لك على الملك، فتكلمه بما بدا لك، ويشفع لك عنده بخير إن قدر على ذلك. فقال: حسبي. فبعث ذو نفر إلى أنيس، فقال له: إنّ عبد المطّلب سيّد قريش، وصاحب عير مكة،

<sup>(</sup>١) وهي (عير) بالراء في الطبري. وفي ابن كثير (عين) والمقصود بعين مكة: زمزم التي حفرها عبدالمطّلب.

يطعم الناس بالسهل، والوحوش في رؤوس الجبال، وقد أصاب له الملك مائتي بعير، فاستأذن عليه، وانفعه عنده بما استطعت، فقال: أفعل.

فكلّم أنيسٌ أبرهة، فقال له: أيها الملك: هذا سيّد قريش ببابك يستأذن عليك، وهو صاحب عِير مكة، وهو يُطعم الناس في السهل، والوحوش في رؤوس الجبال، فأذَنْ له عليك فيكلّمك في حاجته، قال: فأذِن له أبرهة.

قال: وكان عبدالمطلب أوسم الناس وأجملهم وأعظمهم (۱)، فلما رآه أبرهة أجلّه وأعظمه وأكرمه عن أن يجلسه تحته، وكره أن تراه الحبشة يجلس معه عليه سرير ملكه، فنزل أبرهة عن سريره، فجلس على بساطه، وأجلسه معه عليه إلى جنبه، ثم قال لترجمانه: قل له: حاجتك؟ فقال له ذلك الترجمان. فقال: حاجتي أن يردّ علي الملك ماثتي بعير أصابها لي، فلما قال له ذلك، قال أبرهة لترجمانه: قل له: قد كنت أعجبتني حين رأيتك، ثم قد زهدتُ فيك حين كلّمتني، أتكلّمني في مائتي بعير أصبتها لك، وتترك بيتاً هو دينك ودين آبائك قد جئتُ لهدمه، لا تكلّمني فيه؟ قال له عبدالمطّلب: إنّي أنا ربّ الإبل وإنّ للبيت ربّاً سيمنعه. قال: ما كان ليمتنع منيّ. قال: أنت وذاك.

الوفد المرافق لعبدالمطلب: وكان - فيما يزعم بعض أهل العلم - قد ذهب مع عبدالمطلب إلى أبرهة، حين بعث إليه حناطة، يَعمر بن نُفاثة بن عَدِيّ بن الدُّئل بن بكر بن مَناة بن كِنانة - وهو يومئذ سيّد بني بكر - وخُويلد بن واثلة الهُذَلي - وهو يومئذ سيّد أموال تهامة، على أن الهُذَلي - وهو يومئذ سيّد هُذَيل - فعرضوا على أبرهة ثلث أموال تهامة، على أن يرجع عنهم، ولا يهدم البيت، فأبى عليهم. والله أعلم أكان ذلك، أم لا. فرد أبرهة على عبدالمطلب الإبل التي أصاب له.

فلما انصرفوا عنه، انصرف عبدالمطّلب إلى قريش، فأخبرهم الخبر، وأمرهم بالخروج من مكة، والتحرُّز في شعَف الجبال والشّعاب تخوّفاً عليهم من

<sup>(</sup>١) ذكر السهيلي في الروش ١/٦٦ أن الـرواية: أوسم الناس وأجمله وأعظمه. ثم ذكر وجه ذلك.

مَعَرَّة الجيش، ثم قام عبدالمطلب، فأخذ بحلقة باب الكعبة، وقام معه نفرٌ من قريش يدعون الله، ويستنصرونه على أبرهة وجنده، فقال عبدالمطلب وهو آخذ بحلَّقة باب الكعبة:

لاهُمُّ (۱) إنّ العَبْدَ يم نع رَحْلَهُ فامنعْ حلالَكْ لا يغلبن صَليبُهُم ومِحالُهم غَدُواً مِحَالَكُ إِنَّ كنتَ تاركهم وقب لتنا فَأمر ما بدالك قال ابن هشام: هذا ما صحّ له منها.

قال ابن إسخاق: وقال عِكْرِمة بن عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قُصِيّ :

لاهُمَّ أحز الأسود بن مقصود بين حِرَاء وثبير فالبيد فَيُضَمَّهُما إلى طاطم سود

الآخذ الهجمة فيها التقليدُ (") يحبسها وهي أولات التطريدُ التعاريدُ أخفره يارب وأنت محمودُ (")

قال ابن هشام: هذا ما صح له منها، والطماطم: الأعلاج(١).

قال ابن إسحاق: ثم أرسل عبدالمطّلب حلقة بـاب الكعبة، وانطلق هو ومن معه من قريش إلى شعف الجبال فتحرّزوا فيها ينتظرون ما أبرهة فاعل بمكة إذا دخلها.

<sup>(</sup>١) العرب تحذف الألف واللام من (اللهم)، وتكتفي بما بقي. فـ لا همّ: أصلها: اللهم. أنظر (الروض الأنف ٢/٧٠).

والحلال في هذا البيت: القوم الحلول في المكان، والحلال مركب من مـراكب النساء، والحلال أيضاً: متاع البيت، وجائز أن يستعيره هنا. (الروض ٢٠/١).

<sup>(</sup>٢) الهجمة: هي ما بين التسعين الى المائة. والمائة منها: هنيدة. والمائتان: هند. وكأن اشتقاق الهجمة من الهجيمة: وهو الثخين من اللبن، لأنه لما كثر لبنها لكثرتها، لم يمزج بماء، وشرب صرفاً ثخيناً، ويقال للقدح الذي يحلب فيه إذا كان كبيراً: هجم. (الروض ١١/٥).

 <sup>(</sup>٣) أي: انقض عزمه وعهده، فلا تؤمنه. يقال: أخفرت الرجل: إذا نقضت عهده، وخفرته أخفره: إذا أجرته.

<sup>(</sup>٤) كفّار العجم.

فلما أصبع أبرهة تهياً لدخول مكة، وهيا فيله، وعبى جيشه \_ وكان اسم الفيل محموداً \_ وأبرهة مجمع لهدم البيت، ثم الانصراف إلى اليمن. فلما وجهوا الفيل إلى مكة، أقبل نفيل بن حبيب حتى قام إلى جنب الفيل ثم أخذ بأذنه، فقال: ابرك محمود، أو ارجع راشداً من حيث جئت، فإنك في بلد الله الحرام، ثم أرسل أذنه. فبرك الفيل ، وخرج نفيل بن حبيب يشتد حتى أصعد في الجبل، وضربوا الفيل ليقوم فأبى، فضربوا في رأسه بالطبرزين؛ ليقم فأبى، فأدخلوا محاجن لهم في مَراقه فبزغوه بها ليقوم فأبى، فوجهوه راجعاً إلى اليمن فقام يهرول، ووجهوه إلى الشام ففعل مثل ذلك، ووجهوه إلى مكة فبرك.

عقاب الله لأبرهة وجُنده: فأرسل الله تعالى عليهم طيراً من البحر أمثال الخطاطيف والبَلَسَان (١)، مع كل طائر منها ثلاثة أحجار يحملها: حجر في منقاره، وحجران في رجليه، أمثال الحُمص والعَدَس، لاتصيب منهم أحداً إلا

<sup>(</sup>۱) قال السهيلي في (الروض الأنف ۷۲/۱): «ونفيل الذي ذكره \_ أي ابن هشام \_ هو: نفيل بن عبدالله بن جزء بن عامر بن مالك بن واهب بن جليحة بن أكلب بن ربيعة بن عفرس بن خلف بن أفتل \_ وهو خثعم \_ كذلك نسبه البرقي . وفي الكتاب: نفيل بن حبيب. ونفيل من المسمين بالنبات . قاله أبو حنيفة ، وهو نبت مسلنطح على الأرض اه .

<sup>(</sup>٢) قال السهيلي ١/١٧ - ٧٦: وقوله: فبرك الفيل. فيه نظر، لأن الفيل لايبرك، فيحتمل أن يكون بروكه: سقوطه إلى الأرض، لما جاءه من أمر الله سبحانه، ويحتمل أن يكون فعل فعّل البارك الذي يلزم موضعه، ولا يبرح، فعبّر بالبروك عن ذلك. وقد سمعت من يقول: إن في الفيلة صنفاً منها يبرك كما يبرك الجمل، فإن صحّ وإلا فتأويله ما قدّمناه» أهد. وانظر (السيرة لابن كثير ١/٣٥).

 <sup>(</sup>٣) الطبرزين آلة معقفة من حديد، والمحاجن جمع محجن وهـو عصا معـوجة قـد يجعل فيهـا حديده.

وبزغوه: أي أَدْمَوْه.

وفي رواية يونس عن ابن إسحاق: أن الفيل ربض، فجعلوا يقسمون بالله أنهم رادّوه إلى اليمن، فحرّك لهم أذنيه، كأنه يأخذ عليهم عهداً بذلك، فإذا أقسموا له قام يهرول، فيردّونه إلى مكة، فيربض، فيحلفون له، فيحرّك لهم أذنيه كالمؤكّد عليهم، ففعلوا ذلك مراراً. أنظر (الروض الأنف ٧٢/١).

<sup>(</sup>٤) قال ابن الأثير في (النهاية ١١١/١): «قال عباد بن موسى: أظنها الزرازير.» اهـ.

هَلَك(١)، \_ وليس كلُّهم أصابت(١) \_ وخرجوا هاربين يبتدرون الطريق الـذي منه جاءوا، ويسألون عن نُفيل بن حبيب، ليدلُّهم على الطريق إلى اليمن، فقال نُفيل حين رأى ما أنزل الله بهم من نقمته:

أسن المفرّ والإله الطالب والأشرم المغلوب ليس الغالب

قال ابن هشام: قوله: «ليس الغالب» عن غير ابن إسحاق.

قال ابن إسحاق: وقال نُفيل أيضاً:

ألا حُـيّـيت عـنا يارُديْـنا رديـنــة لــو رأيــت ـ ولا تــرَيْــهِ وكـــلُّ القـــوم يســـأل عن نُفَـيْـــل''

نَعِمْنَاكم مع الإصباح عينا" لدى جنب المحصّب ما رأينا ولم تأسَى على مافات بَيْنا حمدتُ الله إذ أبصرتَ طيراً وخفتُ حجارةً تُلْقَى علينا كأنَّ على للحبشان دَيْنا

فخرجوا يتساقطون بكلّ طريق، ويهلكون بكلّ مهلك، على كلّ منهل، وأصيب أبرهة في جسده، وخرجوا به معهم يسقط أنملة أنملة : كلَّما سقطت أنملة، أتَّبعتها منه مِدَّة تَمُثُّ() قيحاً ودماً، حتى قـدِموا بــه صنعاء وهــو مثل فرخ الطائر، فما مات حتى انصدع صدره عن قلبه، فيما يزعمون.

قال ابن إسحاق: حدَّثني يعقوب بن عُتبة أنه حُـدّث: أنَّ أول ما رؤيت الحصية والجُدَري بأرض العرب ذلك العام، وأنه أول ما رؤي بها مرائر

<sup>(</sup>١) أنظر قصة قدوم أبرهمة على مكة شرّفها الله ليهدمها بفيله. (تفسير البغوي ٢٥/٥٤ - ٢٩٥ وتفسير ابن كثير ١/٥٤٨ ـ ٥٥٣ وسيرة ابن كثير ١/٢٩ ـ ٣٩).

<sup>(</sup>٢) هذا دعاء، أي: نعمنا بكم، وهذا كما تقول: أنعم الله بك عيناً. وقوله: ألا حييت عنا يا ردينا: هو اسم امرأة، كأنها سميت بتصغير ردنة: وهي القطعة من الردن وهو الحرير، وفي تفسير ابن كثير ٤/٥٥٠ (ودينا) بالواو وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) في تفسير ابن كثير ٤/٥٥٠: فكل القوم تسأل عن نفيل.

<sup>(</sup>٤) أي: ينتثر: جسمه قطعة قطعة.

<sup>(</sup>٥) تمث قيحاً: أي: تسيل.

الشجر: الحرمل والحنظل والعُشر(١) ذلك العام.

قال ابن إسحاق: فلما بعث الله تعالى محمداً \_ على حما يعد الله على قريش من نعمته عليهم وفضله، ما ردّ عنهم من أمر الحبشة لبقاء أمرهم ومدّتهم، فقال الله تبارك وتعالى: ﴿أَلَمْ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ ٱلْفِيلِ. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْراً أَبَابِيلَ. تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ أَلُمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَصْلِيلٍ. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْراً أَبَابِيلَ. تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِّيلٍ. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ ﴾. وقال: ﴿لإيلافِ قُرَيْشِ إِيلافِهِمْ مِنْ سِجِّيلٍ . فَجَعَلَهُمْ مِنْ جُوع رِحْلَةَ ٱلشَّتَاءِ وَٱلْصَيْفِ. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا ٱلْبَيْتِ. ٱلّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوع وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ﴾. أي: لئلا يغير شيئاً من حالهم التي كانوا عليها، لما أراد الله بهم من الخير لو قبلوه.

تفسير مفردات سورتي الفيل وقريش: قال ابن هشام: الأبابيل: الجماعات، ولم تتكلّم لها العرب بواحد علمناه (()، وأما السّجيل، فأخبرني يونس النحوي وأبو عُبيدة ((): أنه عند العرب: الشديد الصّلْب، قال رُؤبة بن العَجّاج:

ومسَّهم ما مسَّ أصحاب الفيـلْ تـرميهـم حجارة من سِجِّيـلْ ولعبت طير بهم أبابيل

وهذه الأبيات في أرجوزة له.

ذكر بعض المفسّرين أنهما كلمتان بالفارسية، جعلتهما العرب كلمة

<sup>(</sup>١) العشر: شجر مر يحمل ثمراً كالأترج وليس فيه منتفع.

 <sup>(</sup>۲) وهذا قول الفراء كما ذكر ابن حجر في الفتح ٨/٧٢٩ وقول أبي عبيدة كما في مجاز القرآن
 له ٢/٢/٢ ...

وقد ذكر غيرهم أن واحدها: إبالة، بالتخفيف، وقيـل: بالتشـديد، وقيـل: أبول كعجـول وعجاجيل، وقيـل: إبيل أنظر (فتح البـاري ٧٢٩/٨ والروض الأنف ٧٥/١ وتفسيـر ابن كثير ٥٥١/٤).

 <sup>(</sup>٣) أنظر مجاز القرآن له ٣١٢/٢ حيث قال: هو كال شيء شديد. وانظر (المفردات للراغب ص ٢٤٤ وبصائر ذوي التمييز ١٩٣/٣ وتفسير الطبري ١٩٧/٣٠ وتفسير مجاهد ٢ (٧٨٢ ـ ٧٨٤).

واحدة، وإنما هو سننج وجِلّ يعني بالسنج: الحجر، وبالجلّ: الطين، يعني الحجارة من هذين الجنسين: الحجر والطين. والعصف: ورق الزرع الذي لم يُقصّب، وواحدته عصفة. قال: وأخبرني أبو عُبيدة النحوي أنه يقال له: العُصافة والعَصيفة. وأنشدني لعلقمة بن عَبدة أحد بني ربيعة بن مالك بن زيد مناة بن تميم:

تَسقي مَذانب قد مالت عصيفتها حَدُورُها من أُتِيِّ الماء مطموم (١) وهذا البيت في قصيدة له. وقال الراجز:

### فصُيِّروا مثلَ كعصف مأكول

قال ابن هشام: ولهذا البيت تفسير في النحون.

وإيلاف قريش: إلفهم الخروج إلى الشام في تجارتهم، وكانت لهم خُرْجتان: خرجة في الشتاء، وخرجة في الصيف. أخبرني أبو زيد الأنصاري: أنّ العرب تقول: ألِفت الشيء إلفاً، وآلفته إيلافاً، في معنى واحد (٣٠٠). وأنشدني لذي الرُّمَة:

من المُؤْلفات الرمل أدماء حُرة شعاع الضحى في لونها يتوضّع وهذا البيت في قصيدة له. وقال مطرود بن كعب الخُزاعي:

<sup>(</sup>١) مذانب: مسايل. حدورها: ما انحدر منها ويروي جدورها: أي الحواجز التي تحبس الماء. والآتي: الماء يأتي من بعيد. والمطموم: الماء المرتفع.

 <sup>(</sup>٢) تفسيره: أن الكاف تكون حرف جر، وتكون اسماً بمعنى مثل، ويدلك أنها حرف وقوعها صلة للذي، لأنك تقول: رأيت الذي كزيد، ولو قلت: الذي مثل زيد، لم يحسن.
 ويدلك أنها تكون اسماً: دخول حرف الجر والكاف عليها. (الروض الأنف ٢٥/١).

<sup>(</sup>٣) قال السهيلي ١ / ٧٦: «جعله من الإلف للشيء، وفيه تفسير آخر أليق، لأن السفر قطعة من العذاب، ولا تألفه النفس، إنما تألف الدعة والكينونة مع الأهل، قال الهروي: هي حبال، أي: عهود كانت بينهم وبين ملوك العجم، فكبان هاشم يؤالف إلى ملك الشام، وكان المطّلب يؤالف إلى كسرى، والأخران يؤالفان أحدهما الى ملك مصر، والأخر إلى ملك الحبشة، وهما: عبد شمس ونوفل.

المنعمين إذا النجوم تغيّرت والظاعنين لرحلة الإيلاف

وهذا البيت في أبيات له، سأذكرها في موضعها إن شاء الله تعالى. والإيلاف أيضاً: أن يكون للإنسان ألف من الإبل، أو البقر، أو الغنم، أو غير ذلك. يقال: آلف فلان إيلافاً. قال الكميت بن زيد \_ أحد بني أسد، بن خُزيمة، بن مدركة، بن الياس، بن مُضَر، بن نزار، بن معد:

بعام يقول له المؤلفو نهذا المُعِيم لنا الهُ رُجِلُ وهذا البيت في قصيدة له. والإيلاف أيضاً: أن يصير القوم ألفاً، يقال: آلف القوم إيلافاً. قال الكُميت بن زيد:

وآل مُسزَيسقياء غداة لاقَوْا بني سعد بن ضبّة مؤلّفينا وهذا البيت في قصيدة له. والإيلاف أيضاً: أن تؤلّف الشيء إلى الشيء فيألفه ويلزمه، يقال: آلفته إيّاه إيلافاً. والإيلاف أيضاً: أن تصير ما دون الألف ألفاً، يقال: آلفته إيلافاً.

قال ابن إسحاق: حدّثني عبدالله بن أبي بكر، عن عمرة بنت عبدالرحمن، بن سعد، بن زُرارة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد رأيت قائد الفيل وسائسه بمكة أعميين مُقْعَدَيْن يستطعمان الناس.

<sup>=</sup> قال: ومعنى يؤالف: يعاهد ويصالح ونحو ذلك. فيكون الفعل منه أيضاً آلف على وزن فاعل. والمصدر إلافاً بغير ياء مثل: قتالاً، ويكون الفعل منه أيضاً آلف على وزن أفعل مثل: آمن، ويكون المصدر: إيلافاً بالياء، مثل: إيماناً. وقد قرىء لإلاف قريش بغير ياء، ولو كان من آلفت الشيء على وزن أفعلت إذا ألفته لم تكن هذه القراءة صحيحة، وقد قرأ ابن عامر، فدلً هذا على صحة ما قاله الهروي، وقد حكاه عمن تقدّمه، أهه.

وانظر في متعلّق اللام في قوله (لإيـلاف قريش) (الـروض الأنف ٧٦/١ وتفسير الـطبري ١٩٧/٢٠ وتـأويـل مشكّـل القـرآن لابن قتيبة ص ٤١٣ ـ ٤١٥). وحـاشيـة الصـاوي على الجلالين ٣٥٥/٤ وغير ذلك من التفاسير.

# ما قيل في قصة الفيل من الشعر

قال ابن إسحاق: فلما ردَّ الله الحبشة عن مكة ، وأصابهم بما أصابهم به من النقمة ، أعظمت العرب قريشاً ، وقالوا: هم أهل الله ، قاتل الله عنهم وكفاهم مؤونة عدوهم ، فقالوا في ذلك أشعاراً يذكرون فيها ما صنع الله بالحبشة ، وما ردّ عن قريش من كَيْدهم .

فقال عبدالله بن الزَّبَعْرى بن عديّ، بن قيس، بن عديّ، بن سعيد الله بن الخرّية بن سعيد الله بن سهم، بن عمرو، بن هُصَيص، بن كعب، بن لُؤيّ، بن غالب، بن فِهْر:

تَنكَلوا عن بطن مكة، إنها لم تخلق الشَّعرى ليالي حُرَّمت سائِلْ أمير الجيش () عنها ما رأى ستُّون ألفاً لم يؤوبوا أرضَهم كانت بها عاد وجُرْهُمُ قَبْلَهُمْ

كانت قديماً لا يُرام حريمها إذ لا عزيز من الأنام يرومها ولسوف يُنبي الجاهلين عليمها ولم يَعِشْ بعد الإياب سَقيمُها والله مِنْ فوقِ العبادِ يقيمها

قال ابن إسحاق: يعني ابنُ الزَّبَعْرَي بقوله: بعدالإياب سقيمها

أبرهة، إذ حملوه معهم حين أصابه ما أصابه، حتى مات بصنعاء.

شعر بن الأسلت: وقال أبو قيس بن الأسلت الأنصاري ثم الخَطْمِي واسمه: صيفي .

قال ابن هشام: أبو قيس: صيفيّ بن الأسلت، بن جُشَم، بن وائل، بن زيد. بن قيس، بن عامر، بن مُرَّة، بن مالك، بن الأوس:

<sup>(</sup>١) نسب ابن إسحاق عبدالله بن الزبعري إلى عدي بن سُعيد بن سهم. والصواب: سعد بن سهم، وإنما بُعيد: أخو سعد.

<sup>(</sup>٢) في سيرة ابن كثير ١/٩٩: أمير الحُبش.

ومن صُنْعِهِ يـوم فيـل الحُبُـو مَـحَاجِنُهُمْ تـحت أقـرابه وقـد جـعـلوا سَـوْطَـهُ مِـغُـولاً فـولَّـى وأَذْبَـرَ أدراجَـهُ فـأرسـل من فـوقهم حـاصباً تحضُّ على الصبـر أحبـارُهُمْ

ش إذ كلّما بَعَثوه رَزَمْ (۱) وقد شَرَموا أَنْفُهُ فانْخَرمْ (۱) وقد شَرَموا أَنْفُهُ فانْخَرمْ (۱) إذا يَرَّم مُوهُ قفاه كُلِمْ (۱) وقد باء بالظلم من كان ثَمّ فَلَقَّهُمُ مثلَ لَفِّ القُرُمْ (۱) وقد ثَاجُوا كثُواج الغَنَم (۱)

قال ابن هشام: وهذه الأبيات في قصيدة له. والقصيدة أيضاً تروى لأمية بن أبى الصلت.

قال ابن إسحاق: وقال أبو قيس بن الأسلت:

فقوموا فصَلُوا رَبَّكُمْ، وتمسّحوا فعندكم منه بلاءً مُصَدَّق كتيبته بالسهل تُمسي ( ورَجْلهُ فلما أتاكم نصر ذي العرش ردَّهم فسولُوْا سِراعاً هاربين ولم يَؤُبْ

بأركان هذا البيت بين الأخاشب (٢) غداة أبي يَكْسُوم هادِي الكتائبِ على القاذفات في رؤوس المناقب جنود المليك بين سافٍ وحاصبِ (١) إلى أهله مِلْحِبْشِ غير عصائب (١)

قال ابن هشام: أنشدني أبو زيد الأنصاري قوله:

على القاذفات في رؤوس المناقب

<sup>(</sup>١) رزم: أقام مكانه لم يتحرك.

<sup>(</sup>٢) الأقراب: جمع قُرُب، وهو الخاصرة، أو من الشاكلة الى مراق البطن.

<sup>(</sup>٣) المغول: سكين كبيرة.

<sup>(</sup>٤) القُزُم: جمع قَزَم. وهو الضئيل الجسم: صغار الغنم.

<sup>(</sup>٥) ثأجوا: صاحوا.

<sup>(</sup>٦) صلوا: ادعوا. والأخاشب: جبال مكة.

<sup>(</sup>٧) في سيرة ابن كثير ١/٤٠: تمشي.

<sup>(</sup>٨) السافي: الذي يرمي بالتراب، والحاصب: الذي يرمي بالحصباء.

<sup>(</sup>٩) ملحبش: أصلها من الحبش.

وهذه الأبيات في قصيدة لأبي قيس، سأذكرها في موضعها إن شاء الله. وقوله: «غداة أبي يكسوم»: يعني: أبرهة، كان يُكْنَى أبا يكسوم.

شعر طالب بن أبي طالب: قال ابن إسحاق: وقال طالب بن أبي طالب بن عبدالمطّلب:

ألم تعلموا ما كان في حرب داحس وجيش أبي يكسوم إذ ملئوا الشَّعبا فلولا دفاع الله لا شيء غيره لأصبحتم لا تمنعون لكم سَربا(١)

قال ابن هشام: وهذان البيتان في قصيدة له في يوم بدر، سأذكرها في موضعها إن شاء الله تعالى.

شعر أبي الصلت الثقفي: قال ابن إسحاق: وقال أبو الصلت بن أبي ربيعة الثقفي في شأن الفيل، ويذكر الحنيفية دين إبراهيم عليه السلام.

قال ابن هشام: تُروى لأميَّة بن أبي الصلت بن أبي ربيعة الثقفي:

<sup>(</sup>١) السرب بالفتح: المال الراعي، والسرب بالكسر: القطيع من البقر والظباء، ومن النساء أيضاً. (الروض ١/ ٨٠).

 <sup>(</sup>۲) المهاة: الشمس، سميت بذلك لصفائها، والمها من الأجسام: الصافي الذي يرى باطنه من ظاهره. والمهاة: البلورة، والمهاة: الظبية. (الروض ۱/۰۸).

<sup>(</sup>٣) المغمس: والمسمو: كسر الميم الأخرة.

<sup>(</sup>٤) الجران: العنق، يريد: ألقى بجرانه إلى الأرض.

<sup>(</sup>٥) في سيرة ابن كثير ١/٠٤: كما قُدً...

<sup>(</sup>٦) من صخر كبكب: جبل. ومحدور: حجر حدر حتى بلغ الأرض. (الروض ١/٠٨).

خَلَفوه ثم ابذَعَرُوا جميعاً كلهم عَظْمُ ساقه مكسور (١) كلل دين يومَ القيامة عند الله إلّا دينَ الحنيفة بُورُ (١)

شعر الفرزدق: قال ابن هشام: وقال الفرزدق ـ واسمه همام، بن غالب، أحد بني مجاشع، بن دارم، بن مالك، بن حنظلة، بن مالك، بن زيد مناة، بن تميم ـ يمدح سليمان بن عبدالملك بن مروان. ويهجو الحَجَّاج بن يوسف، ويذكر الفيل وجيشه:

فلما طغی الحَجَّاجُ حین طغی به فکان کما قال ابن نوح: سارتقی رمی الله فی جثمانه مثل ما رمی جنوداً تسوق الفیل حتی أعادهم نصرت كنصر البیت إذ ساق فیله

غِنَى قال: إني مُرتقٍ في السلالم (") إلى جبل من خشية الماء عاصم عن القبلة البيضاء ذات المحارم هباءً، وكانوا مُطْرِحمي الطراخم (السلام عظيمُ المشركين الأعاجم

وهذه الأبيات في قصيدة له:

شعر ابن قيس الرُّقيَّات: قال ابن هشام: وقال عبد الله بنُ قيس الرُّقيَّات (٥) ـ أحد بني عامر، بن لُؤَيِّ، بن غالب، يذكر أبرهة \_ وهو الأشرم \_ والفيل:

كاده الأشرم الذي جاء بالفيال لل فولى وجيشه مهزوم

 <sup>(</sup>١) أبذعروا: تفرقوا من ذعر. وهو كلمة منحوتة من أصلين: البذر والذعر. (الروض ١/١٨).

<sup>(</sup>٢) يريد بالحنفية: الأمة الحنيفة، أي: المسلمة التي على دين إبراهيم الحنيف \_ على وذلك أنه حنف عن اليهودية والنصرانية، أي: عدل عنها، فسُمّي حنيفاً. أو حنف عمّا كان يصد آباؤه وقومه. (الروض ١/٨١).

<sup>(</sup>٣) غني: أي استغناء.

<sup>(</sup>٤) المطرخم: الممتليء كبراً أو غضباً. والطراخم: جمع مطرخم على قياس الجمع.

<sup>(</sup>٥) اختلف في تلقيبه بـ قيس الرقيات. فقيل: كان له ثلاث جدات كلهن رقية.

فمن قال فيه: أبن الرقيات. فإنه نسبه إلى جداته. ومن قال: قيس الرقيات، دون ذكر ابن، فإنه نسبه. وقيل: بـل شبب بثلاث نسـوة كلهن تعمى: رقية. وقيـل: بل ببيت قـاله وهو: رقية ما رقية أيها الرجل. (الروض ١/٨١).

واستهلَّتْ عليهمُ الطيرُ بالجنْد ذاك من يَعْزُه من الناس وهذه الأبيات في قصيدة له.

ـدل ِ حـــتــى كـــأنّــه مــرجــومُ (١) يرجعْ، وهــو فَلٌ من الجيـوش ذَمِيمُ

ولدا أبرهة: قال ابن إسحاق: فلما هلك أبرهة، ملك الحبشة ابنه يكسوم بن أبرهة، ملك اليمن يكسوم بن أبرهة، ملك اليمن في الحبشة أخوه مسروق بن أبرهة.

#### خروج سيف بن ذي يزن وملك وهرز على اليمن

سيف يشكو لقيصر: فلما طال البلاءُ على أهل اليمن، خرج سيف بن ذي يزن الحِمْيَري (أ) وكان يُكْنى بأبي مرة، حتى قدِم على قيصر ملك الروم، فشكا إليه ما هم فيه، وسأله أن يخرجهم عنه، ويليهم هو، ويبعث إليهم من شاء من الروم، فيكون له ملك اليمن، فلم يُشْكِه (أ).

النعمان يتشفع لسيف عند كسرى: فخرج حتى أتى النعمان بن المنذر وهو عامل كسرى على الحيرة، وما يليها من أرض العراق \_ فشكا إليه أمْرَ الحبشة، فقال له النعمان: إنّ لي على كسرى وفادة في كل عام، فأقم [عندي]() حتى يكون ذلك، ففعل. ثم خرج معه فأدخله على كسرى، وكان

<sup>(</sup>۱) قال السهيلي في (الروض الأنف ١/ ٨١): «وقوله: حتى كانه مرجوم. وهو قد رجم، فكيف شبهه بالمرجوم، وهو مرجوم بالحجارة؟ وهل يجوز أن يقال في مقتول: كأنه مقتول؟ فنقول: لما ذكر استهلال الطير، وجعلها كالسحاب يستهل بالمطر، والمطر ليس برجم، وإنما الرجم بالأكف ونحوها. شبّهه بالمرجوم الذي يرجمه الأدميون، أو من يعقل ويتعمد الرجم من عدو ونحوه، فعند ذلك يكون المقتول بالحجارة مرجوماً على الحقيقة، ولما لم يكن جيش الحبشة كذلك، وإنما أمطروا حجارة، فمن ثم قال: كأنه مرجوم الهد.

<sup>(</sup>۲) وهـو سيف بن ذي يـزن بن ذي أصبَح بن مـالـك بن زيـد بن سهــل بن عمـرو بن قيس بن معـاوية بن جُشَم بن عبـد شمس بن واثل بن الغـوث بن قُطُن بن عـريب بن زهير بن أيْمَن بن الهميسع بن العَرَنْجَج وهو: حِمْيَر بن سبأ. (الروض ۸۲/۱، وسيرة ابن كثير ۲/۱۱).

<sup>(</sup>٣) أي: لم يستجب لشكواه.

<sup>(</sup>٤) زيادة من سيرة ابن كثير ٢/١ نقلًا عن ابن إسحاق.

كسرى يجلس في إيوان مجلسه الذي فيه تاجه، وكان تاجه مثل القنقل العظيم (۱) \_ فيما يزعمون \_ يُضرب فيه الياقوت واللؤلؤ والزبرجد بالذَّهب والفضّة، معلقاً بسلسلة من ذهب في رأس طاقة في مجلسه ذلك، وكانت عنقه لا تحمل تاجه، إنّما يستر بالثياب حتى يجلس في مجلسه ذلك، ثم يدخل رأسه في تاجه، فإذا استوى في مجلسه كشفت عنه الثياب، فلا يراه رجل لم يره قبل ذلك، إلا برك هيبةً له، فلما دخل عليه سيف بن ذي يزن برك.

قال ابن هشام: حدّثني أبو عُبيدة: أنّ سيفاً لما دخل عليه طأطأ رأسه، فقال الملك: إنّ هذا الأحمق يدخل عليّ من هذا الباب الطويل، ثم يطأطيء رأسه؟! فقيل ذلك لسيف، فقال: إنما فعلت هذا لِهمّي، لأنه يضيق عنه كل شيء.

قال ابن إسحاق: ثم قال له: أيها الملك، غَلَبَتْنَا على بلادنا الأغربة فقال له كسرى: أيَّ الأغربة: الحبشة أم السِّنْد؟ فقال: بـل الحبشة، فجئتك لتنصرني، ويكون ملك بلادي لك، قال: بَعُدَتْ بلادُك مع قلّة خيرها، فلم أكن لأورَّط جيشاً من فارس بأرض العرب، لا حاجة لي بـذلك، ثم أجازه بعشرة آلاف درهم وافٍ، وكساه كسوة حسنة. فلما قبض ذلك منه سيف خرج فجعل ينثر ذلك الوَرِقَ للناس، فبلغ ذلك الملك، فقال: إنَّ لهذا لشأناً، ثم

<sup>(</sup>١) القَنْقُل الذي شبِّه به التاج هو مكيال عظيم. قال الراجز يصف الكمأة:

مالك لا تجرفها بالقنقل لا خير في الكمأة إن لم تفعل وفي الغربين للهروي: القنقل: مكيال يسع ثلاثة وثلاثين مناً ولم يذكر كم المن وأحسبه وزن رطلين، وهذا التاج قد أتى به عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ حين استُلب من يَرْدَجِرْد بن شهريار، تصيّر إليه من قِبل جده أنو شروان المذكور، فلما أتي به عمر ـ رضي الله عنه ـ دعا سراقة بن مالك المُدْلِجي، فحلاه بإسورة كسرى، وجعل التاج على رأسه، وقال له: «قل: الحمد لله الذي نزع تاج كسرى، ملك الأملاك من رأسه، ووضعه في رأس أعرابي من بني مُدْلج، وذلك بعز الإسلام وبركته لا بقوتنا وإنما خصّ عمر سراقة بهذا ؛ لأن رسول الله ـ ﷺ ـ كان قال له: «يا سراق كيف بك إذا وضع تاج كسرى على رأسك وإسواره في يديك أو كما قال ـ ﷺ ـ (الروض الأنف ١٨٢/).

بعث اليه، فقال: عمدت إلى حِبَاء الملك تنشره للناس. فقال: وما أصنع بهذا؟ ما جبال أرضي التي جئت منها إلاّ ذهب وفضّة ـ يرغّبه فيها ـ فجمع كسرى مرازبته(۱)، فقال لهم: ماذا ترون في أمر هذا الرجل، وما جاء له؟ فقال قائل أيها الملك، إن أي سجونك رجالاً قد حبستهم للقتل، فلو أنك بعثتهم معه، فإن يهلكوا كان ذلك الذي أردت بهم، وإن ظفروا كان ملكاً ازددتَه، فبعث معه كسرى من كان في سجونه، وكانوا ثمانمائة رجل.

انتصار سيف: واستعمل عليهم رجلًا يقال له وَهْرِز، وكان ذا سنّ فيهم، وأفضلهم حسباً وبيتاً، فخرجوا في ثمان سفائن، فغرقت سفينتان، ووصل إلى ساحل عدن ست سفائن، فجمع سيف إلى وهرز من استطاع من قومه، وقال له: رجلي مع رجلك حتى نموت جميعاً، أو نظفر جميعاً. قال له وهرز: أنصفْت. وخرج إليه مسروق بن أبرهة ملك اليمن، وجمع إليه جنده، فأرسل اليهم وهرز ابناً له؛ ليقاتلهم، فيختبر قتالهم، فقتل ابن وهرز: أروني فزاده ذلك حنقاً عليهم، فلما تواقف الناس على مَصافهم، قال وهرز: أروني ملكهم، فقالوا له: أترى رجلًا على الفيل عاقداً تاجه على رأسه، بين عينيه ياقوتة حمراء؟ قال: نعم، قالوا: ذلك ملكهم، فقال: اتركوه، قال: فوقفوا طويلًا، ثم قال: علام هو؟ قالوا: قد تحوّل على الفرس، قال: اتركوه. فوقفوا طويلًا، ثم قال: علام هو؟ قالوا: قد تحوّل على البغلة. قال وهرز: بنت الحمار؟! ذَلَّ وذلَّ مُلكه، إنّي سأرميه، فإن رأيتم أصحابه لم يتحرّكوا، فاثبتوا حتى أوذِنكم، فإنّي قد أخطأتُ الرجل، وإن رأيتم القوم قد استداروا ولاثوا به، فقد أصبتُ الرجل، فاحملوا عليهم. ثم وتَر قوسه، وكانت - فيما يزعمون - لا يوترها غيره من شدّتها، وأمر بحاجبيه، فعُصّبا له، ثم رماه، ثم مراه،

<sup>(</sup>١) مرازبته: وزراؤه.

<sup>(</sup>٢) انظر (سيرة ابن كثير ٢/٤٣).

<sup>(</sup>٣) وذكر ابن قتية أنهم كانوا سبعة آلاف وحمسمائة، وانضافت إليهم قبائل من العرب. (الروض ٨٣/١).

فصَكَّ الياقوتة التي بين عينيه، فَتَغَلَّغلت النُشَّابة في رأسه حتى خرجت من قفاه، ونكس عن دابته، واستدارت الحبشة ولاثت به، وحملت عليهم الفرس، وانهزموا، فقتلوا وهربوا في كل وجه. وأقبل وهرز، ليدخل صنعاء(۱)، حتى إذا أتى بابها، قال: لا تدخل رايتي مُنَكَّسَةً أبداً، إهدموا الباب، فهُدِم، ثم دخلها ناصباً رايته.

شعر سيف بن ذي يرن في هذه القصة: فقال سيف بن ذي يرن الجميري:

نِ أنهما قَدِ التَامَا فَإِنَّ السَحُطْبَ قد فَقُما الله فروَّيْنَا الكثيبَ دَمَا الله س وهرز مقسمٌ قَسَمَا يُفِيءَ السَّبْيَ وَالنَّعما الله يُفِيءَ السَّبْيَ وَالنَّعما الله

ينظنُ الناسُ بالمَلكَدُ وَمَنْ يَسْمَعْ بِالأَمِهما قتلنا القَيْلُ مَسْرُوقاً وإنَّ القَيْلُ قَيْلُ النا ينذوقُ مُشْعشعاً حتى

قال ابن هشام: وهذه الأبيات في أبيات له. وأنشدني خلاد بن قُرّة

عمد الحُداة بها لعارض قرية وكأنها سفن بسيف أوال وقال جرير:

وشبيه المحدوج غداة قُولً سفين الهند رَوَّح من أوالا وقال الأخطل:

خـوص كـأن شكيمهـن معـلق بـقـنـا رديـنـة، أو جـذوع أوال

وقد قيل: إن صنعاء اسم الذي بناها، وهو: صنعاء بن أوال بن عيبر بن عابـر بن شالـخ، فكانت تعرف تارة ياوال، وتارة بصنعاء. (الروض الأنف ٨٣/١ ٨٤.).

<sup>(</sup>١) وإنما كانت تسمى قبل ذلك أوال بفتح الهمزة وكسرها.

قال ابن الكلبي: وسُمّيت: صنعاء لقول وهرز حين دخلها: صَنْعة صنعة، يريد أن الحبشة أحكمت صنعها، قال ابن مقبل يذكر أوال:

<sup>(</sup>٢) فقم: اشتد وعظم.

<sup>(</sup>٣) القيل: الملك.

<sup>(</sup>٤) يذوق: يريد: لا يذوق. والمشعشع: الشراب الممزوج بالماء.

السدوسي آخرها بيتاً لأعشى بني قيس بن ثعلبة في قصيدة له، وغيره من أهل العلم بالشعر يُنْكِرها له.

شعر أبي الصلت: قال إبن إسحاق. وقال أبو الصلت بن أبي ربيعة الثقفى. قال ابن هشام: وتُروى لأميَّة بن أبي الصلت.

ليَ طُلُبِ الوثر أمثالُ ابن ذي يـزن يَمَّمَ قيصر لـمـا حـانَ رحلتُـه ثم انثنى نحو كسرى بعد عاشرةٍ حتى أتى ببني الأحرار يحملهم لله دَرُّهُم مِنْ عُصْبَةٍ خَرَجوا بيضاً مـرازبةً، غُلبًا أساوِرةً بيضاً مـرازبةً، غُلبًا أساوِرةً يرمون عن شُدك كانها غُبط أرسَلْتَ أُسْداً على سُود الكِلاب فقد فاشرب هنيئاً عليك التاجُ مرتفقاً واشرب هنيئاً فقد شالَتْ نَعَامَتُهم واشرب هنيئاً فقد شالَتْ نَعَامَتُهم تلك المكارمُ لا قُعْبَان من لَبنِ

ريَّم في البحر للأعداء أحوالاً(۱) فلم يجد عنده بعض الذي سالاً من السنين يُهين النفسَ والمالاً إنك عُمْري لقد ألمرعت قِلْقالاً(۱) ما إنْ أَرَى لهمُ في الناس أمثالاً أسداً تُربَّبُ في الغيضاتِ أَشْبَالاً(۱) برمخر يُعجل المرميَّ إعجالاً(۱) أضحى شريدُهُم في الأرض فُلالاً(۱) أضحى شريدُهُم في الأرض فُلالاً(۱) في رأس غُمدان داراً منك مِحْلالاً(۱) وأسبِل اليومَ في بُرْدَيْكَ إسبالاً(۱) في بُرْدَيْكَ إسبالاً(۱) في بُرْدَيْكَ إسبالاً(۱) في أَسْبِالمَ أَسِماءٍ فعادا بَعْدُ أبوالاً

<sup>(</sup>١) يريد: أنه أقام في البحر، أو غاب زماناً وأحوالًا ثم رجع للأعداء. أنظر (للروض ٨٤/١).

<sup>(</sup>٢) القلقال: شدة الحركة.

<sup>(</sup>٣) في سيرة ابن كثير: غلباً مرازبة بيضاً أساورة. والغلب الشجعان.

<sup>(</sup>٤) الشدف: القوس العوجاء الفارسية. والغبط: الهوادج والزمخر: النَشّاب وقوله: يرمون عن شدف: أي: يدفعون عنها بالرمي.

<sup>(</sup>٥) الفلال: المنهزمون.

<sup>(</sup>٦) قال ابن كثير (السيرة ٢/١٤): «يقال: إن غمدان قصر باليمن بناه يعرب بن قحطان، وكمله [وأكمله] بعده واحتله واثلة بن حِمْيَر بن سبأ. ويقال: كان ارتفاعه عشرين طبقة، اهه. وانظر (الروض الأنف ١/٥٥).

<sup>(</sup>٧) قوله: شالت نعامتهم: أي: هلكوا والنعامة: باطن القدم، وشالت: ارتفعت، ومن هلك ارتفعت رجلاه وانتكس رأسة، فظهرت نعامة قدمه. (الروض الأنف ١/٥٥).

قال ابن هشام: هذا ما صحّ له مما روى ابن إسحاق منها، إلّا آخرها بيتاً قوله:

#### تلك المكارم لا قعبان من لبن

فإنه للنابغة الجعـدي. واسمه: حِبَّـان بن عبدالله بن قيس (۱)، أحـد بني جعدة بن كعب بـن ربيعة، بن عـامر، بن صعصعـة، بن معاويـة، بن بكر، بن هوازن، في قصيدة له.

شعر عديّ بن زيد: قال ابن إسحاق: وقال عـدِيّ بن زيد الْحِمْيَرِيّ. وكان أحد بني تميم.

قال ابن هشام: ثم أحد بني امريء القيس بن زيد مَناة بن تميم، ويقال: عديّ من العبّاد (أ) من أهل الحيرة:

ولاةً مُلْكٍ جَرْلٍ مَوَاهِبُها مُنْنِ وَتَنْدَى مِسْكًا مَحارِبُها صَارِبُها ثَدُ مِا تُرْتَعَى غَوَارِبُها ث

ما بَعْدَ صنعاء كان يَعْمُرها رَفَّعَها من بني لَدَى قَرَع الـ محفوفة بالجبال دون عرى الكا

<sup>(</sup>۱) وقيل: قيس بن عبدالله، وقيل: حبان بن قيس بن عبدالله، وهو أحد النوابغ. أنظر (الـروض /٨٦/١).

<sup>(</sup>٢) العِباد، وهم من عبد القيس بن أفصى بن دُعْميّ بن جديلة بن أسد بن ربيعة. قيل: إنهم انتسلوا من أربعة: عبدالمسيح، وعبدكلال، وعبدالله، وعبدياليل، وكذلك سائرهم في اسم كل واحد منهم: عبد، وكانوا قدِموا على ملك فتسموا له، فقال: أنتم العِباد فسمّوا بذلك، وقد قيل غير هذا. وفي الحديث المسند: أبعد الناس عن الإسلام الروم والعباد، وأحسبهم هؤلاء؛ لأنهم تنصّروا، وهم من ربيعة، ثم من بني عبدالقيس، والله أعلم. والذي ذكره الطبري في نسب عديّ بن زيد أنه ابن زيد بن حمّاد بن أيوب بن مجروف بن عامر بن عُصَية بن أمريء القيس بن زيد مناة بن تميم. وقد دخل بنو أمريء القيس بن زيد مناة في العباد. فلذلك ينسب عديّ إليهم. (الروض الأنف ١/٨٦).

<sup>(</sup>٣) قزع المزن: السحاب المتفرّق.

<sup>(</sup>٤) دون عُرى الكاثد، يريد: عرى السماء وأسبابها، ووقع في نسخة الشيخ: عَرى بفتح العين، وهي الناحية، وأضافها إلى الكائد، وهـو الذي كادهم، والباري ـ سبحانه وتعالى ـ كيده متين. (الروض ١٨٦/١).

جاوبها بالعشِيِّ قاصبها (۱) أحرار فرسانُها مَواكبُها حتف وتسعى بها تَوالبُها(۱) نُقَسل مُخَضَّرةً كتائبها(۱) سُوم لا يُفلحنَّ هاربُها(۱) لت إمَّة ثابتُ مراتبُها(۱) م جون جَمَّ عجائبها(۱) قد اطمأن بها مَرازِبها(۱) يَانَسُ فيها صوتُ النّهام إذا ساقت إليه الأسبابُ جندَ بني الـ وفَوْرَتْ بالبغال تُوسَقُ بالـ حتى رآها الأقوال من طرف الم يوم ينادون آل بَرْبَر واليَكُ وكان يوم باقي الحديث وزا وبُدّل الفيْجُ بالزرافة والأيا بعد بني تُبّع نَخاوِرَةً

قال ابن هشام: وهذه الأبيات في قصيدة له. وأنشدني أبو زيد الأنصاري، ورواه لي عن المفضل الضبيّ. قوله:

يوم ينادون آل بربر واليكسوم

وهذا الذي عنى سطيح بقوله: «يليه إرم ذي يزن، يخرج عليهم من

<sup>(</sup>١) صوت النهام، يريد ذكر البوم، وقاصبها: الذي يزمّر في القصب.

<sup>(</sup>٢) فَوَّزَت بالبغال أي: ركبت المفاوز. تُوسق بالحتف، أي: أوسق البغال الحتوف، وتوالبها: جمع تولب، وهو ولد الحمار، والتاء في تولب بدل من واو، كما هي في توءم وتولج وفي توراة على أحد القولين، لأنَّ اشتقاق التولب من الوالبة، وهي ما يولده الزرع، وجمعها: أوالب. (الروض ١/٨٦).

<sup>(</sup>٣) من طرف المَنْقَلَ أي: من أعالي حصونها، والمنقال: الخِرج ينقل إلى الملوك من قرية إلى قرية، الله قرية، فكأن المنقل من هذا \_ والله أعلم \_ وقوله: مخضرة كتائبها: يعني: من الحديد، ومنه الكتيبة الخضراء. (الروض ١/٧٧).

<sup>(</sup>٤) ينادون آل بربر: لأن البربر والحبشة من ولد حام. وقد قيل: إنهم من ولد جالوت من العماليق.

وقد قيل في جالوت: إنه من الخزر، وإن أفريقس لما خرج من أرض كنعان سمع لهم بربرة، وهي اختلاط الأصوات، فقال: ما أكثر بربرتهم! فسموا بذلك، وقيل غير هذا. (الروض الأنف ٧/١٨).

<sup>(</sup>٥) الإمة. أي: النعمة.

<sup>(</sup>٦) الفَيج: المنفرد في مشيته، والزرافة: الجماعة. وفي سيرة ابن كثير ١/٤٧: خُونٌ جَمٌّ.

<sup>(</sup>٧) النخاورة: الكرام.

عَـدَن، فلا يتـرك أحداً منهم بـاليمن»، والذي عنى شقّ بقـولـه: «غـلام ليس بِدَنيّ ولا مُدَنٍّ، يخرج عليهم من بيت ذي يَزَن»(١).

## ذكر ما انتهى إليه أمر الفُرس باليمن

مدة مكن الحبشة باليمن: قال ابن إسحاق: فأقام وهرز والفرس باليمن، فمن بقية ذلك الجيش من الفرس: الأبناء الذين باليمن اليوم. وكان ملك الحبشة باليمن، فيما بين أن دخلها أرياط إلى أن قتلت الفرس مسروق بن أبرهة وأخرجت الحبشة، اثنتين وسبعين سنة، توارث ذلك منهم أربعة: أرياط، ثم أبرهة، ثم يكسوم بن أبرهة، ثم مسروق بن أبرهة.

أمراء الفرس باليمن: قال ابن هشام: ثم مات وهرز، فأمَّر كسرى ابنه التَيْنُجان المرزبان بن وهرز على اليمن، ثم مات المَرْزُبان، فأمَّر كسرى ابنه التَيْنُجان ابن المرزبان على اليمن، ثم مات التينجان، فأمَّر كسرى ابن التينجان على اليمن، ثم عزله وأمَّر باذان، فلم يزل باذان عليها حتى بعث الله محمداً النَّبِي عَلَيْهِ (ا).

<sup>(</sup>١) انظر السيرة لابن كثير ٢/١٤ ـ ٤٧.

<sup>(</sup>٢) قال في النهاية: «ويقال لأولاد فارس: الأبناء، وهم الـذين أرسلهم كسرى مع سيف بن ذي يسزن، فقيل لأولادهم: الأبناء، وغلب عليهم هـذا الاسم، لأن أمهاتهم من غير جنس آبائهم.» أهـ.

<sup>(</sup>٣) كسرى هذا هو: أبرويز بن هرمز بن أنو شروان، ومعنى أبرويز بالعربية: المظفّر، وهو الذي غلب الروم حين أنزل الله: ﴿ أَلَم . غُلِبَتِ الرُّومُ فِي أَذْنَى الأَرْضِ ﴾ وهو الذي عُرض على الله في المنام، فقال له: سلّم ما في يديك إلى صاحب الهراوة، فلم يزل مذعوراً من ذلك، حتى كتب إليه النعمان بن المنذر بظهور النبي - ﷺ - بتهامة؛ فعلم أنّ الأمر سيصير إليه، حتى كان من أمره ما كان، وهو الذي كتب إليه النبيّ - ﷺ - وحفيده: يزدجِرْد بن شهريار بن أبرويز، وهو آخر ملوك الفرس، وكان سَلْب ملكه، وهدم سلطانه على يدي عمر بن الخطاب، ثم قُتل هو في أول خلافة عثمان، وُجِد مستخفياً في رحى فقتل وطرح في قناة الرحى، وذلك بمرو من أرض فارس. انظر (الروض الأنف ١٨٨١).

<sup>(</sup>٤) أنظر السيرة لابن كثير ١/٨٤.

فبلغني عن الزُّهْرِيِّ أنه قال:

قال ابن هشام: قُتِلَ على يدي ابنه شيرويه "، وقال خالـد بن حِق الشيباني:

وكسرى إذ تقسّمَهُ بَنُوه بأسيافٍ كما اقْتُسِمَ اللّحَامُ تمخّضت المنونُ له بيوم أنى، ولكل حاملة تِمام (١٠)

<sup>(</sup>۱) ورد نحوه عن أبي بكرة رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح، غير أن فيه كثير بن زياد، وهو ثقة، وهو عند أحمد طرف منه وكذلك البزار. وفيه: أن ربي قتل كسرى ولا كسرى بعد اليوم. الحديث. انظر (مجمع الزوائد ۲۸۷/۸ - ۲۸۸) وانظر (سيرة ابن كثير ۴۸/۱) والوفا بأحوال المصطفى ۷۳۲/۲ - ۷۳۷، وفتح الباري ۱۲۷/۸ ومسند الإمام أحمد ۳/۵ وتاريخ الإسلام ۲/۲۷۳ - ۳۷۷). وفي كتاب الفردوس عن عمر مدفوعاً: أنّ ربّي عزّ وجل قد قتل ربكما الليلة في خمس ساعات مضين منه، قتله ابنه شيرويه، سلطه الله عليه... الحديث قاله لرسول كسرى عظيم الفرس. الديلمي رقم (۱۹۳٤) ۲۹۰/۱ (۲۹۰۲).

قال ابن حجر في تسديد القوس (ق ١٠٣) (رواه أحمد عن أبي بكرة، وأسنده أبو منصور عن عمر، أهـ.

<sup>(</sup>٢) وكان مقتل كسرى حين قتله بنوه ليلة الثلاثاء لعشر من جمادى الأول سنة سبع من الهجرة. وأسلم باذان باليمن في سنة عشر. وفيها بعث رسول الله على الأبناء يدعوهم إلى الإسلام. أنظر (فتح الباري ١٢٧/٨)

<sup>(</sup>٣) قال ابن كثير في السيرة ١/٨٦: «وقال بعضهم: بنوه تمالأوا على قتله، أهـ.

<sup>(</sup>٤) تمخّضت: أي حملت، والمخاض الحمل. وأنى: أي حان. وفي سيرة ابن كثير ١/٤٩ خطأ: ألا ولكل... أنظر. (الروض الأنف ١/٨٩)

- ﷺ -: إلى مَنْ نحن يا رسول الله؟ قال: «أنتم منّا وإلينا أهل البيت»(').

قال ابن هشام: فبلغني عن الزُهْري أنه قال: فمن ثمّ قال رسول الله \_ ﷺ: «سلمان منّا أهل البيت» (٢٠).

قال ابن هشام: فهو الذي عنى سطيح بقوله: «نبيَّ زكيًّ، يأتيه الوحي من قبل العليّ». والذي عنى شقّ بقوله: «بل ينقطع برسول مُرسل، يأتي بالحق والعدل، من أهل الدين والفضل، يكون الملك في قومه إلى يوم الفصل» ٣٠.

كتاب الحجر الذي في اليمن: قال ابن إسحاق: وكان في حَجَر باليمن - فيما يزعمون - كتابٌ بالزبور كُتِبَ في الـزمان الأول: «لمن مُلْك ذمار؟ لفارس لحمير الأخيار"، لمن ملك ذمار؟ لفارس

<sup>(</sup>١) أنظر سيرة ابن كثير.

 <sup>(</sup>۲) رواية ابن هشام فيها انقطاع وإرسال. والحديث قـد رواه الطبراني والحاكم ٩٩٨/٣ عن
 عمرو بن عوف. والديلمي في الفردوس رقم (٣٣٣٩) ٤٧٦/٢ عن على بن أبى طالب.

جزم الحافظ العراقي بضعف سنده، وقال الهيثمي: فيه عنىد الطبراني كثير بن عبىدالله المرزي ضعّفه الجمهور، وبقية رجاله ثقات، أهـ. وقال الألباني في ضعيف الجامع ٢٢٠/٣: «ضعيف جداً» ثم قال: وقد صعّ موقوفاً على علي رضي الله عنه.

قال ابن كثير في السيرة ١/٤٥: ووالظاهر أن هذا كان بعد ما هاجر رسول الله على المدينة، ولهذا بعث الأمراء إلى اليمن لتعليم الناس الخير ودعوتهم الى الله عزّ وجلّ، فبعث أولاً خالد بن الوليد وعليٌ بن أبي طالب، ثم أتبعهما أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل، ودانت اليمنُ وأهلها للإسلام.

<sup>(</sup>٣) أنظر سيرة ابن كثير ١/ ٤٩ ـ ٥٠.

<sup>(</sup>٤) حكى ابن هشام عن يونس ذَمار بفتح الذال، فدلَّ على أنَّ رواية ابن إسحاق بالكسر، فإذا كان بكسر الذال فهو غير مصروف؛ لأنه اسم لمدينة، والغالب عليه التأنيث، ويجوز صرفه أيضاً؛ لأنه اسم بلد، وإذا فتحت الذال، فهو مبني مثل: رَقاش وحَذام. (الروض ١٩/١) وذمار: من ذمرت الرجل، إذا حرّضته على الحرب.

<sup>(</sup>٥) وقوله: لحمير الأخيار؛ لأنهم كانوا أهل دين، كما تقدّم في حديث فيميون وابن الثامر.

 <sup>(</sup>٦) وأما قوله للحبشة الأشرار: فلما أحدثوا في اليمن من العيث والفساد وإخراب البلاد، حتى هموا بهدم بيت الله الحرام، وسيهدمونه في آخر الزمان إذا رفع القرآن؛ وذهب من الصدور الإيمان.

الأحرار(١)، لمن ملك ذمار؟ لقريش التجار».

وذمار: اليمن أو صنعاء، قال ابن هشام: ذَمَار: بالفتح، فيما أخبرني يونس.

الأعشى يذكر نبوءة شقّ وسَطِيح: قال إبن إسحاق: وقال الأعشى ـ أعشى بن قيس بنى قيس بن ثعلبة في وقوع قال سَطيح وصاحبه:

ما نظرت ذات أشفار (") كنظرتها حقاً كما صدق الذئبي إذ سجعا وكانت العرب تقول لسطيح: الذئبي ؛ لأنه سطيح بن ربيعة بن مسعود ابن مازن بن ذئب.

قال ابن هشام: وهذا البيت في قصيدة له.

#### قصّة ملك الحَضْر

قال ابن هشام: وحدّثني خَلّاد بن قُرّة بن خالـد السدوسي، عن جَنَّاد ـ

(٢) يريد: زرقاء اليمامة، وكانت تبصر على مسيرة ثلاثة أيام، وقبل البيت:

قالت: أرى رجلاً في كفّه كتف أو يخصف النعل لهفي أيّة صنعا فك أبوها بما قالت، فصبّحهم ذو آل حسان يُرجي الموت والسّلعا انظر سبب ذلك في (الروض الأنف ٩١/١ وسيرة ابن كثير ٥٠/١).

(٣) قال ابن كثير في السيرة له ١٠/٥٠ ـ ٥١: «وقد ذكر قصة هاهنا عبدُالملك بن هشام لأجل ما قاله بعض علماء النسب: إن النعمان بن المنذر الذي تقدم ذكره في وروده سيف بن ذي يزن عليه، وسؤاله في مساعدته في رد ملك اليمن اليه، أنه من سلالة الساطرون صاحب الحضر.

وقد قدّمنا عن ابن إسحاق أن النعمان بن المنذر من ذرية ربيعة بن نصر، وأنه روي عن جبير بن مطعم أنه من أشلاء قنص بن معد بن عدنان، فهذه ثلاثة أقوال في نسبه.

فاستطراد ابن هشام في ذكر صاحب الحضر، والحضر حصن عظيم بناه هذا الملك، وهو الساطرون على حافة الفرات، وهو منيف مرتفع البناء، واسع الرحبة والفناء، دوره بقدر مدينة عظيمة، وهو في غاية الإحكام والبهاء والحسن والسناء، وإليه يُجبى ما حوله من الأقطار والأرجاء» أهه.

<sup>(</sup>۱) وقوله: لفارس الأحرار؛ فلأن الملك فيهم متوارث من أول الدنيا من عهد جيومرت في زعمهم إلى أن جاء الإسلام، لم يدينوا لملك من غيرهم، ولا أدّوا الإتاوة لذي سلطان من سواهم، فكانوا أحراراً لذلك.

أو عن بعض علماء أهل الكوفة بالنَّسَب، أنه يقال: إنَّ النَّعمان بن المنذر من ولد ساطِرون (١) ملك الحضر. والحضر: حصن عظيم كالمدينة، كان على شاطيء الفرات، وهو الذي ذكر عديّ بن زيد في قوله:

وأخو الحضر إذ بناه وإذ دجلة يُجبي إليه والخابور" شاده مرمراً وجلّله كلساً فللطير في ذراه وكور للم يَهَبْهُ رَيْب المَنُون فبان الملك عنه فبابه مهجور

قال ابن هشام: وهذه الأبيات في قصيدة له:

والذي ذكره أبو دُواد الإيادي في قوله:

وأرى الموت قد تدلّى من الحضر على رب أهله الساطرون وهذا البيت في قصيدة له، ويقال: إنها لخَلَف الأحمر، ويقال: لحمّاد الراوية.

سابور يستولي على الحضر: وكان كسرى سابور ذو الأكتاف غزا ساطرون ملك الحضر "، فحصره سنتين فأشرفت بنت ساطرون يوماً، فنظرت إلى سابور، وعليه ثياب ديباج، وعلى رأسه تاج من ذهب مكلّل بالزبرجد والياقوت واللؤلؤ، وكان جميلًا، فدسّت إليه: أتتزوّجني إن فتحت

<sup>(</sup>١) واسم الساطرون: الضيرن بن معاوية بن عبيد بن أجرم من بني سليح بن حلوان بن الحاف بن قضاعة. كذا نسبه ابن الكلبي.

وقال غيره: كان من الجرامقة، وكان أحد ملوك الطوائف، وكان يَقْدُمهم إذا اجتمعوا لحرب عدو من غيرهم، وكان حصنه بين دجلة والفرات، أه. انظر (السيرة لابن كثير ١/١٥ والروض الأنف ١/١١ - ٩٢).

<sup>(</sup>٢) الخابور: واد معروف. وهو فاعول من خبرت الأرض إذا حرثتها. (الروض ٩٦/١).

<sup>(</sup>٣) وقال غير ابن هشام: أما الذي غزا صاحب الحضر سابور بن أردشير بن بابك، أول ملوك بني ساسان، أذل ملوك الطوائف، وردَّ المُلْكَ إلى الأكاسرة، وأما سابور ذو الأكتاف بن هرمز فبعد ذلك بدهر طويل. والله أعلم. ذكره السهيلي ٩٢/١ - ٩٣، وانظر السيرة لابن كثير ١/١٥.

<sup>(</sup>٤) وقال غير ابن هشام: أربع سنين.

<sup>(°)</sup> وكان اسمها: النضيرة.

لك باب الحضّر؟ فقال: نعم. فلما أمسى ساطرون شرب حتى سكِر، وكان لا يبيت إلا سكران، فأخذت مفاتيح باب الحضر من تحت رأسه، فبعثت بها مع مولى لها ففتح الباب(١)، فدخل سابور، فقتل ساطرون، واستباح الحضر وخرَّبه"، وسار بها معه فتزوَّجها، فبينا هي نائمة على فـراشها ليـلًا إذ جعلت تتململ لا تنام، فدعا لها بشمع، ففتّش فراشها، فوجد عليها ورقة آس؛ فقال لها سابور: أهذا الذي أَسْهَرَك؟! قالت: نعم، قال: فما كان أبوك يصنع بك؟ قالت: كان يفرش لي الديباج، ويُلبسني الحرير، ويُطعمني المخ، ويسقيني الخمر، قال: أفكان جزاء أبيك ما صنعت به؟! أنت إليّ بذلك أسرع، ثم أمر بها، فرُبطت قرون رأسها بـذَنَب فَرَس، ثم ركض الفرس، حتى قتلهان، ففيه يقول أعشى بنى قيس بن ثعلبة: ،

#### قول أعشى قيس في قصة الحضر:

الم تسر للحضر إذ أهله بنُعْمَى، وهل خاللًا مَن نعِم أقام به شاهبور الجنو دحولين تضرب فيه القُدُمْ الله المُعالِم المُع فلما دعا ربُّهُ دعوةً

أناب إليه فلم ينتقم

وهذه الأبيات في قصيدة له.

فهال

<sup>(</sup>١) وقال المسعودي: دلَّته على نهر واسع كان يدخل منه الماء إلى الحضر، فقطع لهم الماء،

وقال الطبري: دلَّته على طِلُّسم كان في الحضر، وكان في علمهم أنه لا يُفتح حتى تؤخذ حمامةً وُرْقاء، وتخضُّب رجلاها بحَيْض جارية بكُر زرفاء، ثم تُرسل الحمامة، فتنزل على سور الحَضْر، فيقع الطلسم، فيفتح الحضر. ففعل فانفتح الباب. انـظر (الروض ٢/١٩ وسيرة ابن كثير ٢/١٥)

<sup>(</sup>٢) القدم: جمع قدوم، وهو الفأس ونحوه.

قـد ذكر ابن كثير في السيرة ٧/١، والسهيلي في الـروض الأنف زيـادة على هـذه الأبيـَات

ومشل مجاوره لم يقم زاده ربُّه قـوة هــلمُـوا إلـى أمـركـم قـد صُـرم وكان دعا قومه دعوة أرى الموت يُجْشِمه من جشم فموتوا كرامأ بأسيافكم

#### قول عدي بن زيد: وقال عدي بن زيد في ذلك:

والحضر صابت عليه داهيةً ربية لم تُوق والدَها إذ غَبَقَتْهُ صهباءَ صافيةً فأسلَمَتْ أهلُها بليلتها فكان حظَّ العروس إذ جَشَر الصَّ وحُرَّب الحضْرُ، واستُبيح، وقد وهذه الأبيات في قصيدة له.

من فوقه أيد مناكبها() لجَيْنها إذ أضاع راقبها() والخمر وَهْل يَهِيمُ شاربُها() تظنُّ أن الرئيس خاطِبُها بعُ دماءً تجري سبائبُها() أحرق في خدرها مشاجِبُها()

#### ذِكْر ولد نزار بن مَعد

قال ابن إسحاق: فوَلد نزار بن مَعد ثلاثة نفر: مُضر بن نزار، وأنمار بن نزار.

<sup>(</sup>١) أيد: شديدة.

<sup>(</sup>٢) رَبِيَّة لم تُرقِّ والدها: يحتمل أن تكون فعيلة من ربيت، إلاّ أنّ القياس في فَعِيلة بمعنى مفعولة أن تكون بغير هاء، ويحتمل أنه أراد معنى الربو والنماء، لأنها ربت في نعمة فتكون بمعنى فاعلة، ويكون البناء موافقاً للقياس، وأصح من هذين الوجهين أن يكون أراد: ربيئة بالهمز، وسهل الهمزة فصارت ياء، وجعلها ربيئة؛ لأنها كانت طليعة حيث اطلعت، حتى رأت سابور وجنوده، ويقال للطليعة ذكراً كان أو أنثى: ربيئة، ويقال له: رباء على وزن فعال وأنشدوا:

رباء شماء لا يأوي لقلتها \_ البيت

وقوله: أضاع راقبها، أي: أضاع المربأة الذي يرقبها ويحرسها، ويحتمل أن تكون الهاء عائدة على الجارية أي: أضاعها حافظُها. (الروض ٩٦/١).

<sup>(</sup>٣) والخمر وَهْل: يقال: وهِل الرجل وهلاً ووهَلاً إذا أراد شيئاً، فذهب وهمه إلى غيره. ويقال فيه: وهم أيضاً بفتح الهاء، وأما وهم بالكسر، فمعناه: غلط، وأوهم بالألف معناه: أسقط. (الروض ٩٦/١)

<sup>(</sup>٤) جشر: ظهر ووضح، سبائبها: السباثب جمع: سبيبة، وهي كالعمامة أو نحوها، ومنه السّب وهو: الخمار.

<sup>(</sup>٥) مشاجبها: المشاجب: جمع مشجب، وهو ما تعلق منه الثياب. وانظر السيرة لابن كثير١ /٥٣.

قال ابن هشام: وإياد بن نزار. قال الحارث بن دوس الإيادي ـ ويُروى لأبي دُوَاد الإيادي ـ واسمه: جارية بن الحَجَّاج:

وفُــتُــو حـــن أوجُـههم من إياد بن نـزار بـن معـد وهذا البيت في أبيات له.

فأم مُضر وإياد: سَوْدَة بنت عك بن عدنان. وأم ربيعة وأنمار: شُقيَقة بنت عك بن عدنان، ويقال: جُمْعة بنت عك بن عدنان.

أولاد أنمار: قال ابن إسحاق: فأنمار ('): أبو خثعم وبجيلة. قال جريس ابن عبدالله البجلي وكان سيّد بجيلة، وهو الذي يقول له القائل:

لـولا جـريـر هـلكـت بُـجَيْـلة نعم الفتى، وبئست القبيلة!! وهو ينافر الفُرافِصة الكلبي إلى الأقرع بن حابس التميمي:

يا أقرع بن حابس يا أقرع إنك إن تَصْرع أخاك تُصرعُ (")

<sup>(</sup>۱) وأما أنمار فسمي: بالأنمار جمع نَمِر، كما سُمُوا بسباع وكلاب، وأم بنيه: بجيلة بنت صعب بن سعد العشيرة ولد له من غيرها أفتل وهو: خثعم، وولدت له عبقر في خمسة عشر، سمّاهم أبو الفرج، عنهم تناسلت قبائل بجيلة وهم: وداعة وخُزيمة وصُهيبة والحارث ومالك وشيبة وطريفة وفهم والغوث وسهل وعبقر وأشهل كلهم بنو أنمار، ويقال: إنّ بجيلة حبشية حضنت أولاد أنمار الذين سَمَّينا، ولم تحضن أفتل، وهو: خثعم. فلم يُنْسبُ إليها. كذا في (الروض الأنف ٩٧/١).

<sup>(</sup>٢) ينافر: أي يحاكم. قال قاسم بن ثابت: لفظ المنافرة مأخوذ من النَّفر، وكانوا إذا تنازع الرجلان، وادَّعى كل واحد منهم أنه أعز نفراً من صاحبه، تحاكموا إلى العلاَّمة، فمن فضَّل منهما قيل: نفره عليه أي: فضَّل نفره على نفر الآخر: فمن هذا أخذت المنافرة. وقال زهير:

فإن الحق مقطعه ثلاث يمين أو نِفار أو جَلاء (الروض ١٩٨١).

<sup>(</sup>٣) الفرافصة بالضم: اسم الأسد، وبالفتح اسم الرجل، وقد قيل: كل فُرافصة في العرب بالضم إلّا الفَرافصة أبا نائلة صهر عثمان بن عفان فإنه بالفتح. (الروض ١/٩٨)

<sup>(</sup>٤) قال السهيلي في الروض الأنف ٩٨/١: «وجدت في حاشية أبي بحر: قال: الأشهر في الرواية: إن يُصرع أخوك، وإنما لم ينجزم الفعل الآخر على جواب الشرط؛ لأنه في نية التقديم عند سيبويه. وهو على إضار الفاء عند المبرد». أهـ

# ابْنَيْ نـزار انـصـرا أخـاكـمـا إنّ أبـي وجـدتـه أبـاكـمـا لن يُغلب اليوم أخ والاكما

وقد تيامنت، فلجِقت باليمن.

قل ابن هشام: قالت اليمن: وبجيلة: أنمار، بن إراش، بن لحيان، ابن عمرو، بن الغوث، بن نبت، بن مالك، بن زيد، بن كهلان، بن سبأ. ويقال: إراش، بن عمرو، بن لحيان، بن الغوث. ودار بجيلة وخثعم: يمانية.

ولدا مُضر: قال ابن إسحاق: فولد مُضَر بن نزار رجلين: الياس بن مُضر، وعيلان بن مُضر، قال ابن هشام: وأمّهما: جُرهمية (٢٠).

أولاد الياس: قال ابن إسحاق: فولد الياس بن مُضر ثلاثة نفر: مُدركة ابن الياس، وطابخة بن الياس، وقمَعة بن الياس، وأمهم: خندف من اليمن.

قال ابن هشام: خندف بنت عمران بن الحاف بن قُضاعة.

<sup>(</sup>۱) وأما عَيْلان أخو الياس، فقد قيل: إنه قيس نفسه لا أبوه، وسمي بفرس لـه اسمه: عيـلان، وكان يجاوره قيس كُبَّة من بجيلة عرف بكبـة اسم فرسـه، فُرِّق بينهـما بهذه الإضافة، وقيـل: عيلان اسم كلب له. وكان يقال له: الناس، ولأخيه: إلياس. (الروض ١٩٨/١ - ٩٩)

<sup>(</sup>٢) وذكر ابن إسحاق أم الياس، وقال فيها: امرأة من جُرهم، ولم يسمها، وليست من جرهم، وإنما هي الرَّباب بنت حَيْدة بن معـد بن عدنان فيها ذكـر الطبري، وقـد قدمنا ذلك في نسب النبي ـ ﷺ ـ. كذا في (الروض الأنف ٩٨/١)

<sup>(</sup>٣) وخِندف التي عُرف بها بنو الياس. وهي التي ضربت الأمثال بحنزنها على الياس، وذلك أنها تركت بنيها، وساحت في الأرض تبكيه: حتى ماتت كمداً، وكان مات يـوم خميس، وكانت إذا جاء الخميس بكت من أول النهار إلى آخره.

قال الزبير: وإنما نسب بنو الياس لأمهم؛ لأنها حين تركتهم شغلًا لحزنها على أبيهم، رحمهم الناس فقالوا: هؤلاء أولاد خندف الذين تركتهم، وهم صغار أيتام، حتى عرفوا ببني خنـدف. (الروض ٩٩/١) و(فتح الباري ٤٨/٦)

قال ابن إسحاق: وكان اسم مدركة عامراً، واسم طابخة عمراً، وزعموا أنهما كانا في إبل لهما يرعيانها، فاقتنصا صيداً، فقعدا عليه يطبخانه، وعَدَتْ عادية على إبلهما، قال عامر لعمرو: أتدرك الإبل، أم تطبخ هذا الصيد؟ فقال عمرو: بل أطبخ، فلحِق عامر بالإبل فجاء بها، فلما راحا على أبيهما حدّثاه بشأنهما، فقال لعامر: أنت مدركة، وقال لعمرو: وأنت طابخة (١).

وأما قَمَعة فيزعم نُسّاب مُضر: أنّ خُزاعة من ولد عمرو بن لُحَيّ بن قمعة بن الياس<sup>(۱)</sup>.

وأنت قد أدركْتُ ما طلبتا

وقال لطابخه:

وأنت قد أنضجت ما طبختا

وقال لقَمَعة وهو عُمير:

وأنت قد قعدت فانقمعتا كذا في (الروض ١/٩٩)

<sup>(</sup>۱) وفي الخبر زيادة، وهو أن الياس قال لأمهم ـ واسمها ليلى، وأمها: ضَرِيَّة بنت ربيعة بن نزار التي ينسب إليها: حَمى ضرية، وقد أقبلت تُخندف في مشيتها: ـ مالـك تخندفين؟ فسمت: خندف، والخندفة: سرعة في مشي، وقال لمدركة:

 <sup>(</sup>۲) والأظهر أنه منهم لا والدهم. وأنهم من حِثير والله أعلم. (السيرة لابن كثيرا /٦٤)
 وانظر (فتح الباري ٢/٧٤٥ ـ ٤٨٥)

## حديث عمرو بن لُحَيّ وذِكْر أصنام العرب

عمرو بن لُحَيِّ يجرِّ قصبه في النار: قال ابن إسحاق: وحدَّثني عبدالله ابن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم(۱)، عن أبيه (۱) قال:

حُدِّثت أنَّ رسول الله \_ ﷺ \_ قـال: «رأيت عمرو بن لُحَيِّ يجر قُصْبَه" في النار فسألته عمَّن بيني وبينه من الناس؟ فقال: هلكوا»(١).

<sup>(</sup>١) هو عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري، أبو محمد ـ ويقال: أبـو بكر المدني.

قال مالك: كان كثير الأحاديث، وكان رجل صدق.

وقال أحمد: حديثه شفاء.

وقال ابن معـين وأبو حاتم: ثقة.

وقال النسائي: ثقة ثبت.

مات سنة خمس وثـلاثين ومـاثة، ويقـال سنة ثـلاثين ومـائـة. (التهـذيب ١٦٤/٥ ــ ١٦٥ والتقريب ١٠٥/)

 <sup>(</sup>۲) وهو أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري البخاري، المدني القاضي، اسمه وكنيته واحد، وقيل: إنه يكنى أبا محمد، ثقة عابد، مات سنة عشرين ومائة. وقيل غير ذلك.
 (التقريب ٣٩٩/٢ والتهذيب ٣٨/١٢ ـ ٣٤).

<sup>(</sup>٣) أي أمعاءه.

<sup>(</sup>٤) رواية ابن إسحاق هذه مرسلة. والحديث قد رواه البخاري في كتاب المناقب، باب (٩) قصة خزاعة، حديث رقم (٣٥٢١) ٥٤٧/٦ وفي كتاب التفسير، سورة المائدة، بـاب (١٣) حديث رقم (٤٦٢٣) ٢٨٣/٨. ومسلم في كتاب الجنة، باب (١٣) النار يدخلها الجبارون، حديث=

قال ابن إسحاق: وحدّثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيّمي (١)، أنّ أبا صالح السّمان (١)، حدّثه أنّه سمع أبا هريرة - قال ابن هشام: واسم أبي هريرة: عبدالله بن عامر، ويقال اسمه: عبدالرحمن بن صخر (١) - يقول:

سمعت رسول الله على يقول لأكثم بن الجَوْن الخُزاعي: «يا أكثم، رأيت عمرو بن لُحَيّ بن قَمعَة بن خِندف يجرّ قصبه في النار، فما رأيت رجلاً أشبه برجل منك به، ولا بك منه». فقال أكثم: عسى أن يضرّني شبهه يا رسول الله؟ قال: «لا، إنك مؤمن وهو كافر، إنه كان أول من غيّر دين إسماعيل، فنصب الأوثان، وبحر البَحيرة، وسيَّب السائبة، ووصل الوصيلة، وحَمَى الحامى»(4).

أصل عبادة الأصنام في أرض العرب: قال ابن هشام: حدّثني بعض أهل العلم أنّ عمرو بن لُحَيّ خرج من مكة إلى الشام في بعض أموره، فلما

<sup>=</sup> رقسم (٢٥٨٦) ١٩١٤ \_ ٢١٩١٢. وأحمد ٢/٥٧٧ \_ ٢٦٦ و٣/٨٣٦ \_ ٣٥٣ \_ ٤٧٣ وه/١٣٧٧ وفتح الباري ٢/٨٤٥ \_ ٤٩٥

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن آبراهيم بن الحارث بن خالد بن صخر بن عامر كعب بن سعد بن تيم بن مرة القرشي التيمي أبو عبدالله المدني. رأي سعد بن أبي وقاص. قال ابن معين وأبو حاتم والنسائي وابن خراش: ثقة. وقال ابن سعد: قال محمد بن عمرو: كان محمد بن ابراهيم يكني أبا عبدالله، توفي سنة عشرين ومائة، وكان ثقة كثير الحديث. وقال العقيلي: عن عبدالله بن أحمد عن أبيه: في حديثه شيء يروي أحاديث مناكير \_ أو منكرة. (التهذيب ۲/٥ - ۷) وقال في التقريب ۲/١٤٠: «ثقة له أفراد» أهم.

<sup>(</sup>٢) هو ذكوان، أبو صالح السهان الزيات، المدني، ثقة ثبت. وكان يجلب الزيت الى الكوفة، مات سنة إحدى وماثة» أهـ.

<sup>(</sup>٣) أنظر الخلاف في اسمه وترجمته في التهذيب ٢٦٢/١٢ ـ ٢٦٧. والتقريب ٤٨٤/٢ والإصابة.

<sup>(</sup>٤) عزاه ابن حجر في الفتح ٥٤٩/٦ لابن إسحاق في السيرة الكبرى، وقال: ووقع لنا بعلو في (المعرفة) وعند ابن مردويه من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه نحوه، وللحاكم من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي عن أبي هريرة. ولكنه قال: عمرو بن قمعة، فنسبه الى جده أهـ.

وذكره أيضاً ابن كثير في السيرة له ١/٦٥ وقال: «ليس في الكتب من هذا الوجه».

وقـد رواه ابن جريـر عن هنّـاد بن عبـدة، عن محمـد بن عمـرو، عن أبي سلمـة، عن أبي هريرة، عن النبي ـ ﷺ ـ بنحوه أو مثله، وليس في الكتب أيضاً أهـ.

قدِم مآب من أرض البلقاء، وبها يومئذ العماليق ـ وهم ولد عملاق. ويقال: عمليق، بن لاوذ، بن سام، بن نوح ـ رآهم يعبدون الأصنام، فقال لهم: ما هذه الأصنام التي أراكم تعبدون؟ قالوا له: هذه أصنام نعبدها، فنستمطرها فتمطرنا، ونستنصرها فتنصرنا. فقال لهم: أفلا تعطونني منها صنماً، فأسير به إلى أرض العرب، فيعبدوه؟ فأعطوه صنماً يقال له: هُبَل، فقدِم به مكة، فنصبه، وأمر الناس بعبادته وتعظيمه(۱).

سبب عبادة الأصنام: قال ابن إسحاق: ويزعمون أنّ أول ما كانت عبادة الحجارة في بني اسماعيل، أنه كان لا يظعن من مكة ظاعن منهم، حين ضاقت عليهم، والتمسوا الفُسَح في البلاد، إلّا حمل معه حجراً من حجارة الحرم تعظيماً للحرم، فحيثما نزلوا وضعوه، فطافوا به كطوافهم بالكعبة، حتى سلخ ذلك بهم إلى أن كانوا يعبدون ما استحسنوا من الحجارة وأعجبهم، حتى خلف الخُلوف، ونسوا ما كانوا عليه، واستبدلوا بدين إبراهيم وإسماعيل

<sup>(</sup>١) وكان عمرو بن لُحَيّ حين غلبت خُزاعة على البيت، ونفت جُرهم عن مكة، قد جعلته العرب ربًا لا يبتدع لهم بدعة إلا اتخذوها شرعة؛ لأنه كان يطعم الناس، ويكسو في الموسم، فربًا نحر في الموسم عشرة آلاف بدنة، وكسا عشرة آلاف حلّة، حتى ليقال: إنه اللات الذي: يلتّ السويق للحجيج على صخرة معروفة تُسمَّى: صخرة اللات، ويقال: إنّ الذي يلتّ كان من ثقيف، فلما مات قال لهم عمرو: إنه لم يمت، ولكن دخل في الصخرة، ثم أمرهم بعبادتها، وأن يبنوا عليها بيتاً يسمى: اللات، ويقال: دام أمره وأمر ولده على هذا بمكة ثلاثمائة سنة؛ فلما هلك سُمّيت تلك الصخرة: اللات مخففة التاء، واتّخذ صناً يعبد، وقد ذكر ابن إسحاق؛ أنه أول من أدخل الأصنام الحرم، وحمل الناس على عبادتها.

وقد ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح ٥٤٩/٦ سبباً آخر غير الذي ذكره ابن هشام لعبادة عمرو بن لحي الأصنام فقال: «وذكر محمد بن حبيب عن ابن الكلبي أن سبب ذلك أن عمرو بن لحي كان له تابع من الجن يقال له: أبو تمامة. فأتاه ليلة فقال: أجب أبا تمامة.

فقال: لبيك من تهامة. فقال: ادخل بلا ملامة

فقال: ايت سيف جدة، تجد آلهة معدة، فخذها ولا تهب، وادع إلى عبادتها تجب.

قال فتوجه إلى جدة فوجد الأصنام التي كانت تعبد في زمن نوح وإدريس، وهي ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، فحملها إلى مكة ودعا إلى عبادتها فانتشرت بسبب ذلك عبادة الأصنام في العرب.» أهد. وانظر (السيرة لابن كثير ١٣/١)

أصنام قوم نوح: وقد كانت لقوم نوح أصنام قد عكفوا عليها، قصَّ الله - تبارك وتعالى - خبرها على رسول الله - على فقال: ﴿وَقَالُوا: لا تَذَرُّنَ آلِهَتَكُمْ وَلا تَذَرُّنَ وَدًا وَلا سُوَاعاً، وَلا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْراً، وَقَدْ أَضَلُوا كَثِيراً ﴾ (٢).

<sup>(</sup>۱) سورة يوسف، آية رقم /١٠٦.

<sup>(</sup>٢) وكانت التلبية من عهد إبراهيم: لبيك، لا شريك لك لبيك، حتى كان عمرو بن لحي، فبينها هو يلبي تمثّل له الشيطان في صورة شيخ يلبي معه، فقال عمرو: لبيك لا شريك لك، فقال الشيخ: إلاّ شريكاً هو لك، فأنكر ذلك عمرو، وقال: وما هذا؟ فقال الشيخ قل: تملكه وما مَلَك، فإنه لا بأس بهذا، فقالها عمرو، فدانت بها العرب. أنظر (الروض ١٠٢/١ وسيرة ابن كثير ١٣/١)

<sup>(</sup>٣) سورة نوح، آية رقم /٢٣ ـ ٢٤.

وتلك هي الجاهلية الأولى التي ذكر الله في القرآن في قوله: ﴿ولا تَبَرَّجُنَ تَبرُّجَ الجَاهِلِيَّةِ الْجَاهِلِيَّةِ الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ بِدَهُ ذَكَرَ البخاري عن ابن عباس قال: «صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعدُ، وهي أسماء قوم صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا في مجالسهم التي كانوا يجلسونها أنصاباً، وسمّوها بأسمائهم، ففعلوا؛ فلم تعبد، حتى إذا هلك أولئك وتُنُوسخ العلم عُبدت».

وذكر الطبري هذا المعنى وزاد: أنَّ سُواعاً كان: ابن شيث، وأن يغوث كان: ابن سُواع، وكذلك يعوق ونَسْر، كلّما هلك الأول صوّرت صورته، وعُظمت لموضعه من الدين، ولما عهدوا في دعائه من الإجابة، فلم يزالوا هكذا حتى خلفت الخلوف، وقالوا: ما عظم هؤلاء =

فكان الذين اتّخذوا تلك الأصنام من ولد إسماعيل وغيرهم، وسمّوا بأسمائهم حين فارقوا دين إسماعيل: هُذَيل بن مُدركة بن الياس بن مُضَر، اتّخذوا سُواعاً، فكان لهم برهاط(). وكلب بن وبرة من قضاعة، اتّخذوا وَدًا بدُومَة الجندل.

قال ابن إسحاق: وقال كعب بن مالك الأنصاري:

ونسنسسى السلات والعُسزى ووَدًا ونسْلبُها القسلائد والسُّنُوفَا ال

قال ابن هشام: وهذا البيت في قصيدة له سأذكرها في موضعها إن شاء الله.

قال ابن هشام: وكلب بن وَبْرة، بن تغلب، بن حُلوان، بن عمران، ابن الحاف، بن قُضاعة.

عبّاد يغوث: قال ابن إسحاق: وأنعم من طَيِّء، وأهل جُرش من مَذحج اتّخذوا يغوث بجرش.

قال ابن هشام: ويقال: أنعَم. وطَيَّء بن أدد بن مالك، ومالك: مَذْحِج بن أُدد، ويقال؛ طَيَّء بن أدد بن زيد بن كهلان بن سبأ.

عُبّاد يعوق: قال ابن إسحاق: وخَيْوان بطن من همدان، اتخذوا يعوق بأرض همدان من أرض اليمن.

قال ابن هشام: وقال مالك بن نمط الهمداني ؟:

آباؤنا إلا لأنها ترزق وتنفع وتضرّ، واتّخذوها آلهة. وهذه أسماء سريانية وقعت إلى الهند، فسمّوا بها أصنامهم، التي زعموا أنها صور الدراري السبعة، وربما كلمتهم الجن من جوفها ففتنتهم، ثم أدخلها إلى العرب عمرو بن لحي كما ذكر أو غيره، وعلمهم تلك الأسماء؛ وألقاها الشيطان على السنتهم موافقة لما كانوا في عهد نوح. (الروض الأنف ١٠٣/١)

<sup>(</sup>١) رهاط: من أرض ينبع.

<sup>(</sup>٢) الشنوفا: مفرده شنف: القرط.

 <sup>(</sup>٣) وهو: أبو ثور، يلقب: ذا المنشّعار، وهم من بني خارف، وقد قيل: إنه من يام بن أصي؛
 وكلاهما من همدان. كذا في (الروض ١٠٣/١)

يريش الله في الدنيا ويَبْري ولا يبرى يعوقُ ولا يريش (١) وهذا البيت في أبيات له.

قال ابن هشام: اسم همدان: أو سُلَة بن مالك، بن زید، بن ربیعة، ابن أوسلة، بن الخیار، بن مالك، بن زید، بن كهلان، بن سبأ. ویقال: أوسلة بن زید، بن أوسلة، بن أوسلة، بن الخیار. ویقال: همدان بن أوسلة، بن ربیعة، بن مالك، بن الخیار، بن مالك، بن كهلان، بن سبأ.

عُبَّاد نَسْر: قال ابن إسحاق: وذو الكلاع من حِمْيَر، اتّخذوا نَسراً بأرض حِمْيَر.

عباد عميانس: وكان لخولان صنم يقال له: عُميانِس " بارض خولان ، يقسمون له من أنعامهم وحروثهم قسماً بينه وبين الله بزعمهم ، فما دخل في حقّ عميانس من حق الله تعالى الذي سمّوه له تركوه له ، وما دخل في حقّ الله تعالى من حقّ عميانس ردّوه عليه . وهم بطن من خولان ، يقال لهم : الأديم ، وفيهم أنزل الله \_ تبارك وتعالى \_ فيما يذكرون : ﴿وَجَعَلُوا لله مَمّا ذَراً مِنَ الحَرْثِ وَالانْعَامِ نَصِيباً ، فَقَالُوا : هٰذا لله بزعْمِهم ، وَهٰذَا لِشُركَائِفِمْ ، سَاءَ مَا لِشُركَائِهِمْ فَلا يَصِلُ إِلَىٰ الله ، وَمَا كَانَ لله فَهُو يَصِلُ إِلَىٰ شُركَائِهِمْ ، سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴾ " .

قال ابن هشام: خوْلان بن عمرو، بن الحاف، بن قُضاعة، ويقال: خولان، بن عمرو، بن مُرّة، بن أدد، بن زيد، بن مِهسَع، بن عمرو، بن عَرِيب، بن زيد، بن كهلان، بن سبأ. ويقال: خولان بن عمرو، بن سعد العشيرة، بن مَذْحِج.

<sup>(</sup>١) هو من رِشتُ السهم وبريته، استعير في النفع والضرّ. قال سويد:

<sup>«</sup> فعرشني بخير طالما قد بَرَيْتَنِي في وخير المتوالي من يريش ولا يبري « فعرشني بخير طالما قد بَرَيْتَنِي في الم

<sup>(</sup>٢) وكذا في الأصنام لابن الكلبي، وفي السيرة لابن كثير ١/٦٩: عم أنس.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام، آية ١٣٦، وانظر السيرة لابن كثير ١/٦٩.

عبّاد سعد: قال ابن إسحاق: وكان لبني مِلْكان ـ بن كِنانة، بن خُريمة، بن مُدْرِكة، بن الياس، بن مُضَر ـ صنم، يقال له: سعد: صخرة بفلاة من أرضهم طويلة، فأقبل رجل من بني ملكان بإبل له مُؤبَّلة؛ ليقِفَها عليه، التماس بركته ـ فيما يزعم ـ فلما رأته الإبل، وكانت مَرْعِيَّة لا تُركب، وكان الصنم يُهراق عليه الدماء نفرت منه، فذهبت في كل وجه، وغضب ربها الملكاني، فأخذ حجراً فرماه به، ثم قال: لا بارك الله فيك، فقرت عليّ إبلي، ثم خرج في طلبها حتى جمعها، فلما اجتمعت له قال:

أتينا إلى سعد، ليجمع شملنا فَشَتَّنَا سعدٌ، فلا نحن من سَعْد وهـل سَعْدُ إلا صخرةٌ بتَنُوفَةٍ (١) من الأرض لا تدعو لغيّ ولا رُشد

دُوس وصنمهم: وكان في دُوْس صنم لعمرو بن حُمَمة الدوسي<sup>(۱)</sup>.

قال ابن هشام: سأذكر حديثه في موضعه إن شاء الله.

ودوس بن عُدثان، بن عبدالله، بن زهران، بن كعب، بن الحارث، ابن كعب، بن الغوث. ابن كعب، بن عبدالله، بن مالك، بن نصر، بن الأسد، بن الغوث. ويقال: دوس بن عبدالله، بن زهران، بن الأسد، بن الغوث.

عبّاد هُبَل: قال ابن إسحاق: وكانت قريش قـد اتّخذت صنماً على بئر في جوف الكعبة يقال له: هُبَل<sup>٣</sup>.

قال ابن هشام: سأذكر حديثه إن شاء الله في موضعه.

إساف ونائلة: قال إبن إسحاق: واتّخذوا إسافاً ونائلة، على موضع زمزم ينحرون عندهما، وكان إساف ونائلة رجلاً وامرأة من جُرهم \_ هـو:

<sup>(</sup>١) بتنوفة: بأرض جرداء.

<sup>(</sup>۲) انظر سیرة ابن کثیر ۱/۲۹.

<sup>(</sup>٣) وأما هُبل فإن عمرو بن لحي جاء به من هيت، وهي من أرض الجزيرة حتى وضعه في الكعبة. وذكر الواقدي أن نبائلة حين كسرها النبي - علم الفتح خرجت منها سوداء شمطاء تخمش وجهها، وتنادي بالويل والثبور... (الروض ١٠٥/١).

إساف بن بَغْي ونائلة بنت دِيك \_ فوقع إساف على نائلة في الكعبة: فمسخهما الله حجرين().

حديث عائشة عن إساف ونائلة: قال إبن إسحاق: حدَّثني عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عَمرة بنت عبد الرحمن بن سعد ابن زُرارة، أنها قالت: سمعت عائشة \_ رضي الله عنها \_ تقول: ما زلنا نسمع أنّ إسافاً ونائلة كانا رجلاً وامرأة من جُرْهم، أَحْدَثاً في الكعبة: فمسخهما الله تعالى حَجَرَيْنِ. والله أعلم.

قال ابن إسحاق: وقال أبو طالب:

وحيث يُنِيخُ الأَشْعَرُونَ ركابَهُمْ بمُفْضَى السيول من إسافٍ ونائل

قال ابن هشام: وهـذا البيت في قصيدة لـه، سأذكـرها في مـوضعها إن شاء الله تعالى.

فعل العرب مع أصنامهم: قال ابن إسحاق: واتّخذ أهلُ كل دارٍ في ما دارهم صنماً يعبدونه، فإذا أراد الرجلُ منهم سفراً تمسّح به حين يركب، فكان ذلك آخر ما يصنع حين يتوجّه إلى سفره، وإذا قَدِمَ من سفره تمسّح به، فكان ذلك أول ما يبدأ به قبل أن يدخل على أهله، فلما بعث الله رسولَه محمداً على أهله، فلما بعث الله رسولَه محمداً على أجعَلَ الآلهَة إلها واحداً، إنّ هذا لشيء عُحاب.

<sup>(</sup>۱) وأخرجه رزين في فضائل مكة عن بعض السلف: ما أمهلهما الله إلى أن يفجرا فيها، ولكنه قبلها، فمسخا حجرين، فأخرجا إلى الصفا والمروة، فنصبا عليهما، ليكونا عبرة وموعظة، فلما كان عمروبن لحي نقلهما إلى الكعبة، ونصبهما على زمزم، فطاف الناس بالكعبة وبهما، حتى عُبدا من دون الله. أنظر (الروض الأنف ١٠٥/١ وسيرة ابن كثير ١٩٥١- ٧٠).

<sup>(</sup>٢) أرادت عائشة \_ رضي الله عنها \_ الحدث الذي هو الفجور كما قال \_ عليه السلام \_ : «من أحدث حدثاً، أو آوى محدثاً، فعليه لعنة الله، وقال عمر \_ حين كانت الزلزلة بالمدينة : أحدثتم. والله لئن عادت لأخرجن من بين أظهركم. (الروض ١٠٦/١)

الطواغيت: وكانت العرب قد اتّخذت مع الكعبة طواغيت، وهي بيوت تعظّمها كتعظيم الكعبة، لها سدّنة وحُجَّاب، وتُهدِي لها كما تهدي للكعبة، وتطوف بها كطوافها بها، وتنحر عندها، وهي تعرف فضل الكعبة عليها؛ لأنها كانت قد عرفت أنها بيت إبراهيم الخليل ومسجده.

العُزَّى وسَدَنتها وحجَّابها: فكانت لقريش وبني كِنانــة: العُزَّى بنخلة، وكان سَدَنتها وحجَّابها بنو شيبان من سُليم، حلفاء بني هاشم.

قال ابن هشام: حلفاء بني أبي طالب خاصة، وسُليم: سليم، بن منصور، بن عِكرمِة، بن خصفة، بن قيس، بن عيلان.

قال ابن إسحاق: فقال شاعر من العرب:

لقد أُنكحتْ أسماء رأس بُقيْسرة من الأَدْم أهداها امرؤ من بني غنمْ رأى قدعاً في عينها إذ يسوقها إلى غَبْغَبِ العُزَّى فوسَّع في القَسْم(١)

وكـذلك كـانـوا يصنعـون إذا نحـروا هَـدْيـاً قسمـوه في مَنْ حضـرهم. والغبغب: المنحر، ومُهراق الدماء.

قال ابن هشام: وهذان البيتان لأبي خراش الهُذلي واسمه: خُويلد بن مرة في أبيات له.

من هم السَّدَنة: والسدنة: الذين يقومون بأمر الكعبة. قال رؤبة بن العَجَّاج:

<sup>(</sup>١) والقدع: ضعف البصر من إدمان النظر.

وقوله في الغبغب: وهو المنحر ومراق الدم، كأنه سمي بحكاية صوت الدم عند انبعاثه، ويجوز أن يكون مقلوباً من قولهم: بثر بُغبغ وبغيبغ إذا كانت كثيرة الماء. قال الراجز: بُغيبغ قصيرة الرَّشاء

ومعنى هذا البيت: الذم كذا في (الروض الأنف للسهيلي ١٠٦/١ ـ ١٠٧)، وتشبيـه هذا المهجو برأس (بقرة قد قربت أن يذهب بصرها، فلا تصلح إلاّ للذبح والقسم.

فلا وربّ الآمنات القطّن يعمرن أمناً بالحرام المأمن بمحس الهدى وبيت المسدن

وهـذان البيتان في أرجـوزة له، وسـأذكر حـديثها إن شـاء الله تعالى في موضعه.

اللات وسدنتها: قال ابن إسحاق: وكانت اللات لثقيف بالطائف، وكان سدنتها وحُجّابها بنو معتّب من ثقيف.

قال ابن هشام: وسأذكر حديثها إن شاء الله تعالى في موضعه.

مناة وسدنتها: قال ابن إسحاق: وكانت مَناة للأوس والخزرج، ومن دان بدينهم من أهل يثرب، على ساحل البحر من ناحية المُشَلَّل بقُدَيْد.

قال ابن هشام: وقال الكميت بن زيد أحد بني أسد بن مدركة: وقد آلت قبائل لا تُولي مناة ظهورها متحرفينا وهذا البيت في قصيدة له.

هدم مناة: قال ابن هشام: فبعث رسولُ الله - على الله أبا سفيان بن حرب فهدمها، ويقال: على بن أبي طالب.

ذو الخلصة وعُبّاده وهدمه: قال ابن إسحاق: وكان ذو الخَلَصَة لِـدَوْس وخثعم وبجيلة، ومن كان ببلادهم من العرب بتَبَالة.

قال ابن هشام: ويقال: ذو الخُلُصة. قال رجل من العرب:

لــو كنت يـا ذا الخلص المــوتـورا مثلي وكــان شـيخــك الـمقـبـورا لم تنه عن قتل العُداة زورا

قال: وكان أبوه قُتل، فأراد الطلب بشأره، فأتى ذا الخُلَصة، فاستقسم عنده بالأزلام، فخرج السهم بنهيه عن ذلك، فقال هذه الأبيات. ومن الناس من ينحلها امرأ القيس بن حُجْر الكِنْدي، فبعث إليه رسول الله - على - جرير

ابن عبد الله البجلي، فهدمه(١).

قِلْس وعباده وهدمه: قال ابن إسحاق: وكانت فِلْس الطيء ومن يليها بجبلي طيء، يعنى سَلْمي وأجأ.

قال ابن هشام: فحدّثني بعض أهل العلم أنّ رسول الله ـ ﷺ ـ بعث اليها على بن أبي طالب فهدمها، فوجد فيها سيفين، يقال لأحدهما: الرَّسوب، وللآخر: المُخْذَم. فأتى بهما رسول الله ـ ﷺ ـ فوهبهما له، فهما سيفا على رضى الله عنه.

رئام: قال ابن اسحاق: وكان لِحِمْيَر وأهل اليمن بيت بصنعاء يقال له: رئام.

قال ابن هشام: قد ذكرت حديثه فيما مضى .

رضاء وعباده وهدمه: قال ابن إسحاق: وكانت رضاء بيتاً لبني ربيعة، ابن كعب، بن سعد، بن زيد مَناة، بن تميم، ولها يقول المستوغر بن

<sup>(</sup>۱) أنظر قصة بعث النبي - ﷺ - لجرير من أجل هدم ذي الخلصة الحديث الذي رواه البخاري في كتاب الجهاد، باب (١٥٤) حرق الدور والنخيل، حديث رقم (٣٠٢٠) ١٥٤/٦. وباب (١٩٢) البشارة في الفتوح، حديث رقم (٣٠٧٦) ١٨٩/١. وفي كتاب المغازي، باب (٢٦) وفي كتاب الأدب، باب (٢٨) وفي كتاب الدعوات، باب (١٩١). ومسلم في كتاب فضائل الصحابة، باب (٢٩) من فضائل جرير بن عبدالله رضي الله تعالى عنه. حديث رقم (٢٤٧٥ - ٢٤٧٥)، ١٩٢٤ - ١٩٢١. والترمذي في كتاب المناقب، باب (٤٧) وابن ماجة في المقدمة، باب (١١). وأحمد في المسند ١/١٩١ و١٩٢١ - ٣٦٢ - ٣٦٥ وفيه: ولقد شكوت إليه أني لا أثبت على الخيل، فضرب بيده على صدري وقال: اللهم ثبته واجعله هادياً مهدياً مهدياً . . . . وانظر ترجمة جرير بن عبدالله رضي الله عنه في الإصابة ١/٣٣٠ ـ ٢٣٣٠.

<sup>(</sup>٢) ويذكر عن ابن الكلبي أو غيره أن أجا اسم رجل بعينه، وهو: أجا بن عبد الحي، وكان فَجَرَ بسلمى بنت حام، أو اتَّهم بـذلك، فصُلبا في ذينك الجبلين، وعندهما جبل يقال له: العوجاء، وكانت العوجاء حاضِنة سلمى \_ فيما ذكر \_ وكانت السفير بينها وبين أجا فصُلبت في الجبل الثالث، فسمي بها. كذا في (الروض ١٠٧/١، ١٠٨ والسيرة لابن كثير / ٧٠/١).

ربيعة، بن كعب، بن سعد، حين هدمها في الإسلام:

ولقد شُدَدْتُ عَلَى رُضَاءٍ شَدَّةً فيتركتُها بِقَاع أُسْحِمَ

قال ابن هشام: قوله:

فتركتها قفرأ بقاع أسحما

عن رجل من بني سعد.

عمر المستوغر (١): ويقال: إنَّ المستوغر عمَّر ثلاثمائة سنة وثلاثين سنة، وكان أطول مُضَر كلُّها عُمْراً، وهو الذي يقول:

ولقد سئمتُ من الحياة وطولِها وعَمَوْتُ من عَدد السنين مثينا هل ما بَقِيَ إلا كما قد فاتنا يوم يَسمُرُ وليلة تَحْدُونا

مائمة حَدَثها بعدها متنان لي وازددتُ من عَدد الشهور سنينا

وبعض الناس يروي هذه الأبيات لزهير بن جناب الكلبي ١٠٠٠.

ذو الكعبات وعُبَّاده: قال ابن إسحاق: وكان ذو الكعبات لبكر وتغلب ابّنى واثل وإياد بسنداد، وله يقول أعشى بني قيس بن ثعلبة:

بين الخورْنَق والسدير وبارق والبيتِ ذي الكعبات من سِنْدادِ الله المعبات من سِنْدادِ الله

<sup>(</sup>١) ذكر القتبي أنَّ المستوغر حضر سوق عكاظ، ومعه ابن ابنه، وقد هرم، والجد يقوده، فقال له رجل: ارفق بهذا الشيخ، فقد طال ما رفق بك، فقال: ومن تراه؟ فقال: هو أبوك أو جدك، فقال: ما همو إلَّا ابن ابني، فقال: ما رأيت كاليوم ولا المستوغر بن ربيعة! فقال: أنا المستوغر. انظر (الروض الأنف ١/٩٠١).

 <sup>(</sup>٢) وهو زهير بن جناب بن هبل بن عبدالله بن كِنانة بن بكر بن عوف بن غُدرة \_ أو عُذْرة \_ بن زيد البلات، بن رفيدة، بن ثور، بن كلب، بن وبرة. وزهير هذا من المعمّرين، وهو الذي

قد بنیت لکم بنیه أُبنَى إِنْ أهلك فإنَّى ت زنادهم وریّه وتركتكم أولاد سادا قد ناته إلا التحيّه من كيل ما نال الفتى انظر (الروض ٢/٩/١ ـ ١٠٠ وسيرة ابن كثير ٢/٢).

<sup>(</sup>٣) الخورنق: قصر بناه النعمان الأكبر ملك الحيرة لسابور، ليكون ولده فيه عنده، وبناه بنياناً =

قال ابن هشام: وهذا البيت للأسود بن يعفر النهشلي. نهشل بن دارم، بن مالك، بن زيد، مناة، بن تميم، في قصيدة له، وأنشدنيه أبومُحْرز خَلَفُ الأحمر:

أهل الخورنق والسدير وبارق والبيت ذي الشرفات من سنداد

### البجيرة والسائبة والموصيلة والحامي

قال ابن إسحاق: فأما البحيرة فهي: بنت السائبة، والسائبة: الناقة إذا تابعت بين عشر إناث ليس بينهن ذكر، سُيبت فلم يُركب ظهرها، ولم يجزّ وبرها، ولم يشرب لبنها إلاّ ضيف، فما نتجت بعد ذلك من أنثى شُقتِ أذنها، ثم خُلّي سبيلها مع أمها، فلم يركب ظهرها، ولم يجز وبرها، ولم يشرب لبنها إلا ضيف، كما فُعل بأمّها، فهي البَحِيرة بنت السائبة. والوصيلة: الشاة إذا أتأمت عشر إناث متتابعات في خمسة أبطن، ليس بينهن ذكر، جعلت وصيلة. قالوا: قد وصلت، فكان ما ولدت بعد ذلك للذكور منهم دون إنائهم، إلا أن يموت منها شيء، فيشتركوا في أكله، ذكورهم وإنائهم.

قال ابن هشام: ويروى: فكان ما وللات بعد ذلك لـذكور بنيهم دون بناتهم.

<sup>=</sup> عجمياً لم تَرَ العربُ مثلَهُ، واسم الذي بناه له: سنمار، وهو الذي رُدِّي من أعلاه، حتى قالت العرب: جزائي جزاء سنمار، وذلك أنه لما تم الخورنق، وعجب الناس من حسنه، قال سنمار: أما والله لو شئت حين بنيته جعلته يدور مع الشمس حيث دارت، فقال له الملك: أإنك لتحسن أن تبني أجمل من هذا؟ وغارت نفسه أن يبتني لغيره مثله، وأمر به فطرح من أعلاه، وكان بناه في عشرين سنة...

ومعنى السدير بالفارسية: بيت الملك. يقولون له: «سِهدليّ» أي: له ثلاث شعب، وقال البكري: سمي السدير؛ لأن الأعراب كانوا يرفعون أبصارهم إليه، فتسدر من علوه، يقال: سدر بصره إذا تحير. والكعبات: المربعة، وكل بناء مربع فهو كعبة. كذا في (الروض الأنف للسهيلي ١١١/١ وانظر سيرة ابن كثير ٧٢/١ ـ ٧٣).

<sup>(</sup>١) أتأمت: جاءت باثنين في بطن واحد.

قال ابن إسحاق: والحامي: الفحل إذا نتج له عشر إناث متتابعات ليس بينهنّ ذَكَر، حمى ظهره فلم يـركب، ولم يجز وبـره، وخُلِّيَ في إبله يَضـرب فيها، لا يُنتفع منه بغير ذلك.

ابن هشام يخالف ابن إسحاق: قال ابن هشام: وهذا عند العرب على غير هذا إلا الحامي، فإنه عندهم على ما قال ابن إسحاق (١٠). فالبَحِيرة عندهم: الناقة تُشقّ أذنها فلا يُرْكب ظهرها، ولا يُجَزّ وبرها، ولا يَشْرب لبنها إلا ضَيْف، أو يتصدّق به، وتهمل لآلهتهم. والسائبة: التي ينذر الرجل أن يسيبها إن بريء من مرضه وإن أصاب أمراً يطلبه. فإذا كان أساب ناقة من إبله، أو جملاً لبعض آلهتهم، فسابت فرعت لا ينتفع بها. والوصيلة: التي تلد أمَّها اثنين في كل بطن، فيجعل صاحبهما لآلهته الإناث منها، ولنفسه الذكور: فتلدها أمها ومعها ذكر في بطن، فيقولون: وصلت أخاها؛ فيسيب أخوها معها، فلا يُنتفع به.

قال ابن هشام: حدّثني به يونس بن حبيب النحوي (٢) وغيره. روى بعضٌ ما لم يَرْو بعض.

قال ابن إسحاق: فلما بعث الله تبارك وتعالى رسوله محمداً \_ على \_

<sup>(</sup>۱) انسطر في معنى هذه الألفاظ مجاز القرآن ١٧٧/١ ـ ١٨١، وفتح الباري ٢١٣/٨. والمفردات للراغب الأصفهاني ص ٣٧ وص ١٣٢ ـ ١٣٣ وتفسير ابن كثير ١٠٧/٢ ـ ١٠٨ وغير ذلك من كتب التفسير الأخرى.

 <sup>(</sup>۲) هو يونس بن حبيب بالولاء، المعروف بالنحوي. ولد سنة ۹۰ هـ، وقيل ۸۰ هـ، وقيـل رأى
 الحجاح، عاش ۱۰۲ سنة، وقيل غير ذلك.

يُكْنَى أبا عبد الرحمن، أديب نحوي، عالم بالشعر، عارف بطبقات شعراء العرب، من قرية الجبل على دجلة بين بغداد وواسط.

أخذ عنه سيبويه والكسائي والفراء وغيرهم. وكانت له حلقة بالبصرة يرتادها طلاب العلم وأهل الأدب وفصحاء الأعراب ووفود البادية. وكان له في العربية مذاهب وأقيسة يتفرد بها، من تصانيفه: كتاب معاني القرآن الكبير، اللغات، النوادر، الأمثال، ومعاني الشعر. انظر وفيات الأعيان ٢/١٥٥ ـ ٥٥١ معجم الأدباء ٢٠١/٦ ـ ٧٦ وشذرات الذهب ٢٠١/١ ـ ٣٠٢ والاعلام ٣٤٤/٩ ومعجم المؤلفين ٣٠١/١٣.

أَنْـزَلُ عَلَيهُ: ﴿ مَا جَعَلَ آللهُ مِنْ بَحِيـرَةٍ، وَلا سَائِبَـةٍ، وَلا وَصِيلَةٍ، وَلا حَـامٍ، وَلَكِنّ آلَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ ﴾ (ا).

وأنزل الله تعالى: ﴿وَقَالُوا: مَا فَيْ بُطُونَ هَٰذِهِ ٱلْأَنْعَامِ خَالِصَةً لِذُكُورِنَا، وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا، وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةٌ فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ، سَيَجْزِيَهُمْ وَصْفَهُمْ، إلَّه حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴾ (").

وَأَنْزِلَ عَلَيهِ: ﴿ قُلْ: أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَاماً وَحَلالًا، قُلْ: آلله أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَىٰ آلله تَفْتَرُونَ ﴾ ٣٠.

وأنزل عليه: ﴿ ثَمَانِيَةَ أَزْواجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ، ومِنَ المَعْزِ اثْنَيْنِ. قُلْ: اللَّكَرَيْنِ حَرَّم أَمِ الْأَنْنَيْنِ، أَمّا اشتَملَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأَنثَيْنِ، نَبَّهُ وَنِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ. وَمِنَ الإبلِ اثْنَيْنِ، ومِنَ البَقَر اثْنَيْنِ. قُلْ: الدَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمْ الْأَنثَيْنِ، أَمّا اشْتَملَتْ عَلَيْه أَرْحَامُ الأَنثَيْنِ، أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وصَاكُمُ الله الْأَنثَيْنِ، أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وصَاكُمُ الله لا بِهٰذا. فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَىٰ الله كَذِباً لِيُضِل النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ الله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾ (\*).

البَحيرة والوصيلة والحامي لغة: قال ابن هشام: قال الشاعر:

حُولُ الوصائل في شُريف حِقَّة والحاميات ظهورها والسَّيَّب وقال تميم بن أبي بن مقبل أحد بني عامر بن صعصعة:

فيه من الأخرج المِرباع ِ قَرْقَرة هَدْرَ الدّيافِيّ وسط الهجمة البُحُر<sup>(٠)</sup>

<sup>(</sup>١) سورة المائدة، آية: ١٠٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام، آية: ١٣٩.

<sup>(</sup>٣) سورة يونس، آية: ٥٩.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام، آية: ١٤٣ ـ ١٤٤.

<sup>(</sup>٥) المرباع: هو الفحل الذي يبكر بالإلقاح.

يصف في هذا البيت حمار وحش يقول: فيه من الأخرج، وهو: الظليم الذي فيه بياض وسواد، أي: فيه منه قُرْقَرَةً أي: صوت وهذر مثل هـدر الدَّيافي أي: الفحل المنسوب إلى دياف بلد بالشام، والهجمة من الإبل: دون المائة، وجعلها بُحراً لأنها تـأمن من الغارات، =

وهذا البيت في قصيدة له. وجمع بَحيرة: بحائر وبُحر. وجمع وصيلة: وصائل ووصل. وجمع حام الأكثر: صوائل ووصل. وجمع حام الأكثر: حوام.

<sup>=</sup> يصفها بالمنعة والحماية، كما تأمن البحيرة من أن تذبح أو تنحر. وزأيت في شعر ابن مقبل: من الأخرج المرياع بالياء أخت الواو، وفسره في الشرح من راع يريع إذا أسرع الإجابة، كما قال طرفة: «تربع إلى صوت المهيب وتتقي». والنفس إلى الرواية الأولى أسكن. قاله في (الروض ١١٣/١).

## عَوْد إلى النَّسَب

نسب خُزاعة (١): قال ابن إسحاق: وخُزاعة تقول: نحن بنو عمرو بن عامر من اليمن.

قال ابن هشام: وتقول خُزاعة: نحن بنو عمرو، بن ربيعة، بن حارثة، ابن عمرو، بنعامر، بن حارثة، بن امريء القيس، بن ثعلبة، بن مازن، بن الأسد، بن الغوث، وخِنْدَف أمنا، فيما حدّثني أبو عبيدة وغيره من أهل العلم. ويقال: خُزاعة: بنو حارثة بن عمرو بن عامر. وإنما سُمّيت خُزاعة، لأنهم تخزّعوا من ولد عمرو بن عامر حين أقبلوا من اليمن يريدون الشام، فنزلوا بمرِّ الظّهران، فأقاموا بها. قال عوف بن أيوب الأنصاري أحد بني عمرو بن سواد بن غَنْم بن كعب بن سَلَمَة من الخزرج في الإسلام:

فلما هبطنا بطن مُسر تخزّعت خُزاعة منّا في خيول كراكر (١)

<sup>(</sup>١) انظر في نسب خزاعة، والاختلاف فيه، فتح الباري ٥٤٧/٦ ـ ٥٤٨.

<sup>(</sup>۲) خندف ـ بكسر المعجمة وسكون النون وفتح الدال بعدها فاء: اسم امرأة الياس بن مضر، واسمها ليلى بنت حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة. لقبت بخندف لمشيتها، والخندفة: الهرولة. انظر (فتح الباري ٥٤٨/٦). وقد سبق ذكر سبب اشتهار بنيها بالنسبة اليها دون أبيهم.

<sup>(</sup>٣) يريد: مَرَّ الظهران، وسمي: مراً لأن في عرق من الوادي من غير لون الأرض شبه (الميم) الممدودة، وبعدها (را) خلقت كذلك، ويذكر عن كثير أنه قال: سميت: مراً لمرارتها.

<sup>(</sup>٤) الخيول الكراكر: المجتمعة.

حمت كل واد من تِهامة واحتمت بصُمّ القَنا والمرهفات البواتر وهذان البيتان في قصيدة له.

وقال أبو المطهّر إسماعيل بن رافع الأنصاري، أحد بني حارثة، بن الحارث، بن الخزرج، بن عمرو، بن مالك، بن الأوس:

فلما هبطنا بطنَ مكة أحمدت فحلَّت أكاريساً، وشنَّت قنابلاً نَفُوا جُرهماً عن بطن مكة، واحتبوا

خُـزاعـة دار الأكـل المتحـامـل على كـل حيّ بين نجـد وسـاحـل بعـرٍ خُـزاعيّ شـديـد الكـواهـل

قال ابن هشام: وهذه الأبيات في قصيدة له، وأنا إن شاء الله أذكر نفيها جُرهماً في موضعه.

أولاد مدركة وخُزيمة: قال ابن إسحاق: فولد مُدركة بن الياس رجلين: خُزيمة بن مُدركة، وهُذيل بن مدركة، وأمهما: امرأة من قُضاعة. فولد خُزيمة بن مُدركة أربعة نفر: كِنانة بن خُزيمة، وأسد بن خُزيمة، والسدة ابن خُزيمة، والهُون بن خُزيمة. فأم كِنانة: عَوانة بنت سعد بن قيس بن عيلان بن مُضَر.

قال ابن هشام: ويقال الهوْن بن خُزيمة.

أولاد كِنانة وأمهاتهم: قال ابن إسحاق: فولد كِنانة بن خُزيمة أربعة نفر: النضر بن كنانة، ومالك بن كِنانة، وعبد مَناة بن كِنانة، ومِلْكان بن كِنانة (١٠). فأم النضر: بَرَّة بنت مُرَّ، بن أد، بن طابخة، بن الياس، بن مُضر، وسائر بنيه لامرأة أخرى.

قال ابن هشام: أم النضر ومالك وملكان: بَـرة بنت مُرّ، وأم عبـد مَناة: هالة بنت سويد بن الغـطريف من أزد شنوءة. وشنـوءة: عبدالله بن كعب بن

<sup>(</sup>١) وزاد الطبري في ولد كنانة: عامراً والحارث والنضيـر وغَنْماً وسعـداً وعوفـاً وجرول والحـدال وغَزْوان. انظر (الروض الأنف ١/٥١٠ والسيرة لابن كثير ٨٢/١ ـ ٨٣).

عبد الله بن مالك بن نصر بن الأسد بن الغوث، وإنّما سُمّوا شنوءة؛ لشنآنٍ كان بينهم. والشنآن: البُغْض.

من يُطْلَق عليه لقب قرشي(): قال ابن هشام: النضر: قريش، فمن كان من ولده فهو قُرشيّ، ومن لم يكن من ولده فليس بقُرشيّ.

قال جرير بن عطية أحد بني كُليب بن يربوع بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم يمدح هشام بن عبد الملك بن مروان:

فما الأم التي ولدت قريشاً بمقرفة النجار ولا عقيم " وما قرم بأنجب من أبيكم وما خال بأكرم من تميم " يعني: بَرَّه بنت مُرَّ، أخت تميم بن مر، أم النضر. وهذان البيتان في قصيدة له.

ويقال: فِهْر بن مالك: قريش، فمن كان من ولده فهو قُـرشي، ومن لم يكن من ولـده فليس بقـرشي. وإنّما سُمّيت قـريش قـريشاً من التقــرّش (،،)

<sup>(</sup>۱) قريش: هم ولد النضر بن كنانة، وبذلك جزم أبو عبيدة. أخرجه ابن سعد عن أبي بكر بن الجهم. وروي عن هشام بن الكلبي عن أبيه: كان سكان مكة يزعمون أنهم قريش دون سائر بني النضر حتى رحلوا إلى النبي - ﷺ - فسألوه: من قريش؟ قال: من ولد النضر بن كنانة.

وقيل: إن قريشاً هم ولد فهر بن مالك بن النضر وهذا قول الأكثر، وبه جزم مصعب قال: ومن لم يلده فهر فليس قريشاً. وقد قال مثله ابن الكلبي. انظر (فتح الباري ٥٣٤/٦).

<sup>(</sup>٢) المقرفة: اللئيمة. والنجار: الأصل.

<sup>(</sup>٣) القرم هنا: إلسيد من الرجال.

<sup>(</sup>٤) قيل: أول من نسب إلى قريش قصيّ بن كلاب. فروى ابن سعـد أن عبد الملك بن مـروان سأل محمد بن جبير: متى سميت قريش قريشاً؟

قال: حين اجتمعت إلى الحرم بعد تفرقها.

فقال: ما سمعت بهذا، ولكن سمعت أن قصياً كان يقال له القرشي، ولم يسمَّ أحد قريشاً قبله. وروى ابنُ سعد من طريق المقداد: لما فرغ قصي من نفي خزاعة من الحرم تجمّعت إليه قريش فسميت يومئذ قريشاً لحال تجمّعها. والتقرش: التجمع.

٢ ـ وقيل: لتلبّسهم بالتجارة. ١

٣ - وقيل: لأن الجد الأعلى جاء في ثوب واحد متجمعاً فيه، فسمى قريشاً.

والتقرُّش: التجارة والاكتساب. قال رؤبة بن العَجَّاج:

قد كان يغنيهم عن الشُّغُوش والخشل من تساقط القروش شحم ومحض ليس بالمغشوش

قال ابن هشام: والشَّغوش: قمح يسمى: الشغوش. والخشل: رؤوس الخلاخيل والأسورة ونحوه(). والقروش: التجارة والاكتساب، يقول: قد كان

٤ ـ وقيل: من التقرش: وهو أخذ الشيء أولاً فأولاً. وقد أكثر ابن دحية من نقل الخلاف
 في سبب تسمية قريش قريشاً، ومن أول من تسمّى به.

وحكى النزبير بن بكار عن عمه مصعب: أن أول من تسمى قريشاً قريش بن بدر بن مخلد بن النضر بن كنانة، وكان دليل بني كنانة في حروبهم، فكان يقال: قدمت عير قريش، فسميت قريش به قريشاً. وأبوه صاحب بدر: الموضع المعروف.

٥ ـ وقال المطرزي: سميت قريش بدابة في البحر هي سيدة الدواب البحرية، وكذلك قريش سادة الناس. قال الشاعر:

وقدريش هي التي تسكن البحر تأكسل الغث والسمين ولا تترك هكذا في البملاد حي قريش ولهم آخس النزمان نسبيً

فيه لذي جنباحيس ريسساً يساكسلون البسلاد أكسلاً كسميسساً يكشر القتسل فيهم الخمسوشساً المدر لاتاء دارة في المدر الآ أكار

بها سميت قريش قريشاً

وقال صاحب (المحكم): قريش دابة في البحر، لا تدع دابة في البحر إلا أكلتها، فجميع الدواب تخافها. وأنشد البيت الأول.

قلت: والذي سمعته من أفواه أهل البحر: القِرْش ـ بكسر القاف وسكون الراء ـ لكن البيت المذكور شاهد صحيح، فلعله من تغيير العامة. فإن البيت الأخير من الأبيات المذكورة يدل على أنه من شعر الجاهلية، ثم ظهر لي أنه مصغر القِرش الذي بكسر القاف. وقد أخرج البيهقي من طريق ابن عباس قال: قريش تصغير قرش، وهي دابة في البحر لا تمر بشيء من غث ولا سمين إلا أكلته.

٦ - وقيل: سمي قريشاً لأنه كان يقرش عن خلّة الناس وحاجتهم ويسدّها. والتقريش:
 هو التفنيش.

٧ ـ وقيل: سموا بذلك لمعرفتهم بالطعان، والتقريش: وقع الأسنة.

٨ - وقيل: التقـرش: التنزه عن رذائل الأمور.

٩ ـ وقيل: هو من أقرشت الشجة: إذا صدعت العظم ولم تهشمه.

١٠ ـ وقيل: أقرش بكذا: إذا سعى فيه فوقع له. وقيل غير ذلك. انظر (فتح الباري للحافظ ابن حجر العسقلاني ٣٤/٦ه والروض الأنف ١١٦ ـ ١١٧).

(١) ويقال: الخشل: حمل شجر الدوم، والقروش: ما تساقط من حتاته وتقشر منه.

يغنيهم عن هذا شحم ومحض، والمحض: اللبن الحليب الخالص.

وهذه الأبيات في أرجـوزة له. وقـال أبو جلدة اليشكُــري، ويشكر: بن بكر بن واثل:

إخوة قَرَّشوا النفوب علينا في حديث من عمرنا وقديم وهذا البيت في أبيات له.

قال ابن إسحاق: ويقال. إنّما سُمّيت قريش قريشاً: لتجمّعها من بعد تفرّقها. ويقال للتجمّع: التقرش.

أولاد النضر وأمهاتهم: فولد النضر بن كِنانة رجلين: مالك بن النضر، ويخلد بن النضر، فأم مالك: عاتكة بنت عَدوان بن عمرو بن قيس بن عيلان، ولا أدري أهي أم يخلد أم لا؟

قىال ابن هشام: والصلت بن النضر - فيما قال أبو عمرو المدني - وأمهم جميعاً: بنتسعد بن ظرب العَدُواني . وعدوان: بن عمروبن قيس ابن عيلان. قال كُثيًر بن عبد الرحمن - وهو كثير عزّة أحد بني مُلَيح بن عمرو، من خُزاعة:

اليس أبي بالصلت لم ليس إخوتي لكل هجّان من بني النضر أزهرا(۱) رأيت ثياب العَصْب مختلط السّدى بنا وبهم والحضرمي المُخَصَّرا(۱) فإن لم تكونوا من بني النضر، فاتركوا أراكاً باذناب الفوائح أخضرا(۱)

قال: وهذه الأبيات في قصيدة له.

<sup>(</sup>١) الهجان: الكريم. والأزهر: المشهور.

<sup>(</sup>٢) العَصب: برود اليمن، لأنها تصبيغ بالعصب، ولا ينبت العصب ولا الورس إلا باليمن وكذلك اللبان، يريد: إن قدودنا من قدودهم، فسدّى أثوابنا، مختلط بسدى أثوابهم. والحضرمي: النعال المخصّرة التي تضيق من جانبيها كأنها ناقصة الخصرين... انظر (الروض الأنف ١٨/١).

<sup>(</sup>٣) الفوائج: رؤوس الأودية.

والذين يعزَوْن إلى الصلت بن النضر من خُزاعة: بنو مُلَيح بن عمرو، رهط كُثيّر عزّة.

أولاد مالك وفِهْر وأمهاتهم: قال ابن إسحاق: فولد مالك بن النضر: فهر بن مالك. وأمه: جندلة بنت الحارث بن مضاض الجُرهميّ.

قال ابن هشام: وليس بابن مضاض الأكبر.

قال ابن إسحاق: فولد فِهْر بن مالك أربعة نفر: غالب بن فِهر، ومحارب بن فِهر، والحارث بن فِهر، وأسد بن فِهر، وأمّهم: ليلى بنت سعد بن هُذيل بن مدركة.

قال ابن هشام: وجَندلة بنت فِهر، وهي أم يربوع بن حنظلة، بن مالك، بن زيد مَناة، بن تميم. وأمها: ليلى بنت سعد. قال جرير بن عطية ابن الخطفي واسم الخطفي: حُذيفة بن بدر بن سلمة بن عوف بن كليب ابن يربوع بن حنظله:

وإذا غضبتُ رمى ورائي بالحصى أبناء جندلة كخير الجندل وهذا البيت في قصيدة له.

أولاد غالب وأمّهاتهم: قال ابن إسحاق: فولد غالب بن فِهر رجلين: لُويٌ بن غالب، وتَيْم بن غالب، وأمهما: سلمى بنت عمرو الخُزاعي ـ وَتَيْم ابن غالب الذين يقال لهم: بنو الأَدْرَم(١٠).

قال ابن هشام: وقيس بن غالب، وأمه: سلمي بنت كعب بن عمرو

<sup>(</sup>١) الأدرم: المدفون الكعبين من اللحم، يقال: امرأة درماء وكعب أدرم. قال الراجز: قامت تريه خشية أن تُصرما ساقاً بَخَنْداة وكعباً أدرما وكفلا مثل النقا أو أعظماً

والأدرم أيضاً: المنقوض الذقن، وكان تيم بن غالب كذلك، فسمي: الأدرم، قاله الزبير. وبنو الأدرم هؤلاء هم: أعراب مكة، وهم من قريش الظواهر (النازلون بظهر مكة)، لا من قريش البطاح، (قبائل عبدمناف) وكذلك بنو محارب من فهر، وبنو معيص بن عامر. كذا في (الروض الأنف ١٩٩١).

الخُزاعي، وهي أم لُؤيّ وتَيْم ابنَيْ غالب.

أولاد لُؤَي وأمهاتهم: قال ابن إسحاق: فولد لُؤَيّ بن غالب أربعة نفر: كعب بن لُؤَيّ، وعامر بن لُؤيّ، وسامة بن لُؤَيّ، وعامر وسامة: ماوية (١) بنت كعب بن القَيْن بن جَسْر، من قُضاعة.

قال ابن هشام: ويقال: والحارث بن لُؤَيّ، وهم: جُشم بن الحارث، في هِزّان من ربيعة. قال جرير:

بني جُشَم لستم لهـزّان، فانتَمـوا لأعلى الـروابي من لُؤَيّ بن غالب ولا تُنكحـوا في آل ضَوْر نسـاءكم ولا في شُكَيْس بئس مثـوى الغرائب

وسعد بن لُؤَيّ، وهم بُنانة: في شيبان بن ثعلبة بن عكابة بن صعب ابن على بن بكر بن وائل، من ربيعة.

وبنانة: حاضنة لهم من بني القين بن جسر بن شَيْع الله ويقال: سع الله بن الأسد بن وَبْرة بن ثعلبة بن حُلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة. ويقال: بنت جَرْم بن ربّان ابن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة.

وخُـزيمة بن لُؤَيّ بن غـالب، وهم عائـذة في شيبان بن ثعلبـة، وعائـذة المرأة من اليمن (٢)، وهي أم بني عبيدة بن خُزيمة بن لُؤَيّ .

وأم بني لُؤَيّ كلهم ـ إلّا عـــامـر بن لُؤَيّ : مـــاوِيّــة بنت كعب بن القين

<sup>(</sup>۱) سُمَّيت بالماوية، وهي: المرآة، كأنها نسبت إلى الماء لصفائها، وقلبت همزة الماء واواً. ويحتمل اسم المرآة أن يكون من أويته: إذا ضممته اليك. يقال: أويت مثل: ضممت، وآويته مثلي: آذيته. ثم يقال في المفعول من أويته على وزن فَعَلت: مأوى، والمرأة مأويّة ثم تسهّل الهمزة، فتكون ألفاً ساكنة. كذا في (الروض الأنف ١/١١٩).

<sup>(</sup>٢) وقال غيره: هي بنت الجِمْس بن قحافة من حثعم ولدت لعبيد بن خزيمة مالكاً وحارثاً، فهـو بنو خزيمة عائذة، ومن بني خزيمة أيضاً: بنو حرب بن خزيمة، قتلتهم المسوَّدة في قريتهم بالشام، وهم يحسبونهم بني حرب بن أمية. كذا في (الروض الأنف ١٠٢١).

ابن جَسْر. وأم عامر بن لُؤَيِّ: مَخْشِية بنت شيبان بن محارب بن فِهر، ويقال: ليلي بنت شيبان بن محارب بن فِهر.

## أمر سامة بن لُؤَيّ

هروبه من أخيه وموته: قال ابن إسحاق: فأما سامة بن لُؤيّ فخرج إلى عُمان، وكان بها. ويزعمون أنّ عامر بن لُؤيّ أخرجه، وذلك أنه كان بينهما شيء، ففقاً سامة عين عامر، فأخافه عامر، فخرج إلى عُمان. فيزعمون أنّ سامة بن لُؤيّ بينا هو يسير على ناقته، إذ وضعت رأسها ترتع، فأخذت حية بمشفرها، فهصرتها حتى وقعت الناقة لشقها، ثم نهشت سامة فقتلته. فقال سامة حين أحسّ بالموت فيما يزعمون:

عين فابكي لسامة بن لُؤَيّ لا أرى مشل سامة بن لُؤيّ بلغا عامراً وكعباً رسولاً إن تكن في عُمان داري، فإنّي ربّ كاس هُرقت يا ابن لُؤيّ رُمت دفع الحتوف يا ابن لُؤيّ وخروس السرى تركْتَ رديا

عَلِقت ما بسامة العلاقه يوم حلوا به قتيلاً لناقه أن نفسي إليهما مشتاقه (الفسي اليهما مشتاقه في غالبيّ، خرجت من غير فاقه حندر الموت لم تكن مُهراقه ما لمن رام ذاك بالحتف طاقه بعد جدّ وجدّة ورشاقه (الفهرا)

قال ابن هشام: وبلغني أنَّ بعض ولـده أتى رسول الله ـ ﷺ ـ فـانتسب

<sup>(</sup>١) بلُّغًا عامراً وكعباً رسولاً: يجوز أن يكون ورسولاً، مفعولاً: ببلغا إذا جعلت الرسول بمعنى: الرسالة، كما قال الشاعر:

لقد كذب الواشون ما بحت عندهم بليلى، ولا أرسلتهم بسرسول أي: برسالة، وإنما سمّوا الرسالة: رسولاً إذا كانت كتاباً، أو ما يقوم مقام الكتاب من شعر منظوم. ويجوز أن يكون (رسولاً) حالاً من قوله: بلغا عامراً... انظر (الروض ١٢١/١).

 <sup>(</sup>٢) قوله: وخَروسِ السُّرى تركت ردياً يريد: ناقة صموتاً صبوراً على السري، لا تضجر منه، فسراها كالأخرّس، والردي التي سقطت من الأعياء... انظر (الروض الأنف ١٢٢/١).

إلى سامة بن لُؤيّ، فقال رسول الله على الله على الله عن الساعر؟ فقال له بعض أصحابه: كأنك يا رسول الله أردت قوله:

ربّ كاس هُرقت يا ابن لُؤَيّ حدر الموت لم تكن مهراقه قال: أجل (١٠).

## أمر عوف بن لُؤَيِّ ونَقَلته

سبب انتمائه الى خطفان: قال ابن إسحاق: وأما عوف بن لُوَيّ فإنه خرج \_ فيما يزعمون \_ في ركْبٍ من قريش، حتى إذا كان بـأرض غطفان بن سعد بن قيس بن عيلان، أبطىء به، فانطلق من كان معه من قـومه، فأتاه ثعلبة بن سعد، وهـو أخوه في نسب بني ذبيان \_ ثعلبة بن سعد بن ذبيان بن بغيض بن رَيْث بن غطفان. وعوف بن سعد بن ذبيان بن بغيض بن رَيْث ابن غطفان \_ وعوف بن سعد بن ذبيان بن بغيض بن رَيْث ابن غطفان \_ فحبسه وزوّجه والتاطه (٢) وآخاه، فشاع نسبه في بني ذبيان. وثعلبة \_ فيما يزعمون \_ الذي يقول لعوف حين أبطىء به، فتركه قومه:

احبس علي ابن لُؤَي جملك تركك القوم ولا مترك لك

مكانة مُرّة: قال ابن إسحاق: وحدّثني محمد بن جعفر بن الزبير"، أو محمد بن عبد الرحمن بن عبدالله بن حصين، أنّ عمر بن الخطاب قال: لو كنت مدّعياً حياً من العرب، أو مُلحِقَهم بنا، لادّعيت بني مُرّة بن عوف، إنّا لنعرف فيهم الأشباه مع ما نعرف من موقع ذلك الرجل حيث وقع، يعني: عوف بن لُؤيّ.

نسب مُرَّة: قال ابن إسحاق: فهو في نسب غطفان: مُرَّة بن عوف،

<sup>(</sup>۱) وسنده منقطع کما تری.

<sup>(</sup>٢) أي: الصقه به والحقه بنسبه.

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام الأسدي، المدني، ثقة، مات سنة بضع عشرة وماثة. انظر (التقريب ٢ / ١٥٠ والتهذيب ٩٣/٩).

ابن سعد، بن ذبيان، بن بغيض، بن رَيْث، بن غطفان. وهم يقولون، إذا ذَكر لهم هذا النسب: ما ننكره، وما نجحده، وإنه لأحبّ النسب إلينا.

وقال الحارث بن ظالم بن جَذِيمة بن يربوع \_ قال ابن هشام: أحد بني مُرّة بن عوف حين هرب من النعمان بن المنذر، فلحِق بقريش:

> فما قومي بثعلبة بن سعد وقسومي ـ إن سالت ـ بنو لَوْيّ سفهنا باتباع بني بغيض سفاهة مُخْلِف لَمَّا تروَّى فلو طــووعت ـ عمـركَ ـ كنت فيهم وخش رواحة القرشي رحلى

ولا بفزارة الشعر الرقاب بمكة علموا مُضَر الضراب وتُـرُك الأقـربين لنا انتسابا هراق الماء، واتبع السرابان وما ألْفيتُ أنتجع السحاباً" بناجية ولم يطلب ثوابا

قال ابن هشام هذا ما أنشدني أبو عُبيدة منها.

قال ابن إسحاق: فقال الحصين بن الحُمام المُرّي، ثم أحد بني سهم بن مُرَّة يردّ على الحارث بـن ظالم، وينتمي إلى غطفان:

ألا لستُم منّا، ولبسنا إليكم برئنا إليكم من لُؤيّ بن غالب أقمنا على عـز الحجاز، وأنتم بمُعتلج البطحاء بين الأخاشب()

يعنى: قريشاً، ثم ندم الحصين على ما قال، وعرف ما قال الحارث بن

المخلف: المستقى للماء.

وما ألفيت انتجع السحابا. أي: كانوا يغنوني بِسيْبهم ومعروفهم عن انتجاع السحاب، وارتياد المراعى في البلاد. (الروض ١٢٣/١).

وخَشَّ رَوَاحة القرشي رحلي بناجية. أي: بناقة سريعة يقال: خش السهم بالريش، إذا راشه به، فأراد: راشني وأصلح رحلي بناجية، ولم يطلب ثواباً بمدحه بذلك. ورواحة هـذا: هو رواحة بن مَنقذ بن مَعيص بن عـامر كـان قد ربـع في الجاهليـة أي: رأس، وأخذ المـرباع. انظر (الروض الأنف السهيلي ١/٢٣).

<sup>(</sup>٤) بمعتلج البطحاء: أي: حيث تعتلج السيول، والاعتلاج: عمل بقوة. والأخاشب: جبال مكة، وقد يقال لكل جبل: أخشب. (الروض ١/٢٤).

ظالم، فانتمى إلى قريش، وأكذب نفسه، فقال:

ندمت على قول مضى كنت قلته فليت لساني كان نصفين منهما أبونا كِناني بمكة قسيره لنا الرَّبع من بيت الحرام وِرَاثـة

تبيّنت فيه أنه قبول كاذب بكيم، ونصف عند مجرى الكواكب بمعتلج البطحاء بين الأخاشب وربع البطاح عند دار ابن حاطب(۱) معاملًا، وعاملًا، وسامة، وعمالًا

إي: إنَّ بني لُؤيِّ كانوا أربعة: كعباً، وعامراً، وسامة، وعوفاً.

قال ابن إسحاق: وحدّثني مَنْ لا أتّهم أنّ عمر بن الخطاب \_ رضي الله عنه \_ قال لرجال من بني مُرّة: إن شئتم أن ترجعوا إلى نسبكم، فارجعوا إليه ٢٠٠٠.

أشراف مرة: قال ابن إسحاق: وكان القوم أشرافاً في غطفان، هم سادتهم وقادتهم. منهم: هرم بن سنان بن أبي حارثة، وخارجة (٣) بن سنان بن أبي حارثة، والحارث بن عوف، والحصين بن الحمام، وهاشم بن حرملة الذي يقول له القائل:

أحيا أباه هاشم بن حرمله() يوم الهباءات ويوم اليعمله ترى الملوك عنده مغربله()

<sup>(</sup>١) قوله: لنا الربع بضم الراء، يريد: أن بني لؤي كانوا أربعة: أحدهم: أبـوهم، وهو عـوف، وبنو لؤي هم: أهل الحرم، ولهم وراثة البيت كذا في (الروض ١/٢٤/١).

<sup>(</sup>۲) السند إلى عمر - رضى الله عنه - منقطع. والله أعلم.

 <sup>(</sup>٣) خارجة بن سنان الذي تـزعم قيس أن الجن اختطفتـه لتستفحله نساؤهـا لبراعتـه ونجدتـه.
 ونجابة نسله. (الروض ١/٢٤/١).

<sup>(</sup>٤) هاشم بن حرملة هو: جد منظور بن زبّان بن يسار الذي كانت بنته زجلة عند ابن الزبير، فهو جدّ منظور لأمه، واسمها: قهْطِم بنت هاشم. كانت قهطم قد حملت بمنظور أربع سنين، وولدته بأضراسه، فسمى منظوراً لطول انتظارهم إياه. (الروض ١٢٥/١).

 <sup>(</sup>٥) قيل معناه: منتفخة، وذكروا أنه يقال: غربل القتيل إذا انتفخ، وهـذا غير معـروف، وإن كان أبـو عبيد قـد ذكره في الغـريب المصنف، وأيضاً: فـإن الروايـة بفتـح البـاء مغـربَلة، وقـال =

يقتل ذا الذنب، ومن لا ذنب له

قال ابن هشام: أنشدني أبو عُبيدة هذه الأبيات لعامر الخصفي: خصفة ابن قيس بن عيلان:

أحيا أباه هاشم بن حرمله يسوم البيعة مله يسوم الهباءات ويسوم البيعة منربله يقتل ذا الذنب، ومن لا ذنب له!! ورمحه للوالدات مُشكلة

وحدّثني أنّ هاشماً قال لعامر: قل فيّ بيتاً جيداً أثبك عليه، فقال عامر البيت الأول، فلم يعجب هاشماً، ثم قال الثالث، فلم يعجبه، فلما قال الرابع:

يقتل ذا الذنب، ومن لا ذنب له!! أعجبه، فأثابه عليه(١٠.

قال ابن هشام: وذلك الذي أراد الكُميت بن زيد في قوله:

وهاشم مُرَة المفني ملوكاً بلا ذنب إليه ومذنبينا وهاشم مُرة البيت في قصيدة له. وقول عامر: ينوم الهباءات. عن غير أبي عُبيدة.

قال ابن إسحاق: قوم لهم صيت وذِّكر في غطفان وقيس كلها، فأقاموا على نسبهم، وفيهم كان البُّسْل<sup>(۲)</sup>.

<sup>=</sup> بعضهم: معناه: يتخيّر الملوك فيقتلهم، والذي أراه في ذلك أنه يريـد بالغـربلة استقصاءهم وتتبّعهم. (الروض ١/٥٢١).

<sup>(</sup>١) إنما أعجب هاشماً هذا البيت؛ لأنه وصفه فيه بالعز والامتناع، وأنه لا يخاف حاكماً يُعْدِي عليه، ولا يَرَة من طالب ثار. (الروض ١/١٢٥).

<sup>(</sup>٢) البسل: هو الحرام، والبسل أيضاً: الحلال، فهو من الأضداد ومنه: بُسُّلة الراقي، أي: مــا=

#### أمر البسل

تعريف البَسْل: والبَسْل ـ فيما يزعمون ـ نسيثهم ثمانية أشهر حُرُم، لهم من كل سنة من بين العرب، قد عرفت ذلك لهم العرب لا ينكرونه، ولا يدفعونه، يسيرون به إلى أيّ بلاد العرب شاءوا، لا يخافون منهم شيئًا، قال زهير بن أبي سلمي، يعني بني مُرّة.

قال ابن هشام: زهير أحد بني مُزَيَّنة بن أد، بن طابخة، بن الياس، بن مُضر، يقال: زهير بن أبي سلمي من غطفان، ويقال: حليف في غطفان:

تأمل، فإن تُقو المروراة (١) منهم وداراتها لا تُقومنهم إذاً نخل بسلاد بها نادمتهم وألفتهم فلإن تقوييا منهم فلإنهم بسل أي: حرام. يقول: ساروا في حرمهم.

قال ابن هشام: وهذان البيتان في قصيدة له.

قال ابن إسحاق: وقال أعشى بني قيس بن ثعلبة.

أجارتكم بسل علينا محرم وجارتنا حِلّ لكم وحَلِيلها قال ابن هشام: وهذا البيت في قصيدة له.

أولاد كعب وأمّهم: قال ابن إسحاق: فولد كعب بن لُؤَيّ ثـلاثة نفر: مُرَّة بن كعب، وعـدِيّ بن كعب، وهُصَيْص بن كعب، وأمّهم: وحشيّـة بنت

يحلُّ له أن يأخذه على الرقية، وبسل في الدعاء بمعنى: آمين: قال الراجز: لا خاب مِن نفعك من رجاك بنسلًا، وعادى الله من عاداك وكمان عمر بن الخطاب يقول في أثـر الدعـاء: آمين وبسـلًا، أي: استجـابـة. كـذا في (الروض ٢/٦٦١).

<sup>(</sup>١) قال السهيلي في (الروض الأنف ١٢٦/١): «وقع في بعض النسخ المرورات بتاء ممدودة، كأنه جمَّع مرَوْر، وليس في الكلام مثل هذا البناء، وإنما هو المروراة بهاء مما ضوعفت فيــه العين والملام، فهو فَعَلَّعَلَة مثل صمحمحة، والألف فيه منقلبة عن واو اصلية، وهذا قبول سيبويه جعل مثل: شُجَوْجاة. . . والمروراة اسم مكان كان فيه هذا اليوم .

شيبان بن محارب بن فِهْر بن مالك بن النضر.

أولاد مُرّة وأمهاتهم: فولد مُرّة بن كعب ثلاثة نفر: كِلاب بن مُرّة، وتَيْم ابن مُرّة، ويقظة بن مُرّة.

فأم كلاب: هند بنت سُرير بن ثعلبة بن الحارث بن فِهْر بن مالك بن كِنانة بن خُزيمة. وأم يقظة: البارقية، امرأة من بارق، من الأسد من اليمن. ويقال: هي أم تيم. ويقال: تَيْم هند بنت سُرير أمّ كلاب.

نسب بارق: قال ابن هشام: بارق: بنو عَدِيّ، بن حارثة، بن عمرو، ابن عامر، بن حارثة، بن الأسد، بن الغوث، وهم في شَنُوءة. قال الكُمَيت بن زيد:

وأزْد شنوءة اندرءوا علينا بِجُمِّ يحسبون لها قرونا() فما قلنا لبارق: أعتبونا

وقال: وهذان البيتان في قصيدة له. وإنما سمّوا ببارق؛ لأنهم تَبِعوا البرق".

ولدا كلاب وأمّهما: قال ابن إسحاق: فولد كلاب بن مُرّة رجلين: قُصَيّ بن كلاب، وزُهرة بن كِلاب. وأمهما: فاطمة بنت سعد بن سَيل أحد بني الجَدَرة، من جُعْثُمة الأزد، من اليمن، حلفاء في بني الدّيل بن بكر بن عبد مناة بن كِنانة.

<sup>(</sup>١) أي: يناطحون بلا عُدّة ولا قـوة كالكبـاش الجم التي لا قرون لهـا، ويحسبون أن لهم قـوة. (الروض ٢/٧٧١).

 <sup>(</sup>۲) وقد قيل: إنهم نزلوا عند جبل يقال له: بارق، فسموا به. كذا في (الروض الأنف ۱۲۷/۱).

<sup>(</sup>٣) المعروف عند أهل النسب: أن الديل في عبد القيس، وهو الديل بن عمرو بن وديعة، والديل أيضاً في تغلب وهو ابن هدهاد بن زيد مناة، والديل أيضاً في تغلب وهو ابن زيد بن عمرو بن غنم بن تغلب، والديل أيضاً في إياد، وهو ابن أمية بن حذافة بن زهير بن إياد، وأما الذي في كنانة، وهم الذين ينسب اليهم أبو الأسود الدؤلي، وهو ظالم بن عمرو، وهم وأما الذي في كنانة، وهم الذين ينسب اليهم أبو الأسود الدؤلي، وهو ظالم بن عمرو، وهم وأما الذي في كنانة، وهم الذين ينسب اليهم أبو الأسود الدؤلي، وهو ظالم بن عمرو، وهم وأما الذي في كنانة، وهم الذين ينسب اليهم أبو الأسود الدؤلي، وهو ظالم بن عمرو، وهم وأما الذي في كنانة، وهم الذين ينسب اليهم أبو الأسود الدؤلي، وهو ظالم بن عمرو، وهم وأما الذي في كنانة، وهم الذين ينسب اليهم أبو الأسود الدؤلي، وهو ظالم بن عمرو، وهم وأما الذي في أبد الذي الذي الذين ينسب اليهم أبو الأسود الدؤلي، وهو ظالم بن عمرو، وهم وأما الذي الذين الدؤلي الدؤل الدؤلي المناسبة الدؤل الدؤلي الدؤلي الدؤلي الدؤل الدؤلي الدؤلي الدؤل الدؤلي الدؤلي الدؤلي الدؤل الدؤل الدؤلي الدؤلي الدؤل الدؤلي الدؤلي الدؤل الدؤل الدؤلي ا

نسب جُعثمة: قال ابن هشام: ويقال: جُعثمة الأسد، وجُعثمة الأزد، وهـو جُعثمة بن يشكر، بن مبشّر، بن صعب، بن دُهْمان، بن نصر، بن زهـران، بن الحارث، بن كعب، بن عبـد الله، بن مالـك، بن نصر، بن الأسد، بن الغوث. ويقال: جعثمة بن يشكر، بن مُبشر، بن صعب، بن نصر بن زهران، بن الأسد بن الغوث.

وإنما سُمّوا الجدَرَة؛ لأنّ عامر بن عمرو بن جُعثمة تزوّج بنت الحارث ابن مُضاض الجُرْهمي، وكانت جُرْهم أصحاب الكعبة. فبنى للكعبة جداراً، فسمّي عامر بذلك: الجادر، فقيل لولده: الجدرة لذلك().

قال ابن إسحاق: ولسعد بن سَيَل يقول الشاعر:

ما نرى في الناس شخصاً واحداً فارساً أضبط، فيه عُــسْرةً فارساً يستدرج الخيل كما اســ

مَن علمناه كسعد بن سَيَل وإذا ما واقف القرن نزل المتعدد الحراً القطامي الحجَل المتعدد الحراك

قال ابن هشام: قوله: كما استدرج الحرّ. عن بعض أهل العلم بالشعر.

نِعم بنت كلاب وأمّها وولداها: قال ابن هشام: ونِعَم بنت كلاب،

حلفاء الجدرة، فابن الكلبي ومحمد بن حبيب وغيرهما من أهل النسب يقولون فيه: الدُئِل - بضم الدال وهمزة مكسورة - وينسبون اليه: دؤلي، وطائفة من أهل اللغة منهم الكسائي ويونس بن حبيب والأخفش يقولون فيه: الديل - بكسر الدال، وينسبون اليه: الديلي، واختاره المبو عبيدة. . . والذي تقيد عن ابن إسحاق في الديل بن بكر - بكسر الدال والياء الساكنة، وقد وافقه على ذلك من النساب: العدوي وابن سالم الجمحي، ومن تقدم ذكره من أهل اللغة .

والديل فكأنه سمي بـالفعل من ديـل عليهم من الدولـة على وزن ما لم يسمَّ فـاعله، وقد قيل: إن الدئل بن بكر سمى بالدئل، وهي دويبة صغيرة.

<sup>(</sup>۱) ذكر أنّ السيل دخل الكعبة دات مرّة، وصّدّع بنيانها، ففزعت لذلك قريش، وخافوا انهدادها إن جاء سيل آخر، وأن يذهب شرفهم ودينهم، فبني عامر لها جدراً. (الروض ١٢٨/١).

<sup>(</sup>٢) الأضبط: الذي يعمل ابكلتا يديه، والعسرة: الشدّة. والقرن: الشديد في الحرب.

<sup>(</sup>٣) الحر القطامي: الصقر.

وهي أم سعد وسعيد ابني سهم، بن عمرو، بن هُصيص، بن كعب، بن لُؤي . وأمها: فاطمة بنت سعد بن سَيَل.

أولاد قُصَيِّ وأمَّهم: قال ابن إسحاق: فولد قُصَيِّ بن كِلاب أربعة نفر وامرأتين: عبد مَناف بن قُصَيِّ، وعبد الدار بن قُصَيِّ، وعبد العُزَّى بن قُصَيِّ، وعبد قُصَيِّ، وَبَـرَّة بنت قُصي. وأمهم: حُبيًّ بنت حُليل بن حَبَشية بن سَلول بن كعب بن عمرو الخُزاعيّ.

قال ابن هشام: ويقال: حبشيه بن سلول.

أولاد عبد مناف وأمّهاتهم: قال ابن إسحاق: فولد عبد مناف ـ واسمه: المغيرة بن قُصَيِّ ـ أربعة نفر: هاشم بن عبد مناف، وعبد شمس بن عبد مناف، والمطّلب بن عبد مناف. وأمّهم: عاتكة بنت مُرَّة، بن هلال، بن فالج، بن ذكوان، بن ثعلبة، بن بُهْنَة، بن سُليم، بن منصور، بن عكرمة، ونوفل بن عبد مناف، وأمه: واقدة بنت عمرو المازنية. مازن: بن منصور بن عكرمة.

قال ابن هشام: فبهذا النسب خالفهم عُتبة بن غزوان، بن جابر، بن وهب، بن نُسيْب، بن مالك، بن الحارث، بن مازن، بن منصور، بن عِكرمة.

قال ابن هشام: وأبو عمرو، وتماضر، وقلابة، وحَيَّة، ورَيْطة، وأم الأخثم، وأم سفيان: بنو عبد مناف.

فأم أبي عمرو: ريطة، امرأة من ثقيف، وأم سائر النساء: عاتكة بنت مُرَّة بن هلال أم هاشم بن عبد مَناف. وأمها صفية بنت حَوْزة، بن عصرو، بن سلول، بن صعصعة، بن معاوية، بن بكر، بن هـوازن. وأم صفية: بنت عبدالله بن سعد العشيرة (١) بن مَذْحج.

<sup>(</sup>١) في هذا الكلام وهم لأنَّ سعد العشيرة بن مَـذْحِج هــو أبو القبــائل المنســوبة إلى مَـذْحِج إلَّا =

أولاد هاشم وأمّهاتهم: قال ابن هشام: فولد هاشم بن عبد مَناف أربعة نفر، وخمس نسوة: عبد المطّلب بن هاشم، وأسد بن هاشم، وأبا صَيْفي بن هاشم، ونضلة بن هاشم، والشّفاء، وخالدة، وضعيفة، ورُقيّة، وحيّة. فأمّ عبد المطّلب ورُقيّة: سلمى () بنت عمرو، بن زيد، بن لَبِيد، بن خداش، بن عامر، بن غَنْم، بن عديّ، بن النجّار. واسم النجّار: تَيْم الله، بن ثعلبة، بن عمرو، بن عامر.

وأمها: عُميرة بنت صخر، بن حبيب، بن الحارث، بن ثعلبة، بن مازن، بن النجارية. وأم أسد: مازن، بن النجارية. وأم أسد: قيلة بنت عامر بن مالك الخزاعيّ. وأم أبي صيفي وَحَيّة: هند بنت عمرو بن ثعلبة الخزرجية. وأم نَضْلة والشّفاء: امرأة من قُضاعة. وأم خالدة وضعيفة: واقدة بنت أبي عدى المازنية.

## أولاد عبد المطّلب بن هاشم

أولاد عبد المطّلب وأمهاتهم: قال ابن هشام: فولد عبد المطلّب بن هاشم عشرة نفر، وست نسوة: العبّاس، وحمزة، وعبدالله، وأبا طالب واسمه: عبد مناف والزبير"، والحارث، وجَحلا، والمقوّم، وضِرَارا، وأبا

اقلّها، فيستحيل أن يكون في عصر هاشم من هو ابن له لصُلْبه، ولكن هكذا رواه البرقي عن ابن هشام ورواه غيره: بنت عبدالله من سعد العشيرة، وهي رواية الغساني. كذا في (الروض ١/٩٢١ ـ ١٣٩٠).

<sup>(</sup>١) وأمها: عُمَيرة بنت ضَحْر المازنية، وابنها: عمرو بن أُحَيْحَة بن الجلاح، وأخوه: معبد، ولدتهما لأحيحة. (الروض ١٣٠/١).

<sup>(</sup>٢) الزبير، وهو أكبر أعمام النبيّ ـ ﷺ ـ وهو الذي كان يُرْقِص النبيّ ـ ﷺ ـ وهو طفل، ويقول:

محمد بن عَبْدَم عست بعيش أنعَم

في دولة ومغنم دام سجيس الأزلم

وبنته: ضباعة كانت تحت المقداد. وعبدالله ابنه: مذكور في الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ وكان الزبير ـ رضي الله عنه ـ يُكنَّى أبا الطاهر بابنه: الطاهر، وكان من أظرف فتيان قريش، وبه سَمَّى رسول الله ـ ﷺ ـ ابنه الطاهر. وأخبر الزبير عن ظالم كان بمكة أنه مات، ـ

لهب (۱) \_ واسمه عبد العُزَّى \_ وصفية، وأم حكيم البيضاء، وعاتكة، وأميمة، وأروَى، وبَرَّة.

فأم العباس وضرار: نُتَيلة بنت جناب، بن كُلَيب، بن مالك، بن عمرو، بن عامر، بن زيد مَناة، بن عامر ـ وهو الضحيان ـ بن سعد، بن الخزرج، بن تَيْم اللات، بن النَّمِر، بن قاسط، بن هِنْب، بن أفصى، بن جديلة، بن أسد، بن ربيعة، بن نزار. ويقال: أفصى بن دُعْمِيّ بن جديلة.

وأم حمزة والمقوم وجَحْل \_ وكان يلقّب بالغيداق لكثرة خيره، وسعة ماله \_ وصفية: هالة بنت أهيب بن عبد مَناف بن زُهرة بن كِلاب بن مُرّة بن كعب بن لُؤّيّ.

وأم عبدالله، وأبي طالب، والزبير، وجميع النساء غير صفية: فاطمة بنت عمرو، بن عائد، بن عمران، بن مخروم، بن يقظة، بن مُرّة، بن كعب، بن لُؤيّ، بن غالب، بن فِهر، بن مالك، بن النضر.

وأمّها: صخرة بنت عبد، بن عمران، بن مخزوم، بن يقظة، بن مُرّة، بن كعب، بن لُؤَيّ، بن غالب، بن فِهر، بن مالك، بن النضر.

وأم صخرة: تخمر بنت عبد، بن قُصَيّ، بن كلاب، بن مُرّة، بن كعب، بن لُؤيّ، بن غالب، بن فِهر، بن مالك، بن النضر.

وأم الحارث بن عبد المطّلب: سمراء بنت جُندب، بن جُحَير، بن رئاب، بن حُبَيْب، بن سُوَاءة، بن عامر، بن صعصعة، بن معاوية، بن بكر، بن هوازن، بن منصور، بن عكرمة.

<sup>=</sup> فقال: بأيّ عقوبة كان موته؟ فقيل: مات حتف أنفه، فقال: وإن فلا بـدّ من يوم ينصف الله فيه المظلومين، ففي هذا دليل على إقراره بالبعث. (الروض ١/٣٢/١).

<sup>(</sup>۱) واسمه: عبد العُزَّى، وكُنِّي: أبا لهب لإشراق وجهه، وكان تَقْدِمـة من اللهـ تعالى ـ لمـا صار إليه من اللهب، وأمه: لبنى بنت هاجِر بكسر الجيم من بني ضاطرة بضاد منقـوطة. واللبنى في اللغة: شيء يتميَّع من بعض الشجر. (الروض ١/٣٢/١).

وأم أبي لهب: لُبنَى بنت هاجر، بن عبد مَناف، بن ضَاطِر، بن حُبشية، بن سلول، بن كعب، بن عمرو الخُزاعيّ.

أم رسول الله على وأمهاتها: قال ابن هشام: فولد عبدُالله بن عبد المطّلب: رسول الله على الله بن عبد الله بن عبد المطّلب، صلوات الله وسلامه ورحمته وبركاته عليه وعلى آله.

وأمه: آمنة بنت وهب، بن عبد مَناف، بن زُهرة، بن كِلاب، بن مُرّة، بن كعب، بن لُؤَيّ، بن غالب، بن فِهر، بن مالك، بن النضر.

وأمّها: بَرَّة بنت عبد العُزَّى، بن عثمان، بن عبدالدار، بن قُصَيّ، بن كِلاب، بن مُرَّة، بن كعب، بن لُؤيّ، بن غالب، بن فِهر، بن مالك، بن النضر.

وأمّ بُسرة: أم حبيب بنت أسد، بن عبد العُزَّى، بن قُصَيّ، بن كِلاب، بن مُرَّة، بن كعب، بن لُؤَيِّ، بن غالب، بن فِهر، بن مالك، بن النضر.

وأم أم حبيب: بَـرُة (١) بنت عوف بن عُبيـد، بن عُـويـج، بن عَـدِيّ، بن كعب، بن أُؤيّ، بن غالب، بن فِهر، بن مالك، بن النضر.

قال ابن هشام: فرسول الله \_ على الشرف ولند آدم حسباً، وأفضلهم نسباً من قِبل أبيه، وأمه \_ على .

<sup>(</sup>۱) ذكر في آخر أمّهاته ﷺ: بَرَّة بنت عوف بن عُبَيْد بن عُويْج بن عدِيّ وهنّ كلهن قرشيات؛ ولذلك وقف في بَرَّة، وإن كان قد ذكر أهل النسب بعد هذا: أم بَرَّة، وأم أمها، وأمّ أمّ الأم، ولكنّهنّ من غير قريش، قال محمد بن حبيب: وأم بَرَّة: قِلابة بنت الحارث، بن مالك، ابن طابخة، بن صعصعة، بن غادية، بن كعب، بن طابخة، بن لحيان، بن هُذَيل، وأم قلابة: أُمّيمة بنت مالك، بن غُنْم، بن لحيان، بن غادية، بن كعب، وأم أُمَيْمة: دبّة بنت الحارث، بن لحيان، بن غادية، وأمها: بنت كهف الظلم من ثقيف، وذكر الزبير قلابة الحارث، وزعم أن أباها الحارث كان يُكنى: أبا قلابة، وأنه أقدم شعراء هذيل. كذا في (الروض الأنف للسهيلي ١٣٢/١).



#### حديث مولد رسول الله ﷺ

احتفار زمزم: قال: حدّثنا أبو محمد عبدالملك بن هشام، قال: وكان من حديث رسول الله - على ما حدّثنا به زياد بن عبد الله البكائي، عن محمد بن إسحاق المطّلبي (): بينما عبد المطّلب بن هاشم نائم في الحِجْر، إذ أتي؛ فأمر بحفر زمزم، وهي دفن بين صنمي قريش: إساف وناثلة، عند منحسر قريش. وكانت جُرهم دفنتها حين ظعنوا من مكة، وهي: بشر إسماعيل بن إبراهيم - عليهما السلام - التي سقاه الله حين ظميء وهو صغير، فالتمست له أمّه ماء فلم تجده، فقامت إلى الصفا تدعو الله، وتستغيثه فالتمست له أمّه ماء فلم تجده، فقامت الى الصفا تدعو الله، وتستغيثه لاسماعيل، ثم أتت المروة ففعلت مثل ذلك. وبعث الله على جبريل عليه السلام، فهمز له بعقيه () في الأرض، فظهر الماء، وسمعت أمّه أصوات

<sup>(</sup>١) السير والمغازي لابن اسحاق ص ٢٣ وفيه: نائماً في الحجر وانظر (السيرة لابن كثير ١٦٧/١).

<sup>(</sup>٢) ولذلك زمزم تُسعَى: هَمْزَة جبريل بتقديم الميم على الزاي، ويقال فيها أيضاً: هزمة جبريل، لأنها هَزْمَة (أي: نقرة) في الأرض، وحكي في اسمها: زُمَازِمُ وزمزم. حكي ذلك عن المُطرز، وتسمّى أيضاً: طعام طُعْم، وشفاء سُقم، وقال الجُربي: سميت زمزم، بزمزمة الماء: وهي صوته، وقال المسعودي: سُمّيت زمزم؛ لأن الفُرس كانت تحجّ إليها في الزمن الأول، فزمزمت عليها. والزمزمة: صوت تخرجه الفُرس من خياشيمها عند شرب الماء: وقد كتب عمر - رضي الله عنه - إلى عماله: أن انهوا الفرس عن الزمزمة، وأنشد المسعودي:

السباع فخافتها عليه، فجاءت تشتد نحوه، فوجدته يفحص بيده عن الماء من تحت خدّه ويشرب، فجعله حسياً (۱).

# أمر جُرهم ودفْن زمزم

وُلاة البيت من ولد إسماعيل: قال ابن هشام: وكان من حديث جُرهم، ودفْنها زمزم، وخروجها من مكة، ومن ولي أمر مكة بعدها إلى أن حفر عبد المطّلب زمزم، ما حدّثنا به زياد بن عبدالله البكائي، عن محمد بن إسحاق المطّلبي، قال: لما تُوفّي إسماعيل بن إبراهيم ولي البيت بعده ابنه نابت بن إسماعيل - ما شاء الله أن يليه - ثم ولي البيت بعده: مُضاض بن عمرو الجُرْهُمي.

قال ابن هشام: ويقال: مِضاض بن عمرو الجُرْهمي.

بغي جُرهم وقاطوراء: قال ابن إسحاق: وبنو إسماعيل، وبنو نابت مع جدّهم: مضاض بن عمرو وأخوالهم من جُرهم (")، وجُرهم وقطوراء (") يومئذ أهل مكة، وهما ابنا عمّ، وكانا ظعنا في اليمن، فأقبلا سيّارةً، وعلى جُرهم: مُضاض بن عمرو، وعلى قطوراء: السّميدع (الله وبحل منهم. وكانوا إذا خرجوا

وذاك في سالفها الأقدم وذاك في سالفها الأقدم وذاك في سالفها الأقدم وذكر البرقي عن ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ أنها سميت: زمزم لأنها زُمَّت بالتراب؛ لثلا يأخذ الماء يميناً وشمالاً، ولو تركت لساحت على الأرض حتى تملأ كل شيء. وقال ابن هشام: والزمزمة عند العرب: الكثرة والاجتماع. (الروض ١٣٤/١ ـ ١٣٥، ومروج الذهب ١٨٤٢/، وشفاء الغرام بأخبار البلد الحرام، للقاضي الفاسي، بتحقيقنا ـ ج ١٥٥١).

<sup>(</sup>١) الحسى: الحفيرة الصغيرة، أو هو ما يختفي في الرمل، فإذا نبش ظهر.

<sup>(</sup>٢) هـ و قحطان بن عامر، بن شالخ، بن أرفخشذ، بن سام، بن نوح، ويقال؛ جُرهم بن عابر، وقد قيل: إنه كان مع نوح عليه السلام في السفينة، وذلك أنه من ولد ولده، وهم من العرب العاربة، ومنهم تعلّم إسماعيل العربية. وقيل: إن الله تعالى أنطقه بها إنطاقاً، وهـ و ابن أربع عشرة سنة. (الروض ١٣٥/١).

<sup>(</sup>٣) هو قطوراء: بن كُرْكر.

<sup>(</sup>٤) هـو السميدع بن هـوثر ـ بشاء مثلثة ـ قيدها البكري ـ ابن لاي بن قطورا بن كركر بن =

من اليمن لم يخرجوا إلا ولهم ملك يقيم أمرهم. فلما نزلا مكة رأيا بلداً ذا ماء وشجر، فأعجبهما فنزلا به. فنزل مضاض بن عمرو بمن معه من جُرهم بأعلى مكة بقُعَيقِعان، فما حاز. ونزل السَّمَيْدع بقطوراء، أسفل مكة بـأجياد، فما حاز. فكان مضاض يعشّر من دخل مكة من أعلاها، وكان السَّمَيدع يعشّر من دخل مكة من أسفلها، وكلُّ في قومه لا يدخل واحد منهما على صاحبه. ثم إنَّ جُرهم وقطوراء بغي بعضهم على بعض، وتنافسوا المُلك بها، ومع مضاض يومئذ: بنو إسماعيل وبنو نابت، وإليه ولاية البيت دون السُّمَيْدع. فصار بعضهم إلى بعض، فخرج مضاض بن عمرو من قُعَيْقِعان في كتيبته سائراً إلى السَّمَيْدع، ومع كتيبته عُدَّتها من الرماح والدرق والسيوف والجعاب، يقعقع بذلك معه، فيقال ما سُمّي قُعَيقِعان: بقُعَيْقِعان إلا لذلك(١). وخرج السَّمَيدع من أجياد، ومعه الخيل والرجال، فيقال: ما سُمَّى أجياد: إلا لخروج الجياد" من الخيل مع السُّمَيدُع منه. فـالتقوا بفـاضح، واقتتلوا قتـالاً شديداً، فقُتل السميدع، وفُضحت قطوراء. فيقال: ما سُمّى فاضح: فاضحاً إلا لذاك. ثم إنَّ القوم تداعوا إلى الصلح، فساروا حتى نزلوا المطابخ: شِعباً بأعلى مكة، واصطلحوا به، وأسلموا الأمر الى مُضاض. فلما جُمع إليه أمر مكة، فصار ملكها له نحر للناس فأطعمهم، فاطّبخ الناس وأكلوا، فيقال: ما

عِملاق، ويقال: إنّ الزّبّاء الملكة كانت من ذُرّيته، وهي بنت عمرو بن أُذيّنة بن ظَرِب بن حسان، وبين حسّان وبين السَّمَيـدع آباء كثيـرة، ولا يصـح قـول من قـال: إنّ حسّان ابنـه لصُلبه، لبعد زمن الزبّاء من السميدع. (الروض ١٣٦/١).

<sup>(</sup>١) وذكره غيره في أخبار مكة أنَّ قعيقعان سُمَّي بهذا الأسم حين نزل تُبع مكة، ونحر عندها وأطعم، ووضع سلاحه وأسلحة جنده بهذا المكان، فسُمَّي: قعيقعان بقعقعة السلاح فيه والله أعلم. كذا في (الروض الأنف ١٣٦/١).

<sup>(</sup>٢) لم يُسَّم بأجياد من أجل جياد الخيل، كما ذُكر لأنّ جياد الخيل لا يقال فيها: أجياد، وإنما أجياد: جمع جيد.

وذكر أصحاب الأخبار أنّ مُضاضاً ضرب في ذلك الموضع أجياد مائة رجل من العمالقة، فسُمّي الموضع: بـأجياد، وهكذا ذكر ابن هشام في غير هـذا الكتاب، ومن شِعب أجياد تخرج دابة الأرض التي تكلّم الناس قبل يوم القيامة، وكذلك روي عن صالح مولى التّوأمة، عن عبدالله بن عمرو بن العاص. كذا في (الروض الأنف ١٣٦/١).

سُمِّيت المطابخ إلا لـذلك. وبعض أهـل العلم يـزعم أنهـا إنَّما سُمِّيت المطابخ، لما كان تُبَّع نحر بها، وأطعم، وكانت منزله. فكان الذي كان بين مضاض والسَّمَيدع أول بغْي كان بمكة فيما يزعمون.

انتشار ولد إسماعيل: ثم نشر الله ولد إسماعيل بمكة، وأخوالهم من جُرهم وُلاة البيت والحكّام بمكة، لا ينازعهم ولد إسماعيل في ذلك لخئولتهم وقرابتهم، وإعظاماً للحرمة أن يكون بها بغي أو قتال. فلما ضاقت مكة على ولد إسماعيل انتشروا في البلاد، فلا يناوئون قوماً إلا أظهرهم الله عليهم بدينهم - فوطئوهم.

## بغي جُرْهم ونفْيهم عن مكة

بنو بكر وغبشان يطردون جُرهما: ثم إنّ جرهماً بغوا بمكة، واستحلّوا خِلالاً من الحرمة، فظلموا من دخلها من غير أهلها، وأكلوا مال الكعبة الذي يهدى لها()، فرق أمرهم. فلما رأت بنو بكر، بن عبد مناة، بن كِنانة، وغبشان، من خُزاعة ذلك، أجمعوا لحربهم وإخراجهم من مكة؛ فآذنوهم بالحرب فاقتتلوا، فغلبتهم بنو بكر وغبشان، فنفوهم من مكة. وكانت مكة في الجاهلية لا تقرّ فيها ظلماً ولا بغياً، ولا يبغي فيها أحد إلا أخرجته، فكانت تسمّى: الناسّة، ولا يريدها ملك يستحل حرمتها إلا هلك مكانه، فقال: إنها ما سُمّيت ببكّة إلا أنها كانت تبكّ () أعناق الجبابرة إذا أحدثوا فيها شيئاً.

<sup>(</sup>۱) فمن ذلك أنّ إبراهيم عليه السلام، كان احتفر بثراً قريبة القَعْر عند باب الكعبة، كان يلقي فيها ما يُهدى إليها، فلما فسد أمر جُرهم سرقوا مال الكعبة مرة بعد مرة، فيذكر أنّ رجلاً منهم دخل البئر ليسرق مال الكعبة، فسقط عليه حجر من شفير البئر فحبسه فيها، ثم أرسلت على البئر حية لها رأس كرأس الجدي. سوداء المتن. بيضاء البطن فكانت تهيب من دنا من بئر الكعبة، وقامت في البئر \_ فيما ذكروا \_ نحواً من خمسمائة عام. أنظر (الروض الأنف برسال).

<sup>(</sup>٢) أي: تكسرهم وتَقْدَعهم، وقيل: من التباك، وهو: الازدحام، ومكة من تمكَّكت العظم، إذا اجتذبت ما فيه من المخ، وتمكك الفصيل ما في ضرع الناقة، فكأنها تجتذب إلى نفسها ما في البلاد من الناس والأقوات التي تأتيها في المواسم.

معنى بكَّة: قال ابن هشام: أخبرني أبو عُبيدة: أنَّ بكة اسم لبطن مكة؛ لأنهم يتباكُّون فيها، أي: يزدحمون، وأنشدني:

إذا الشريب أخذته أكَّه فخلَّه حتى يبكُّ بكَّه

أي: فدعه حتى يبكّ إبله، أي: يخليها إلى الماء، فتزدحم عليه، وهو موضع البيت والمسجد. وهذان البيتان لعامان بن كعب بن عمرو بن سعد بن زید مناة بن تمیم (۱).

قال ابن إسحاق: فخرج عمرو بن الحارث بن مُضاض الجرهمي بغزالَى الكعبة وبحجر الركن، فدفنهما في زمزم وانطلق هـو ومن معـه من جُرهم إلى اليمن، فحزنوا على ما فارقوا من أمر مكة وملكها حزناً شديداً، فقال عمرو بن الحارث بن مضاض في ذلك"، وليس بمضاض الأكبر:

وقسائيلةٍ والسدمع مُبادر سَكْب وقمد شرقت بالدمع منها المحاجر أنيس ولم يسمر بمكة سامر ٣ يُلجلجه بين الجناحين طائر صروف الليالي، والجُدود العواثر نطوف بذاك البيت، والخير ظاهر بعزّ، فما يحظى للدينا المكاثر

كأن لم يكن بين الحَجون إلى الصفا فقلت لسها والقبلب مننى كسأنمسا بلي نحن كنّا أهلها، فأزالنا وكنَّــا وُلاة البيت من بعــد نـــابــت ونحن ولينا البيت من بعد نابت

وقيل: لما كانت في بطن واد، فهي تمكك الماء من جبالها وأخاشبها عند نزول المطر، وتنجذب إليها السيول. ومن أسماء مكَّة أيضاً: الرأس، وصَلاح، وأم رُحْم، وكُوثي.

<sup>(</sup>١) مجاز القرآن ١/٩٧.

وكمان الحارث بن مضاض بن عمرو بن سعد بن الرقيب بن هيّ بن نبت بن جُرهم الجرهمي قد نزل بقنونَي من أرض الحجاز، فضلَّت له إبل، فبغاها حتى أتى الحرم، فأراد دخوله، ليأخذ إبله، فنادى عمرو بن لحي: من وجـد جرهميـاً، فلم يقتله، قطعت يـده، فسمع بذلك الحارث، وأشرف على جبل من جبال مكة، فرأى إبله تُنحر، ويُتوزع لحمها، فانصرف بائساً خائفاً ذليلًا، وأبعد في الأرض، وهي غربة الحارث بن مضاض التي تضـرب بها المثل. كذا في (الروض الأنف ١٣٨/١).

<sup>(</sup>٣) الحَجُون: بفتح الحاء على فرسخ وثلث من مكة. والسامر: اسم الجماعة يتحدثون بالليل.

ملكنا فعززنا فأعظم بملكنا ألم تُنكحوا من خير شخص علمته فإن تَشَن الدنيا علينا بحالها فأخرجنا منها المليك بقدرة أقول إذا نام الخليّ - ولم أنم وبُدَلت منها أوجهاً لا أحبّها وصرنا أحاديث وكنا بغبطة فسحّت دموع العين تبكي لبلدة وتبكي لبيت ليس يُؤذَى حَمامُهُ وفيه وحوش - لا تُرام - أنيسة

فليس لحيّ غيرنا ثم فاخر فأبناؤه منّا، ونحن الأصاهر" فإنّ لها حالًا، وفيها التشاجر كذلك ـ يا للناس ـ تجري المقادر : إذا العرش لا يبعد سهيل وعامر" قبائل منها حِمْيَر ويُحابر بذلك عضّتنا السنون الغوابر بها حَرَم أمنٍ، وفيها المشاعر" يظّل به أمناً، وفيه العصافر"

قال ابن هشام: «فأبناؤه منّا»، عن غير ابن إسحاق.

قال ابن إسحاق: وقال عمرو بن الحارث \_ أيضاً \_ يذكر بكراً وغبشان، وساكني مكة الذين خلفوا فيها بعدهم:

> يا أيها الناس سيروا إنّ قصــركم حُشـوا المـطيّ، وأرخــو من أزمَّتهـا كنّــا أُنَـاســاً كمــا كنتم، فغيَّــرنــا

أن تصبحوا ذات يوم لا تسيرونا<sup>(٠)</sup> قبل الممات، وقَضُّوا ما تقضونا دهر، فأنتم كما كنَّا تكونونا

قال ابن هشام: هذا ما صحّ له منها. وحدّثني بعضُ أهل العلم بالشعر: أنّ هذه الأبيات أول شعر قيل في العرب، وأنها وجدت مكتوبة في

<sup>(</sup>١) خير شخص: هو إسماعيل عليه السلام.

<sup>(</sup>٢) عامر: جبل من جبال مكة ، يدل على ذلك قول بـ الله رضي الله عنه: وهـل يبدُون لي عـامر وطَفيل.

<sup>(</sup>٣) المشاعر: أماكن التعبّد في الحجّ.

<sup>(</sup>٤) أراد: العصافير، وحمذف اليباء ضرورة؛ ورفع العصافير على المعنى، أي: وتأمن فيه العصافير، وتنظل به أمناً، أي: ذات أمن، ويجوز أن يكون أمناً جمع آمن مثل: ركْب جمع: راكب كذا في (الروض الأنف ١٣٨/١).

<sup>(</sup>٥) قصركم: نهايتكم.

#### حجر باليمن(١)، ولم يسمّ لي قائلها.

(۱) قال السهيلي في الروض ١٣٩/١ - ١٤٠. «وألفيت في كتاب أبي بحر سفيان بن العاصي خبراً لهذه الأبيات، وأسنده أبو الحارث محمد بن أحمد الجعفي عن عبدالله بن عبد السلام البصري، قال: حدّثنا إسحاق بن إبراهيم بن سليمان التّمار، قال: أخبرني ثقة عن رجل من أهل اليمامة، قال: وُجد في بئر باليمامة ثلاثة أحجار، وهي بئر طَسْم وجَديس في قرية يقال لها: معنق، بينها وبين الحجر ميل، وهم من بقايا عاد، غزاهم تبّع، فقتلهم، فوجدوا في حجر من الثلاثة الأحجار مكتوباً:

يا أيها الملك الذي ما أنبت أوّل من عبلا أقبوس عليك مراقبأ كم من أشَمّ مُعَصّب قد كان ساعده الزما تجري الجداول حول قد فاجأته مَنيّة وتسفسرقست أجــنــاده والسدهس مسن يَسعُسلِق ب والسناس شتى فى السهوى والصدق أفضل شيمة والبصيميت أسبعيد ليلفيتني ووجد في الحجر الثاني مكتوباً أبيات: كىل عيش تَعِلهُ يىوم بُـؤسَى ونُـعْمَى حبنا العيش والتكا بينما المرء ناعم فى ظلال ونعمة لا يسرى السسمس مِلْغَضَا لم يُقلها، وبَدُّلَتُ آفة النعيش والنبع وصل ينوم بليلة والسمنايا جواثم بالذي تكره النف

بالملك ساعده زمانه وعلا شئون الناس شانه فالدهر مخذول أمانه بالتاج مرهوب مكانه ن، وكان ذا خفض جنانه للجُند مُترعة جِفانه لم يُنجه منها اكتئنانه عنه، وناح به قيانه يطحنه، مُفترشاً جِرانه كالممرء مختلف بنانه والممرء يقتله لسانه ولقد يُشرفه بيانه

ليس للدهر خلة واجتماع وقلة شر جهل وضِلة في قصور مُظلة ساحباً ذيل حلة رُق رُل زلة ولية عِرَة الممرء ذله عبم كرور الأهِلة يا كالصقور المملك كالصقور المملك وس عليها مُطلة

أن تصبحوا ذات يسوم لا تسيسرونا قبل الممات وقَضَوا ما تقضونا دهر فأنتم كما كنا تكونونا يساأيُّهَا الناس سيروا إنَّ قِصركم حُشُوا الْمَطِيُّ، وارخوا من أُزِمَتها كنَّا أناساً كما كنتم فغيرنا

وفي الحجر الثالث مكتوباً:

# استبداد قوم من خُزاعة بولاية البيت

قال ابن إسحاق: ثم إنَّ غُبشان من خُزاعة وليت البيت دون بني بكر بن عبد مَناة، وكان الذي يليه منهم: عمرو بن الحارث الغُبشاني، وقريش إذ ذاك حلول وصِرْم، وبيوتات متفرّقون في قومهم من بني كِنانة، فوليت خُزاعة البيت يتوارثون ذلك كابراً عن كابر، حتى كأن آخرهم حُليل بن حَبشية بن سلول بن كعب بن عمرو الخُزاعي.

قال ابن هشام: يقال: حُبشية بن سلول.

# تزوّج قُصَيّ بن كِلاب حُبي بنت حُلَيل

أولاد قُصَيِّ وحُبِي: قال ابن إسحاق: ثم إنَّ قُصَيِّ بن كِلاب خطب إلى حُليل بن حبشية بنته حُبِي، فرغب فيه حُليل فزوَّجه، فولدت له عبد الدار، وعبد مناف، وعبد العُزِّى، وعبداً. فلما انتشر ولد قُصَيِّ، وكثر ماله، وعظم شرفه، هلك حُليل.

مساعدة رزاح لقُصَي في تولّي أمر البيت: فرأى قُصَي أنه أولى بالكعبة وبامر مكة من خُزاعة وبني بكر، وأنّ قريشاً قُرعة (() إسماعيل بن إبراهيم وصريح ولده. فكلّم رجالاً من قريش، وبني كِنانة، ودعاهم إلى إخراج خُزاعة وبني بكر من مكة، فأجابوه. وكان ربيعة بن حرام من عُذرة بن سعد ابن زيد قد قدِم مكة بعدما هلك كِلاب، فتزوج فاطمة بنت سعد بن سيَل، وزُهرة يومئذ رجل، وقُصَي فطيم، فاحتملها إلى بلاده، فحملت قُصَيّاً معها، وأقام زُهرة، فولدت لربيعة رِزاحاً. فلما بلغ قُصَيّ، وصار رجلاً أتى مكة (())،

<sup>(</sup>١) هكذا بالقاف، وهي الرواية الصحيحة، وفي بعض النسخ: فرعة بالفاء، والقرعة بالقاف هي: نخبة الشيء، وخياره، وقريع الإبل: فحلها، وقريع القبلة: سيدها، ومنه اشتق الأقرع بن حابس وغيره ممن سُمِّي من العرب بالأقرع. كذا في (الروض الأنف ١٤٢/١).

 <sup>(</sup>٢) كان قُصَي رضيعاً حين احتملته أمه مع بعلها ربيعة، فنشأ ولا يعلم لنفسه أباً إلا ربيعة، ولا يدعى إلا له، فلما كان فلاماً يَفَعَه أو حَزَوَراً (دون البلوغ) سابّه رجل من قضاعة، فعيّره =

فأقام بها، فلما أجابه قومه إلى ما دعاهم إليه، كتب إلى أخيه من أمه، رزاح ابن ربيعة، يدعوه إلى نصرته، والقيام معه، فخرج رزاح بن ربيعة، ومعه إخوته: حنّ بن ربيعة، ومحمود بن ربيعة، وجُلهُمة بن ربيعة، وهم لغير أمه فاطمة، فيمن تبعهم من قُضاعة في حاج العرب، وهم مجمعون لنصرة قُصَيّ. وخُزاعة تزعم أنّ حُليل بن حبشية أوصى بذلك قُصيّاً وأمره به حين انتشر له من ابنته من الولد ما انتشر. وقال: أنت أولى بالكعبة، وبالقيام عليها، وبأمر مكة من خُزاعة، فعند ذلك طلب قُصَيّ ما طلب أن، ولم نسمع ذلك من غيرهم، فالله أعلم أيّ ذلك كان.

ويـذكر أيضاً أن أبا غُبْشَان من خُزاعة، واسمه: سليم ـ وكانت له ولاية الكعبة ـ بـاع مفاتيح الكعبة من قُصَيِّ بزِقٌ خمر، فقيل: أخسر من صفقة أبي غبشان. ذكره المسعودي والأصبهاني في الأمثال.

وكان الأصل في انتقال ولاية البيت من ولد مُضَر إلى خُزاعة أنّ الحرم حين ضاق عن ولد نزار، وبغت فيه إياد أخرجتهم بنو مُضر بن نزار، وأجلوهم عن مكة، فعمدوا في الليل إلى الحجر الأسود، فاقتلعوه، واحتملوه على بعير فرزح البعير به، وسقط إلى الأرض، وجعلوه على آخر، فرزح أيضاً، وعلى الثالث ففعل مثل ذلك، فلما رأوا ذلك دفنوه وذهبوا، فلما أصبح أهل مكة، ولم يروه، وقعوا في كرب عظيم، وكانت اموأة من خُزاعة قد بَصُرت به حين دُفن، فأعلمت قومها بذلك، فحينئذ أخذت خُزاعة على وُلاة البيت أن يتخلّوا لهم عن ولاية البيت، ويدلّوهم على الحجر، ففعلوا ذلك، فمن هنالك صارت ولاية البيت لخُزاعة إلى أن صيرها أبو غُبْشَان إلى عبد مَناف، هذا معنى قول النوبير. كذا في (الروض الأنف

بالدعوة، وقال: لست منًا، وإنّما أنت فينا ملصق، فدخل على أمه، وقد وجم لذلك، فقالت له: يا بني صدق، إنك لست منهم، ولكنّ رهطك خير من رهطه، وآباؤك أشرف من آبائه، وإنما أنت قرشي، وأخوك وبنو عمك بمكة، وهم جيران بيت الله الحرام، فدخل في سيارة حتى أتى مكة، والمعروف أنّ اسمّه: زيد، وإنما كان قُصّياً أي: بعيداً عن بلده فسُمّي: قُصَياً. (الروض الأنف ١٤٢/١ - ١٤٢).

<sup>(</sup>۱) وذكر المؤرّخون أسباباً لانتقال ولاية البيت إلى قُصَيّ وهو أنّ خُلَيْلاً كان يُعطي مفاتيح البيت ابنته حيى، حين كبر وضعف، فكانت بيدها، وكان قُصَيّ ربما أخذها في بعض الاحيان، ففتح البيت للناس وأغلقه، ولما هلك خُليل أوصى بولاية البيت إلى قُصَيّ، فابت خُزاعة أن تُمضي ذلك لقُصَيّ، فعند ذلك هاجت الحرب بينه وبين خُزاعة، وأرسل إلى رزاح أخيه يستنجده عليهم.

### ما كان يليه الغوث بن مُرّ من الإجازة للناس بالحجّ

وكان الغوث بن مُرَّ، بن أد، بن طابخة، بن الياس، بن مُضريلي الإجازة للناس بالحج من عَرَفة، وولـدُه من بعده، وكان يقال له ولولـده: صُوفة (١٠).

وإنّما ولي ذلك الغوث بن مُرّ، لأنّ أمّه كانت امرأة من جُرهم، وكانت لا تلد. فنذرت لله إنْ هي ولدت رجلًا: أن تَصَّدَّق به على الكعبة عبداً لها يخدمها، ويقوم عليها، فولدت، فكان يقوم على الكعبة في الدهر الأول مع أخواله من جُرهم، فولي الإجازة بالناس من عرفة، لمكانه الذي كان به من الكعبة، وولده من بعده حتى انقرضوا. فقال مُرّ بن أد لوفاء نذر أمه:

إني جعلتُ رب من بَنِيه ربيطةً بمكة العليه فباركن لي بها أليه واجعله لي من صالح البرية وكان الغوث بن مُرّ ويما زعموا وإذا دفع بالناس قال:

لا هُمَّ إنِّي تابع تَبَاعه إن كان إثم فعلى قُضاعه"

<sup>(</sup>١) قال أبو عُبيدة: وصوفة وصوفان يقال لكل من ولي من البيت شيئاً من غير أهله، أو قام بشيء من خدمة البيت، أو بشيء من أمر المناسك يقال لهم: صوفة وصوفان. قال أبو عبيدة: لأنه بمنزلة الصوف، فيهم القصير والطويل والأسود والأحمر، ليسوا من قبيلة واحدة.

وذكر أبو عبدالله أنه حدّثه أبو الحسن الأثرم، عن هشام بن محمد بن السائب الكلبي قال: إنّما سُمّي الغوث بن مُرّ: صوفة، لأنه كان لا يعيش لأمه ولد، فنذرت: لئن عاش لتعلقنَ برأسه صوفة، ولتجعلنَه رَبِيطاً للكعبة، ففعلت، فقيل له: صوفة، ولولده من بعده، وهو: الربيط.

وحدّث إبراهيم بن المنذر، عن عمر بن عبدالعزيز بن عمران، قال: أخبرني عقال بن شَبة قال: قالت أم تميم بن مُر وولدت نسوة \_ فقالت: لله عليّ. لثن ولدت غلاماً لأعَبدَنّه للبيت، فولدت، الغوث، وهو أكبر ولد مر، فلما ربطته عند البيت أصابه الحر، فمرت به \_ وقد سقط وذوى واسترخى فقالت: ما صار ابني إلا صوفة، فسُمّي صوفة. عن (الروض الأنف ١٤٣/١).

<sup>(</sup>٢) سبب قوله: إن كان إثماً فعلى قُضاعة، إنما خصّ قُضاعة بهذا؛ لأنّ منهم مُحلّين يستحلّون الأشهر الحُرُم، كما كانت خثعم وطيء تفعل، وكذلك كانت النسأة تقول إذا حرّمت صفراً أو =

صوفة ورمي الجمار: قال إبن إسحاق: حدّثني يحيى بن عبّاد بن عبدالله بن الزبير(۱) عن أبيه قال: كانت صوفة تدفع بالناس من عرفة، وتجيز بهم إذا نفروا من مِنَى، فإذا كان يوم النفر أتوا لرمي الجمار، ورجل من صوفة يرمي للناس، لا يرمون حتى يرمي. فكان ذوو الحاجات المتعجّلون يأتونه، فيقولون له: قم فارم حتى نرمي معك، فيقول: لا والله، حتى تميل الشمس، فيظل ذوو الحاجات الذين يحبّون التعجّل يرمونه بالحجارة، ويستعجلونه بذلك، ويقولون له: ويلك! قم فارم، فيأبى عليهم، حتى إذا مالت الشمس، قام فرمى الناس معه.

قال ابن إسحاق: فإذا فرضوا من رمي الجمار، وأرادوا النفر من مِنَى، أخذت صوفة بجانبي العقبة، فحبسوا الناس وقالوا: أجيزي صوفة، فلم يجز أحد من الناس حتى يمروا، فإذا نفرت صوفة ومضت، خلّي سبيل الناس، فانطلقوا بعدهم، فكانوا كذلك، حتى انقرضوا، فورثهم ذلك من بعدهم بالقعدد بن زيد مناة، بن تميم، وكانت من بني سعد في آل صفوان بن الحارث بن شِجنة.

نسب صفوان بن جناب: قال ابن هشام: صفوان بن جناب بن شجنة: عُطارد بن عوف، بن كعب، بن سعد، بن زيد مَناة، بن تميم.

صفوان وبنوه وإجازتهم للناس بالحجّ: قال ابن إسحاق: وكان صفوان هو الذي يجيز للناس بالحجّ من عَرفة ثم بنوه من بعده، حتى كان آخرهم الذي قام عليه الإسلام: كرب بن صفوان. وقال أوس بن تميم بن مغراء السعدي:

<sup>=</sup> غيره من الأشهر بدلاً من الشهر الحرام . يقول قائلهم: قد حرمت عليكم الدماء إلا دماء المُجلّين.

<sup>(</sup>١) وثقه ابن معين، ومات شاباً بعد المائة، وله ست وثلاثون سنة أنظر (ميزان الاعتدال ٢٨٨/٤).

<sup>(</sup>٢) أي بالقرابة، وذلك أنّ سعداً هو: ابن زيد مناة بن تميم بن عامر. وكان سعد أقعد بالغوث ابن مر من غيره من العرب (الروض ١/٤٤/١).،

لا يبرح الناس ما حجّوا مُعرَّفهم حتى يقال: أجيزوا آل صفوانا قال ابن هشام: هذا البيت في قصيدة لأوس بن مغراء.

#### ما كانت عليه عدوان من إفاضة المُزْدَلِفة

ذو الأصبع يذكر هذه الافاضة: وأما قول ذي الإصبع العدواني ـ واسمه حرثان بن عمرو ـ وإنّما سُمّي ذا الإصبع؛ لأنه كان له إصبع فقطعها:

ن كانوا حَية الأرض() يُرْع على بعض ت والموفون بالقرض س بالسنّة والفرض يُنقض ما يَقضي

عـذيـر الـحـيّ مـن عـدوا بـغى بـعضـهم ظـلمـاً فـلم ومـنـهـم كـانـت الـسـادا ومـنـهـم مـن يـجـيـز الـنـا ومـنـهـم حَكـم يـقـضى فـلا

وهذه الأبيات في قصيدة له - فلأنّ الإفاضة من المزدلفة كانت في عدوان - فيما حدّثني زياد بن عبدالله البكائي، عن محمد بن إسحاق - يتوارثون ذلك كابراً عن كابر، حتى كان آخرهم الذي قام عليه الإسلام أبو سيًارة، عُمَيلة بن الأعزل "، ففيه يقول شاعر من العرب:

<sup>(</sup>١) يقال: فلان حية الأرض، وحية الوادي؛ إذا كان مَهِيباً يُذْعَر منه، كما قيل:

يا مُحْكم بن طفيل قد أتيح لكم لله در أبيكم حية الوادي يعنى بحية الوادي: خالد بن الوليد رضى الله عنه.

وعذير الحيّ من عدوان. نصب عذيراً على الفعل المتروك إظهاره، كنانه يقول: هاتوا عذيره، أي: من يعذره، فيكون العذير بمعنى: العاذر، ويكون أيضاً بمعنى: العذر مصدراً كالحديث ونحوه. (الروض ١٤٦/١).

<sup>(</sup>٢) المزدلفة: مفتعلة من الازدلاف: وهو الاجتماع، وفي التنزيل: (وازلفنا ثَمَّ الأخرين) وقيل: بل الازدلاف: هو الاقتراب، والزلفة: القربة، فسميت مزدلفة: لأن الناس يزدلفون فيها الى الحرم وفي الخبر: أن آدم عليه السلام لما هبط إلى الأرض لم يزل يزدلف الى حواء وتزدلف، حتى تعارفا بعرفة واجتمعا بالمزدلفة، فسميت جمعاً، وسميت المزدلفة. عن (الروض الأنف ١٤٤١).

<sup>(</sup>٣) وقال غيره: اسمه: العاصي. قاله الخطابي: واسم الأعزل: خالد، ذكره الأصبهاني، =

نحن دفعنا عن أبي سياره وعن مواليه بني فزاره حتى أجاز سالماً حماره مستقبل القبلة يدعو جاره

قال: وكان أبو سيارة يدفع بالناس على أتان له: فلذلك يقول: «سالماً حماره».

## أمر عامر بن ظرب بن عمرو بن عياذ بن يشكر بن عدوان

ابن النظرب حاكم العرب: قال ابن إسحاق: وقوله: حَكَم يقضى يعني: عامر بن ظرب، بن عمرو، بن عياذ، بن يشكر، بن عدوان العدواني. وكانت العرب لا يكون بينها نائرة (۱۱)، ولا عُضلة في قضاء إلا أسندوا ذلك إليه، ثم رضوا بما قضى فيه، فاختصم إليه في بعض ما كانوا يختلفون فيه، في رجل خُنثى، له ما للرجل، وله ما للمرأة، فقالوا: أنجعله رجلاً أو امرأة؟ ولم يأتوه بأمر كان أعضل منه. فقال: حتى أنظر في أمركم، فوالله ما نزل بي مثل هذه منكم يا معشر العرب! فاستأخروا عنه؛ فبات ليلته ساهراً يقلب أمره، وينظر في شأنه، لا يتوجّه له منه وجه. وكانت له جارية يقال لها: سُخيلة ترعى عليه غنمه، وكان يعاتبها إذا سرحت فيقول: صبّحت والله يا سخيل! وذلك أنها والله يا سُخيل! وإذا أراحت عليه، قال: مسّيت والله يا سخيل! وذلك أنها كانت تؤخّر السرح حتى يسبقها بعض الناس، وتؤخّر الإراحة حتى يسبقها بعض الناس، فلما رأت سهره وقلقه، وقلة قراره على فراشه قالت: مالك لا

حتى يجيز سالما حماره

وكانت تلك الأتان سوداء؛ ولذلك يقول:

ار الأسود أصبحت بين العالمين أحسد من شر كل حاسد إذ يحسد من شر كل حاسد إذ يحسد (عن الروض ١٤٦/١).

وكانت له أتان عوراء خطامها ليف، يقال: إنه دفع عليها في الموقف أربعين سنة، وإياها
 يعني الراجز في قوله:

لا هُـمّ مالي في الحـمار الأسـود فَـقِ أبـا سيـارة الـمُحَــُــد

<sup>(</sup>١) الناثرة: الكاثنة الشنيعة بين القوم.

أبالك! ما عراك في ليلتك هذه؟ قال: ويلكِ! دعيني، أمر ليس من شأنك، ثم عادت له بمثل قولها، فقال في نفسه: عسى أن تأتي مما أنا فيه بفرج، فقال: ويحك! اختصم إليّ في ميراث خُنثى، أأجعله رجلاً أو امرأة؟ فوالله ما أدري ما أصنع، وما يتوجّه لي فيه وجه؟ قال: فقالت: سبحان الله! لا أبالك! أتبع القضاء المبال، أقعده، فإن بال من حيث يبول الرجل فهو رجل، وإن بال من حيث يبول الرجل فهو رجل، وإن بال من حيث تبول المرأة، فهي امرأة. قال: مَسّي سخيل بعدها أو صبحي، فرّجَتها والله! ثم خرج على الناس حين أصبح، فقضى بالذي أشارت عليه به().

# غلب قُصَيّ بن كلاب على أمر مكة وجمْعه أمر قريش ومعونة قُضِاعة له

قُصَيّ يتغلّب على صوفة: قال ابن إسحاق: فلما كان ذلك العام، فعلت صوفة كما كانت تفعل، وقد عرفت ذلك لها العرب، وهو دين في أنفسهم في عهد جُرهم وخُزاعة وولايتهم. فأتاهم قُصَيّ بن كلاب بمن معه من قومه من قريش وكِنانة وقُضاعة عند العقبة، فقال: لنحن أولى بهذا منكم، فقاتلوه، فاقتتل الناس قتالاً شديداً، ثم انهزمت صوفة، وغلبهم قُصَيّ على ما كان بأيديهم من ذلك.

<sup>(</sup>۱) وهو حكم معمول به في الشرع، وهو من باب الاستدلال بالأمارات والعلامات، وله أصل في الشريعة، قال الله سبحانه: ﴿وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَم كَذِبٍ ﴾ وجه الدلالة على الكذب في الدم أنَّ القميص المُدَمَّى لم يكن فيه خرَّق ولا أثر لأنيَّاب اللَّذَب، وكذلك قوله: ﴿إنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُل ﴾ الآية، وقول النبيِّ عَلَيْ للمولود: «إن جاءت به أورق جعداً جُمَالِيًا فهو للذي رميت به».

فالاستدلال بالإمارات أصل ينبني عليه كثير من الأحكام في الحدود والميراث، وغير ذلك، والحكم في الخنثى أن يعتبر المبال، ويعتبر بالحيض، فإن أشكل من كل وجه، حكم بأن يكون له في الميراث سهم امرأة ونصف، وفي الدية كذلك، وأكثر أحكامه مبنية على الاجتهاد. عن (الروض الأنف ١/٤٧١).

وانحازت عند ذلك خُزاعة وبنو بكر عن قُصَيّ، وعرفوا أنه سيمنعهم كما منع صوفة، وأنه سيحول بينهم وبين الكعبة وأمر مكة. فلما انحازوا عنه بادأهم، وأجمع لحربهم، وخرجت له خُزاعة وبنو بكر فالتقوا، فاقتتلوا قتالاً شديداً، حتى كثرت القتلى في الفريقين جميعاً، ثم إنهم تداعوا إلى الصلح، وإلى أن يحكّموا بينهم رجلاً من العرب، فحكّموا يعمر بن عوف، بن كعب، بن عامر، بن ليث، بن بكر، بن عبد مَناة، بن كِنانة، فقضى بينهم بأنّ قُصيًا أولى بالكعبة وأمر مكة من خُزاعة، وأنّ كل دم أصابه قُصيّ من خُزاعة وبني بكر: موضوع يشدخه تحت قدميه، وأنّ ما أصابت خُزاعة وبنو بكر من قريش وكِنانة وقُضاعة، ففيه الدية مؤدّاة، وأن يخلّى بين قُصَيّ وبين الكعبة ومكة.

فسُمّي يعمر بن عوف يومئذ: الشدّاخ(١)، لما شدخ من الدماء ووضع منها.

قُصَي يتولَى أمر مكة: قال ابن إسحاق: فولِّي قُصَيّ البيت وأمر مكة، وجمع قومه من منازلهم إلى مكة وتملّك على قومه وأهل مكة فملّكوه، إلا أنه قد أقرّ للعرب ما كانوا عليه، وذلك أنه كان يراه ديناً في نفسه لا ينبغي تغييره، فأقرّ آل صفوان وعَدُوان والنسأة ومُرَّة بن عوف على ما كانوا عليه، حتى جاء الإسلام، فهدم الله به ذلك كله. فكان قُصَيّ أول بني كعب بن لؤي أصاب مُلكاً أطاع له به قومُه، فكانت إليه الحجابة، والسقاية، والرفادة، والندوة (١)،

<sup>(</sup>۱) ويعمر الشدّاخ هو جدّ بني دأب الذين أخذ عنهم كثير من علم الأخبار والأنساب وهم: عيسى بن يزيد بن بكر بن دأب، وأبوه؛ يزيد، وحُذيفة بن دأب، ودأب هو: ابن كرز بن أحمر من بني يعمر بن عوف الذي شدخ دماء خُزاعة، أي: أبطلها، وأصل الشدخ: الكسر والفضخ، ومنه الغرّة الشادخة، شبهت بالضربة الواسعة. عن (الروض ١٤٨/١).

<sup>(</sup>٢) وهي الدار التي كانوا يجتمعون فيها للتشاور، ولفظها مآخود من لفظ النّديّ. والنادي والمنتدى: وهو مجلس القوم الذي يُندون حوله، أي: يذهبون قريباً منه، ثم يرجعون إليه، والتندية في الخيل: أن تصرف عن الورد إلى المرعى قريباً، ثم تعاد إلى الشرب، وهو المندّى، وهذه الدار تصيّرت بعد بني عبد الدار إلى حكيم بن حزام بن خُويلد بن أسد \_

واللواء، فحاز شرف مكة كله، وقطع مكة رباعاً بين قومه، فأنزل كل قوم من قريش منازلهم من مكة التي أصبحوا عليها. ويزعم الناس أنّ قريشاً هابوا قطع شجر الحرم في منازلهم، فقطعها قُصَيّ بيده وأعوانه "فسمّته قريش: مجمّعاً لما جمع من أمرها، وتيمنت بأمره، فما تُنكح امرأة، ولا يتزوّج رجلً من قريش، وما يتشاورون في أمر نزل بهم، ولا يعقدون لواء لحرب قوم من غيرهم إلّا في داره، يعقده لهم بعض ولده، وما تقرع جارية إذا بلغت أن تدرع من قريش إلّا في داره، يشقّ عليها فيها درهها ثم تدرّعه، ثم ينطلق بها إلى أهلها. فكان أمره في قومه من قريش في حياته، ومن بعد موته، كالدّين المتبع لا يعمل بغيره. واتّخذ لنفسه دار الندوة، وجعل بابها إلى مسجد الكعبة، ففيها كانت قريش تقضى أمورها.

قال ابن هشام: وقال الشاعر:

قُصَيّ لعمرِي كان يدعى مُجَمّعاً به جمّع الله القبائل من فِهر

ابن عبد العُزّى بن قُصَيّ، فباعها في الإسلام بماثة ألف درهم، وفلك في زمن معاوية، فلامه معاوية في ذلك، وقال: أبعت مَكرُمة آبائك وشرفهم؟! فقال حكيم: ذهبت المكارم إلا التقوى. والله لقد اشتريتها في الجاهلية بزقّ خمر، وقد بعتها بماثة ألف درهم، وأشهدكم أنّ ثمنها في سبيل الله، فأيّنا المغبون؟! ذكر خبر حكيم هذا: الدارقطني في أسماء رجال الموطأ له. (الروض ١/٤٩١).

<sup>(</sup>۱) قال الواقدي: الأصع في هذا الخبر أنّ قريشاً حين أرادوا البنيان قالوا لقصيّ: كيف نصنع في شجر الحرم، فحذّرهم قطعها وخوّفهم العقوبة في ذلك، فكان أحدهم يحوف بالبنيان حول الشجرة، حتى تكون في منزله. قال: فأول من ترخص في قطع شجر الحرم للبنيان عبدالله بن الزبير حين ابتنى دوراً بقُعَيْقِعان، لكنّه جعل دية كل شجرة: بقرة. وكذلك يروى عن عمر \_ رضي الله عنه \_ أنه قطع دوحة كانت في دار أسد بن عبد العُمْوى، كانت تنال أطرافها ثيباب الطائفين بالكعبة، وذلك قبل أن يوسع المسجد، فقطعها عمر \_ رضي الله عنه \_ ووداها بقرة، ومذهب مالك \_ رحمه الله \_ في ذلك: ألا دية في شجر الحرم. قال ولم يبلغني في ذلك شيء. وقد أساء من فعل ذلك، وأما الشافعي \_ رحمه الله \_ فجعل في الدوحة بقرة، وفيما دونها شاة. وقال أبو حنيفة \_ رحمه الله \_: إن كانت الشجرة التي في الحرم مما يغرسها الناس، ويستنبتونها، فلا فدية على من قطع شيئاً منها، وإن كان من غيرها، ففيه القيمة بالغاً ما بلغت. (الورض الأنف ١٩٩١).

قال ابن إسحاق: حدّثني عبدالملك بن راشد، عن أبيه، قال: سمعت السائب بن حبّاب مصاحب المقصورة يحدّث، أنه سمع رجلاً يحدّث عمر ابن الخطاب ـ وهو خليفة ـ حديث قُصَيّ بن كلاب، وما جمع من أمر قومه وإخراجه خُزاعة وبني بكر من مكة، وولايته البيت وأمر مكة، فلم يردّ ذلك عليه ولم ينكره.

شعر رزاح بن ربيعة في هذه القصة: قال ابن إسحاق: فلما فرغ قُصَيّ من حربه، انصرف أخوه رزاح بن ربيعة إلى بلاده بمَنْ معه من قومه، وقال رزاح في إجابته قُصياً:

لسما أتى من قُصَيّ رسول نهضنا إليه نقود الجياد نسير بها الليل حتى الصباح فهن سراع كورد القَطا جمعنا من السر من أشمذَين فيالك حُلبة ما ليلة فيالك حُلبة ما ليلة فيلما مررن على عسجر وجاوزن بالركن من وَرِقان مردن على الحيل ما ذقنه

فقال الرسول: أجيبوا الخليلا ونطرح عنا الملول الثقيلا ونكمي النهار؛ لقلا نزولا" يُجبُن بنا من قُصَي رسولا ومن كل حيّ جمعنا قبيلا" تزيد على الألف سَيْباً رسيلا" وأسهلن من مُستناخ سبيلا" وجاوزن بالعَرْج حيا حُلولا" وعالجن من مرّ ليلًا طويلًا"

<sup>(</sup>۱) السائب بن خباب المدني أبو مسلم، صاحب المقصورة. قال البخاري: يقال: له صحبة، مات قبل ابن عمر. انظر (تهذيب التهذيب ٤٤٦/٣ ـ ٤٤٧، والتقريب ٢٨٣/١).

 <sup>(</sup>۲) نكمي النهار، أي: نكمن ونستتر، والكَمِيُ من الفرسان، الـذي تَكَمّى بالحديد. وقيل:
 الذي يَكْمِي شجاعته، أي: يسترها، حتى يظهرها عند الوغي.

<sup>(</sup>٣) الأشمذان: جبلان، ويقال: اسم قبيلتين.

<sup>(</sup>٤) الحلبة: الجماعة من الخيل. والسيب: المشي السريع. والرسيل: الذي فيه تمهل: أي تمشي سراعاً، ولكن في رفق كما تزحف الحية.

<sup>(</sup>٥) عسجر: اسم موضع. وكذلك ورقان: اسم جبل.

<sup>(</sup>٦) العرج: واد ناحية الطائف.

<sup>(</sup>٧) الحيل: هو الماء المستنقع في بطن واد، ووجدت في غير أصل الكتاب روايتين، إحداهما: =

نُدني من العود أفلاءها فلما انتهينا إلى مكة نُعاورهم ثمّ حدّ السيوف نُحبِّزهم بصلاب النسو قتلنا خُزاعة في دارها نفيناهم من بلاد المليك فأصبح سبيهم في الحديد

إرادة أن يسترقن الصهيلا" أبحنا الرجال قبيلاً قبيلاً وفي كل أوب خلسنا العقولا رخبز القوي العزيز الليلا" وبكراً قتلنا وجيلاً فجيلا كما لا يحلون أرضاً سُهولا ومن كل حي شفينا الغليلا

شعر ثعلبة القضاعي في هذه القصة: وقال ثعلبة بن عبدالله، بن ذبيان، بن الحارث، بن سعد، بن هُذيم القُضاعي في ذلك من أمر قُصَيّ حين دعاهم فأجابوه:

جلبنا الخيل مضمرة تَغالى إلى غَوْريْ تهامة، فالتقينا فأما صوفة الخنثيّ، فخلوا وقام بنو عليّ إذ رأونا

شعر قصي: وقال قُصَيّ :

أنا ابن العاصمين بني لُؤَيّ

من الأعراف أعراف الجناب(") من الفيفاء في قاع يباب منازلهم محاذرة الضّراب إلى الأسياف كالإبل الطّراب(")

بمكة منزلي، وبها ربيت

<sup>=</sup> مررن على الحِلِّ والأخرى: مررن على الحِليْ، فأما الحل: فجمع حلة، وهي بقلة شاكة. ذكره ابن دريد في الجمهرة. وأما الحلي، فيقال: إنه ثمر الْقُلْقلان وهو نبت. (الروض ١/١٥).

<sup>(</sup>١) العوذ: الفرس التي لها أولاد. والأفلاء: جمع فلو المهر العظيم.

<sup>(</sup>٢) نخَبِّزهم: أي: نسوقهم سوقاً شديداً. (الروض ١٥١/١).

 <sup>(</sup>٣) تغالي: ترتفع في سيرها. والأعراف: الرمل المرتفع. والجناب: موضع ببلاد قضاعة.
 (الروض ١/١٥).

<sup>(</sup>٤) بُنُو عَلَيٍّ، وهم بنو كِنانة، وإنَّما شُمَّوا ببني علي؛ لأنَّ عبد مَناة بن كنانة كان ربيباً لعلي بن مازن من الأزد جدِّ سطيح الكاهن، فقيل لبني كِنانة: بنو علي، وأحسبه أراد في هـذا البيت بنى بكر بن عبد مَناة؛ لأنهم قاموا مع خُزاعة. (الروض ١٥١/١).

إلى البطحاء قد علمت معد فلست لغالب إن لم تَاتَّل رزاح ناصري، وبه أسامي

ومَـرْوَتها رضيت بها رُضيت بها أولاد قيـذر، والـنبـيـت فلست أخاف ضيماً ما حييت

فلما استقرّ رزاح بن ربيعة في بلاده، نشره الله ونشر حُنّا، فهما قبيلا عُذرة (۱) اليوم. وقد كان بين رزاح بن ربيعة، حين قدِم بلاده، وبين نهد بن زيد وحوْتكة بن أسلم (۱)، وهما بطنان من قضاعة شيء، فأخافهم حتى لحِقوا باليمن، وأجلوا من بلاد قضاعة، فهم اليوم باليمن، فقال قُصَيّ بن كلاب وكان يحبّ قضاعة ونماءها واجتماعها ببلادها، لما بينه وبين رزاح من الرحم، ولبلائهم عنده إذا أجابوه إذ دعاهم إلى نصرته، وكره ما صنع بهم رزاح:

ألا من مبلّغ عنّي رزاحاً لَحَيْتُك في بني نهد بن زيد وحوتكة بن أسلم إن قوماً

فإنّي قد لَحَيْتُك في اثنتين كما فرَّقتَ بينهمُ وبيني عنوهم بالمساءة قد عنوني

قال ابن هشام: وتُرْوَى هذه الأبيات لزهير بن جناب الكلبي.

قُصَي يفضّل عبد الدار على سائر ولده: قال ابن إسحاق: فلما كبر قُصيّ ورقّ عظمه، وكان عبد الدار بكرَه، وكان عبد مناف قد شرُف في زمان أبيه، وذهب كل مذهب، وعبد العُزّى وعبد. قال قُصيّ لعبد الدار: أما والله يا بني لألحقنّك بالقوم، وإن كانوا قد شرفوا عليك: لا يدخل رجل منهم الكعبة، حتى تكون أنت تفتحها له، ولا يعقد لقريش لواء لحربها إلّا أنت بيدك، ولا يشرب أحد بمكة إلّا من سقايتك، ولا يأكل أحد من أهل الموسم طعاماً إلّا من طعامك، ولا تقطع قريش أمراً من أمورها إلّا في دارك، فأعطاد

<sup>(</sup>۱) في قضاعة: عُذْرَتان: عـذرة بن رفيدة، وهم من بني كلب بن وبـرة. وعذرة بن سعـد، بن سُود، بن أسلم، بن الحاف، بن قضاعة، وأسلم هـذا هو بضم الـلام من ولـد حن بن ربيعة أخي رزاح بن ربيعة. (الروض ١٥١/١).

داره دار الندوة، التي لا تقضي قريش أمراً من أمورها إلا فيها، وأعطاه الحجابة واللواء والسقاية والرفادة.

الرفادة: وكانت الرفادة خَرْجاً تخرجه قريش في كل موسم من أموالها إلى قُصَيّ بن كلاب، فيصنع به طعاماً للحاجّ، فيأكله من لم يكن له سعة ولا زاد، وذلك أنّ قُصياً فرضه على قُريش، فقال لهم حين أمرهم به: يا معشر قريش، إنكم جيران الله، وأهل بيته، وأهل الحرم، وإنّ الحاج ضيف الله وزوّار بيته، وهم أحقّ الضيف بالكرامة، فاجعلوا لهم طعاماً وشراباً أيام الحجج، حتى يصدروا عنكم، فكانوا يخرجون لذلك كل عام من أموالهم خرجاً، فيدفعونه إليه، فيصنعه طعاماً للناس أيام مِنى، فجرى ذلك من أمره في الجاهلية على قومه حتى قام الإسلام، ثم جرى في الإسلام إلى يومك هذا، فهو الطعام الذي يصنعه السلطان كل عام بمِنى للناس حتى ينقضي الحجج.

قال ابن إسحاق: حدّثني بهذا من أمر قُصَيّ بن كلاب، وما قال لعبد الدار فيما دفع إليه مما كان بيده: أبو إسحاق بن يَسار، عن الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب() رضي الله عنهم، قال: سمعته يقول ذلك لرجل من بني عبد الدار يقال له: نُبيّه بن وهب()، بن عامر، بن عكرمة، بن عامر، بن هاشم، بن عبد مَناف، بن عبد الدار، بن قُصَيّ.

قال الحسن: فجعل إليه قُصَيّ كل ما كان بيده من أمر قـومه، وكـان قُصَيّ لا يُخالف، ولا يُردّ عليه شيء صنعه.

<sup>(</sup>١) أبو محمد المدني، أبوه: ابن الحنفية، ثقة فقيه، مات سنة مائة، أو قبلها بسنة، انظر التقريب ١٧١/١.

<sup>(</sup>٢) أنظر تهذيب التهذيب ١٠/١٨٥ ـ ٤١٩ وتقريب التهذيب-٢٩٧/.

## ذكر ما جرى من اختلاف قريش بعد قُصَيّ وحلف المطيّبين (۱)

النزاع بين بني عبد الدار وبني أعمامهم: قال ابن إسحاق: ثم إنّ قُصَيّ بن كلاب هلك، فأقام أمره في قومه وفي غيرهم بنوه من بعده، فاختطوا مكة رِباعاً ـ بعد الذي كان قطع لقومه بها فكانوا يقطعونها في قومهم، وفي غيرهم: من حلفائهم ويبيعونها. فأقامت على ذلك قريش معهم ليس بينهم اختلاف ولا تنازع، ثم إن بني عبد مناف بن قُصَيّ: عبد شمس وهاشما والمطّلب ونوفلا أجمعوا على أن يأخذوا ما بأيدي بني عبد الدار بن قُصَيّ مما كان قُصَيّ جعل إلى عبد الدار، من الحجابة واللواء والسقاية والرفادة، ورأوا أنهم أولى بذلك منهم لشرفهم عليهم وفضلهم في قومهم، فتفرقت عند ذلك قريش، فكانت طائفة مع بني عبد مناف في رأيهم؛ يرون أنهم أحق به من بني عبد الدار لمكانهم في قومهم، عبد الدار، يرون أن لا ينزع منهم ما كان قُصَيّ جعل إليهم.

فكان صاحب أمر بني عبد مناف: عبد شمس بن عبد مناف، وذلك أنه كان أسن بني عبد مناف.

وكان صاحب أمر بني عبد الدار: عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار.

فكان بنو أسد بن عبدالعُزَّى بن قُصَيَّ، وبنو زُهـرة بن كلاب، وبنـو تَيْم بن مُرَّة بن كعب، وبنو الحارث بن فِهر بن مـالك بن النضـر، مع بني عبد مَناف.

وكان بنو مخزوم بن يقظة بن مُرَّة، وبنو سهم بن عمرو بن هُصيص بن كعب، وبنو جُمَح بن عمرو بن هُصيص بن كعب، وبنو عَـدِيَّ بن كعب،

<sup>(</sup>١) أنظر فتح الباري ٥٠٢/١٠.

مع بني عبد الدار. وخرجت عامر بن لُؤي ومحارب بن فِهر، فلم يكونوا مع واحد من الفريقين.

فعقد كلُّ قوم على أمرهم حلفاً مؤكّداً على أن لا يتخاذلوا، ولا يسلم بعضاً ما بلّ بحر صوفة.

فأخرج بنو عبد مناف جَفنة مملوءة طيباً، فيزعمون أنَّ بعض نساء بني عبد مناف(١)، أخرجتها لهم، فوضعوها لأحلافهم في المسجد عند الكعبة، ثم غمس القوم أيديهم فيها، فتعاقدوا وتعاهدوا هم وحلفاؤهم، ثم مسحوا الكعبة بأيديهم توكيداً على أنفسهم، فسمُّوا المطيَّبين.

وتعاقد بنو عبد الدار، وتعاهدوا هم وحلفاؤهم عند الكعبة حلفاً مؤكداً، على أن لا يتخاذلوا، ولا يسلّم بعضهم بعضاً، فسُمُّوا الأحلاف.

تقسيم القبائل في هذه الحرب: ثم سوند القبائل، ولزّ بعضها ببعض، فعبيت بنو عبد مناف لبني سهم، وعبيت بنو أسد لبني عبد الدار، وعبيت زُهرة لبني جُمح، وعبيت بنو تَيْم لبني مخزوم، وعبيت بنو الحارث بن فهر لبني عَدِيّ بن كعب. ثم قالوا: لتَفْن كل قبيلة من أسند إليها.

تصالح القبائل: فبينا الناس على ذلك قد أجمعوا للحرب إذ تداعوا إلى الصلح، على أن يعطوا بني عبد مناف السقاية والرفادة، وأن تكون الحجابة واللواء والندوة لبني عبد الدار كما كانت، ففعلوا ورضي كل واحد من

<sup>(</sup>٢) سوند: من السناد، وهي المقابلة في الحرب بين كل فريق، وما يليه من عدوه، ومنه أخذ سناد الشعر، وهو أن يتقابل المصراعان من البيت، فيكون قبل حرف الروي حرف مد ولين، ويكون في آخر البيت الثاني قبل حرف الروي حرف لين، وهي ياء أو واو مفتوح ما قياما

<sup>(</sup>٣) لزّ: شدّ.

الفريقين بذلك، وتحاجز الناس عن الحرب، وثبت كلّ قوم مع من حالفوا. فلم يزالوا على ذلك حتى جاء الله تعالى بالإسلام، فقال رسول الله على دلك من حلف في الجاهلية، فإنّ الإسلام لم يزده إلا شدة»(١).

(۱) الحديث رواه الامام مسلم في صحيحه؛ في كتاب فضائل الصحابة، باب (٥٠) مؤآخاة النبي على بين أصحابه، رضى الله عنهم، حديث رقم (٢٥٣٠) ١٩٦١/٤.

قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبدالله بن نمير وأبـو أسامـة، عن زكريـاء، عن سعد بن إبراهيم، عن أبيـه، عن جبير بن مطعم، قال: قـال رسول اللهـﷺ: ولا حلف في الاسلام، وأيما حِلْفٍ كان في الجاهلية، لم يزده الإسلام إلا شدة».

ورواه أبسو داود في كتباب الفرائض، بياب (١٧) في الحلف، حديث رقم (٢٩٢٥) ١٢٩/٣

والترمذي في كتاب السير، باب (٢٩) ما جاء في الحلف، حديث رقم (١٥٨٥) 1٤٦/٤ ولفظه عند الترمذي: «أوفوا بحلف الجاهلية - فإنه لا يزيده - يعني الإسلام - إلا شدة، ولا تحدثوا حلفاً في الاسلام»، والدارمي في كتاب السير، باب (٨١) لا حلف في الاسلام. ٢٤٣/٢.

وأحمد في المسند ١٩٠/١ ـ ٣١٧ ـ ٣٢٩ و ١٨٠/٢ ـ ٢٠٠ ـ ٢٠٧ ـ ٣١٣ ـ ٢١٥ و ١٦٢/٣ ـ ٢٨١ و ٨٣/٤ و ١٦٢/٣.



#### حلف الفضول

سبب تسميته: قال ابن هشام: وأما حلف الفضول (١) فحدّثني زياد بن عبد الله البكائي، عن محمد بن إسحاق، قال: تداعت قبائلُ من قسريش إلى

(١) ذكر ابن قُتيبة سبب تسمية هذا الحلف؛ فقال: كان قد سبق قريشاً إلى مثل هذا الحلف جُرهم في الزمن الأول، فتحالف منهم ثلاثة هم، ومن تبعهم، أحدهم: الفضل بن فَضالة، والثاني: الفضل بن وَداعة، والثالث: فُضَيْل بن الحارث. هذا قول القتبي. وقال الزبير: الفضل بن شُراعة، والفضل بن وداعة، والفضل بن قضاعة، فلما أشبه حلف قريش الآخر فعل هؤلاء الجُرهميين سُمّي: حلف الفضول، والفضول: جمع فَضْل، وهي أسماء أولئك الذين تقدّم ذكرهم. وهذا الذي قاله ابن قتية حسن.

ولكن في الحديث ما هو أقوى منه وأولى. روى الحُمَيْدي، عن سفيان، عن عبدالله، عن محمد وعبدالرحمن ابني أبي بكر، قالا: قال رسول الله - ﷺ =: «لقد شهدت في دار عبدالله بن جُدعان حِلْفاً لو دعيت به في الإسلام لأجبت، تحالفوا أن تُرد الفضول على أهلها، وألا يَعُزُ ظالم مظلوماً». ورواه في مسند الحارث بن عبدالله بن أبي أسامة التميمي، فقد بين هذا الحديث: لِم سُمّى حلف الفضول؟

وكان حلف الفضول بعد الفِجَار، وذلك أنَّ حرب الفجار كانت في شعبان، وكان حلف الفضول في ذي القعدة قبل المبعث بعشرين سنة.

وكان حلف الفضول أكرم حلف سمع به، وأشرفه في العرب، وكان أول من تكلّم به ودعا إليه: الزبير بن عبد المطلب، وكان سببه أنّ رجلًا من زُبيد قدِم مكة ببضاعة، فاشتراها منه العاصي بن واثل، وكان ذا قدر بمكة وشرف، فحبس عنه حقّه، فاستعدى عليه الزبيدي الأحلاف: عبد الدار ومخزوماً وجمَح وسَهْماً وعَدِيّ بن كعب، فأبوا أن يعينوه على العاصي ابن واثل، وزَبَرُوه ـ أي: انتهروه ـ ، فلما رأى الـزبيدي الشرّ، أوفى على أبي قَبَيْس عند =

حِلف، فاجتمعوا له في دار عبدالله بن جُدعان، بن عمرو، بن كعب، بن سعد، بن تَيْم، بن مُرّة، بن كعب، بن لُؤَيّ، لشرفه وسنّه، فكان حلفهم عنده: بنو هاشم، وبنو المطّلب، وأسد بن عبـدالعُزَّى، وزُهـرة بن كلاب، وتَيْم بن مُرَّة، فتعاقدوا وتعاهدوا على أن لا يجدوا بمكة مظلوماً من أهلها وغيرهم ممن دخلها من سائر الناس إلّا قاموا معه، وكانوا على من ظلمه حتى تُردّ عليه مظلِمتُه، فسمّت قريش ذلك الحلف: حلف الفضول.

حديث رسول الله ﷺ فيه: قال ابن إسحاق: فحدّثني محمد بن زيد ابن المهاجر بن قُنْفُذ التيمي()، أنَّه سمع طلحة بن عبدالله بن عوف الـزهري (١) يقـول: قال رسـول الله \_ على الله عنه الله عنه الله بن

طلوع الشمس، وقريش في أنديتهم حول الكعبة، فصاح بأعلى صوته:

يا آل فِهر لمظلوم بنضاعته ببطن مكة نائبي الدار والنفر ومُحرم أشعث لم ينقض عمرته

يا لُلرجال وبين الحِجر والحَجر إنَّ السحرام لمن تمت كسرامت ولا حرام لشوب السفاجر المغدر

فقال في ذلك الزبير بن عبدالمطّلب، وقال: ما لهذا متْرك، فـاجتمعت هاشم وزُهـرة وتَيم بن مرة في دار ابن جُدعان، فصنع لهم طعاماً، وتحالفوا في ذي القعدة في شهر حرام قياماً، فتعاقدوا، وتعاهدوا بالله: ليكونَنُّ يدأ واحدة مع المظلوم على الـظالم، حتى يؤدِّي إليه حقَّه ما بـلُّ بحر صوفة، وما رسا حراء وثبير مكانهما، وعلى التأسّى في المعاش، فسمّت قريش ذلك الحلف: حلف الفضول، وقالوا: لقد دخل هؤلاء في فضل من الأمر، ثم مشوا إلى العاصي بن واثل، فانتزعوا منه سلعة الزبيدي، فدفعوها إليه.

(١) هو محمد بن زيد بن المهاجر بن قَنْفُذ بن عمير بن جدعان القرشي التيمي المدني، رأى ابن عمر، وروى عن أبيه وأمه أم حرام وعمير مولى آبي اللحم، وعبدالله بن عامر وأبي أمامة بن ثعلبة وسالم بن عبدالله بن عمر وسعيد بن المسيب وطلحة بن عبدالله بن عوف ومحمد بن المنكدر وابن سبلان وغيرهم.

وروى عنه الزهري ومالك وهشام بن سعد وعبدالرحمن بن عبدالله بن دينار وآخرون. قال أحمد: شيخ ثقة. وقال ابن معين وأبو زرعة: ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات. وقال أبو داود والعجلي: ثقة.

وعمّر حتى بلغ مائة سنة .

أنظر التهذيب ١٧٣/٩ ـ ١٧٤ والتقريب ١٦٢/٢.

هو طلحة بن عبدالله بن عوف الـزهري، المـدني، القاضي، ابن أخي عبـد الرحمن، أبـو عبدالله، ويقال: أبو محمد، كان يقال لـه: طلحة النـدى، ولى قضاء المـدينة، وروى عن عمه وعثمان بن عفان وسعيد بن زيـد وعبدالـرحمن بن عمرو بن سهـل وابن عباس وأبي =

جدعان (١) حِلْفاً، ما أحب أن لي به خُمْر النعم، ولو أَدْعَىٰ به في الإسلام الأجبتُ، (٢).

الحسين يهدد الوليد بالدعوة إلى إحياء الحلف: قال ابن إسحاق: وحدّثني يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهادي الليثي أنّ محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي (١) حدّثه: أنه كان بين الحسين بن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنهما (٥)، وبين الوليد بن عُتبة بن أبي سفيان ـ والوليد يومئذ

هريرة وعائشة وغيرهم . . .

قال ابن معين وأبو زرعة والنسائي والعجلي: ثقة.

وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث، وتوفي بالمدينة سنة سبع وتسعين، وهو ابن ٧٧ سنة وكذا قال ابن حبان. وزاد: كان يكتب الوثائق بالمدينة. . أنظر تهذيب التهذيب / ١٩/٥.

(۱) وعبدالله بن جدعان هذا تيمي هو: ابن جدعان بن عمرو، بن كعب، بن سعد، بن تيم، يُكَنَّى: أبا زُهير ابن عم عائشة \_ رضي الله عنها \_ ولذلك قالت لرسول الله \_ ﷺ =: إنّ ابن جدعان كان يطعم الطعام، ويقري الضيف، فهل ينفعه ذلك يوم القيامة؟ فقال: «لا إنه لم يقل يوماً: ربّ إغفر لي خطيئتي يوم الدين، أخرجه مسلم.

قال ابن قتيبة: وكمَّانت جفنتُه يمأكل منهما الراكب على البعيس، وسقط فيها صبيَّ، فغـرق

ومدحه أميّة بن أبي الصلت فقال:

له داع بسمكة مُسْمَعلُ

وآخر فوق كعبتها يـنادي لباب البر يُلبك بالشهاد

عن (الروض ١٥٨/١).

(٢) رواية ابن اسحاق مرسلة. فطلحة تابعي، وهـو يروي عن رسـول الله ـ ﷺ ـ دُون أن يذكـر اسم الصحابي الذي حدَّثه. والله أعلم.

ورواه الحميدي \_ كما مر آنفاً \_ عن سفيان، عن عبدالله، عن محمد وعبدالرحمن بن أبي بكر مرفوعاً.

والحارث في مسنده. أنظر (الروض الأنف ١٥٥/ ـ ١٥٦).

- (٣) أبو عبدالله المدني، ثقة، مكثر، مات سنة مائة وتسع وثلاثين. التقريب ٣٦٧/٢.
- (٤) هو محمد بن ابراهيم بن الحارث بن خالد التيمي، أبو عبدالله المدني، ثقة، لـه أفراد، مات سنة عشرين وماثة على الصحيح. التقريب ١٤٠/٢.
- (٥) هـو الحسين بن علي بن أبي طالب الهـاشمي أبو عبـدالله المـدني، سبط رسـول الله ـ ﷺ ـ
   وريحانته من الدنيا، وأحد سيدي شباب أهل الجنة.

أنظر تهذيب التهذيب ٢/٣٤٥ ـ ٣٥٧.

أمير على المدينة، أمّره عليها عمّه معاوية بن أبي سفيان - منازعة في مال كان بينهما بذي المَرْوَة، فكان الوليد تحامل على الحسين في حقه - لسلطانه - فقال له الحسين: أحلف بالله لتنصفني من حقّي، أو لأخذنّ سيفي، ثم لأقومن في مسجد رسول الله - على الدعون بحلف الفضول قال: فقال عبدالله بن الزبير، وهو عند الوليد حين قال الحسين - رضي الله عنه - ما قال: وأنا أحلف بالله لئن دعا به لأخذن سيفي، ثم لأقومن معه، حتى يُنصَف من حقّه أو نموت جميعاً. قال: فبلغت المِسور بن مخرمة بن نوف ل الزُهْري، فقال مثل ذلك، وبلغت عبدالرحمن بن عثمان بن عبيد الله التيمي، فقال مثل ذلك، فلما بلغ ذلك الوليد بن عُتبة أنصف الحسين من حقّه حتى رضي.

خروج بني عبد شمس وبني نوفل من الحلف: قال ابن إسحاق: وحدّثني: يزيد بن عبدالله بن أسامة بن الهادي الليثي، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي قال: قدِم محمد بن جبير بن مطعم بن عديّ بن نوفل بن عبد مَناف ـ وكان محمد بن جبير أعلم قريش ـ فدخل على عبدالملك بن مروان بن الحكم حين قُتل ابن الزبير، واجتمع الناس على عبدالملك، فلما دخل عليه قال له: يا أبا سعيد، ألم نكن نحن وأنتم ميني بني عبد شمس بن عبد مَناف وبني نوفل بن عبد مَناف ـ في حلف الفضول؟ قال: أنت أعلم. قال عبدالملك: لتخبرني يا أبا سعيد بالحق من ذلك فقال: لا والله، لقد خرجنا نحن وأنتم منه، قال: صدقت.

هاشم يتولّى الرفادة والسقاية: قال ابن إسحاق: فولّي الرفادة(١) والسقاية: هاشم بن عبد مناف، وذلك أنّ عبد شمس كان رجلًا سفّاراً قلّما

<sup>(</sup>۱) الرفادة: هي إطعام الحاج في كل موسم وشرابهم. (أخبار مكة للأزرقي ١٠٩/٢) وقال الفاسي في شفاء الغرام (بتحقيقنا) ١٢٢/٢: إن الرفادة كانت في الجاهلية والإسلام إلى يومنا هذا (أي إلى عصر الفاسي في النصف الأول من القرن ٩ هـ.) فهو الطعام الذي يصنعه السلطان كل عام بعنى للناس، حتى ينقضي الحاج.

يقيم بمكة. وكان مقلاً ذا ولد، وكان هاشم موسراً فكان \_ فيما يزعمون \_ إذا حضر الحج، قام في قريش فقال: «يا معشر قريش، إنكم جيران الله، وأهل بيته، وإنه يأتيكم في هذا الموسم زوّار الله وحجّاج بيته، وهم ضيف الله، وأحقّ الضيف بالكرامة: ضيفه، فاجمعوا لهم ما تصنعون لهم به طعاماً أيامهم هذه التي لا بدّ لهم من الإقامة بها؛ فإنه \_ والله \_ لو كان مالي يسع لذلك ما كلّفتكموه، فيخرجون لذلك خرجاً من أموالهم، كل امريء بقدْر ما عنده، فيصنع به للحجّاج طعام، حتى يصدروا منها.

أفضال هاشم على قومه: وكان هاشم - فيما يزعمون - أول من سَنَّ السرحلتين لقريش: رحلتي الشتاء والصيف، وأول من أطعم الثريد للحجّاج بمكة، وإنما كان اسمه: عَمراً، فما سُمّي هاشماً إلا بهشمه الخبز بمكة لقومه، فقال شاعر من قريش أو من بعض العرب(۱):

قوم بمكة مُسْنِتين عجافُ سفر الشتاء، ورحلة الإيلاف ٣ عمرو الذي هشم الثريد لقومه سُنت إليه البرحلتان كلاهما

<sup>(</sup>۱) هـو ابن الزبَعْرى وسبب هذا المـدح، وهو سهمي \_ أي من بني سعـد بن سهم \_ لبني عبـد مناف \_ فيما ذكره ابن إسحاق في رواية يونس \_ أنه كان قـد هجا قُصَيّا بشعرٍ كتبـه في أستار الكعبة، أوله:

<sup>(</sup>٢) المسنتون: الذين أصابتهم السنة المجدبة الشديدة.

<sup>(</sup>٣) أنظر البيتين أو أحدهما بألفاظ مختلفة في كلّ من: أخبار مكة ١١٢/١ والعقد الفريد ٣٢٧/٣ و المعارف لابن قتيبة ١١٧، و تاريخ الطبري ٢٥١/٢ و ٢٥٢، وأمالي المرتضى ٢٦٩/٢، وشرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ٤٥٣/٣، وشرح شواهد العيني على حاشية خزانة الأدب للبغدادي ١٢٤/١، وشفاء الغرام (بتحقيقنا) ٢١٤/٢، وأنساب الأشراف للبلاذري ٥٨/١، والروض الأنف ١٦١/١، نهاية الأرب للنويري ٣٤/١٦، والطبقات الكبرى ٢١/١، وتاريخ دمشق (السيرة النبوية) ٤٧، وجمهرة النسب لابن الكلبي ٢٥/١.

# قال ابن هشام: أنشدني بعض أهل العلم بالشعر من أهل الحجاز: قوم بمكة مُسْنِتين عِجاف

المطّلب يلي الرفادة والسقاية: قال ابن إسحاق: ثم هلك هاشم بن عبد مناف بغزّة (۱) من أرض الشام تاجراً، فوُلّي السقاية والرفادة من بعده المطّلب بن عبد مناف، وكان أصغر من عبد شمس وهاشم، وكان ذا شرف في قومه وفضل، وكانت قريش إنما تسمّيه: الفَيْض؛ لسماحته وفضله.

زواج هاشم بن عبد مَناف: وكان هاشم بن عبد مَناف قدِم المدينة، فتزوج سلمى بنت عمرو أحد بني عدي بن النّجار"، وكانت قبله عند أُحَيحة بن الجُلاح بن الحَريش". قال ابن هشام: ويقال: الحَريش بن جَحْجَبَى بن كُلفة بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس، فولدت له عمرو بن أحيحة، وكانت لا تنكح الرجال لشرفها في قومها حتى يشترطوا لها أن أمرها بيدها، إذا كرهت رجلًا فارقته".

سبب تسمية عبدالمطّلب باسمه: فولدت لهاشم: عبدالمطّلب، فسمّته شيبة، فتركه هاشم عندها حتى كان وصِيفاً (٥) أو فوق ذلك، ثم خرج إليه عمّه المطّلب؛ ليقبضه، فيلحقه ببلده وقومه، فقالت له سلمى: لست بمرسلته معك، فقال لها المطّلب: إنّي غير منصرف حتى أخرج به معي، إنّ ابن أخي قد بلغ، وهو غريب في غير قومه، ونحن أهل بيت شرفٍ في قومنا؛ نلي

<sup>(</sup>١) كان عمره يوم مات ٢٥ سنة وقبره بغزة، وقدِم بتركته ومتاعه أبـو رهم بن عبد العُـزّى بن أبي قيس. (أنساب الأشراف ١٦٣٦ رقم ١٢٣).

<sup>(</sup>٢) ومن أجل هذا النسب قال سيف بن ذي يزن أو ابنه معدي كرب بن سيف مالك اليمن لعبدالمطّلب حين وفد عليه في ركْبٍ من قريش: مرحباً بابن أختنا، لأنَّ سلمى من الخزرج، وهم من اليمن من سباً، وسيف من حِمْير بن سباً. (الروض الأنف ١٦١/١).

 <sup>(</sup>٣) قال الدارقطني عن الزبير بن أبي بكر: إن كل ما في الأنصار فهو: حريس بالسين غير
 معجمة إلا هذا. (الروض الأنف ١/٦٢/١).

<sup>(</sup>٤) انظر المحبّر لابن حبيب ٣٩٨، نهاية الأرب، ٣٦/١٦.

<sup>(</sup>٥) الوصيف: الغلام دون المراهقة.

كثيراً من أمرهم، وقومه وبلده وعشيرته خير له من الإقامة في غيرهم، أو كما قال.

وقال شيبة لعمّه المطّلب \_ فيما يزعمون \_ : لست بمفارقها إلا أن تأذن لى، فأذِنت له، ودفعته إليه، فاحتمله، فدخل به مكة مردِفه معه على بعيـره، فقالت قريش: عبدالمطّلب ابتاعه، فيها سُمّي شيبة: عبدالمطّلب. فقال المطّلب: ويحكم! إنما هو ابن أخى هاشم، قدِمْتُ به من المدينة ١٠٠٠.

وفاة المطّلب: ثم هلك المطّلب بردْمان من أرض اليمن، فقالِ رجل من العرب يبكيه:

قد ظمىء الحجيج بعد المطّلب بعد الجفان والشراب المنتُغِب٣ ليت قريشاً بعده على نُصب

مطرود يبكى المطّلب وبني عبد مناف: وقال مطرود بن كعب الخُزاعيِّ "، يبكي المطَّلب وبني عبد مَناف جميعاً حين أتاه نعيّ نـوفـل بن عبد مَناف، وكان نوفل آخرهم هُلكا:

يا ليلة هيَّجتِ ليلاتي إحدى لياليُّ القسِيَّات() عالجت من رزء المنيّات ذكرنى بالأوليات

ومـا أقــاسي من همــوم، ومــا إذا تــذكــرت أخى نــوفــلاً

<sup>(</sup>١) أنظر: الطبقات الكبرى ٨٢/١، تاريخ الطبري ٢٤٦/٢ ـ ٢٤٨، أنساب الأشراف ٦٤/١، ٦٥، الكامل في التاريخ ١١/٢، نهاية الأرب ٤١/١٦، ٤٢.

ورد هـذا البيتُ بـألفـاظُ مختلفـة في: أنسـاب الأشـراف ٢١/١ رقم ١٢٢، وشفــاء الغـرام (بتحقيقنا) ٢ / ١٢٤ .

<sup>(</sup>٣) انظر بعض الأبيات بألفاظ مختلفة، في. المحبّر لابن حبيب ١٦٣، ١٦٤، والمنمّق له أيضاً ٢٥، وأنساب الأشراف ٦٢/١، ومعجم البلدان ٣/٤٠، وشفاء الغرام (بتحقيقنا) ١٢٥/٢.

القسِيَّات: فعيلات من القسوة: أي: لا لين عندهن، ولا رأفة فيهنَّ، ويجوز أن يكون عندهم من الدرهم القَسي، وهو الزائف، وقد قيل في الدرهم القسي: إنه أعجميّ معرّب، وقيل: هو من القساوة، لأن الدرهم الطيّب ألّين من الزائف، والـزائف أصلب منه، ونصب ليلةً على التمييز. (الروض الأنف ١٦٢/١).

ذكّرني بالأزُرِ الحُمر والـ اربعة كلّهم سيد ميت بردهان وميت بَسلُ وميت أسكِن لَحْداً لدى الـ اخلصهم عبد مناف فهم ان المغيرات وأبناءها

ماردية الصُّفْر القشيبات أبناء سادات لسادات مان وميت بين غَرَّات() محجوب شرقي البَنيَّات() من لوم مَنْ لام بمنجاة من خير أحياء وأموات

اسم عبد مناف وترتيب أولاده موتاً: وكان اسم عبد مناف: المغيرة، وكان أول بني عبد مناف هُلكا: هاشم، بغزّة من أرض الشام، ثم عبد شمس بمكة، ثم المطّلب برردمان من أرض اليمن، ثم نوفلًا بسَلمان من ناحية العراق().

شعر آخر لمطرود: فقيل لمطرود ـ فيما يزعمون ـ لقد قلت فأحسنت، ولو كان أفحل مما قلت كان أحسن، فقال: أنظِروني ليالي، فمكث أياماً، ثم قال:

وابكي على السرّ من كعب المُغيرات وابكي خبيئة نفسي في الملمات ضخم الدَّسيعة(١) وهاب الجزيلات يا عين جُودي، وأُذْرِي الدمع وانهمري يا عين، واسْحَنْفِري<sup>٥٠</sup> بالدمع واحتفلي وابكي على كـلّ فيّـاض أخي ثقــة

<sup>(</sup>۱) بغرّات. هي: غزة، ولكنّهم يجعلون لكل ناحية أو لكل رَبض من البلدة اسم البلدة، فيقولون: غزّات في غزّة، ويقولون في بغدان: بغادين، كما قال بعض المحدّثين: شربنا في بغادين على تلك السميادين ولهذا نظائر، (الروض ١٦٣/١).

<sup>(</sup>٢) البَّنِيَّات يعني: البنية، وهي: الكعبة، وهو نحو ما تقدَّم في غزَّات. (الروض ١٦٣/).

 <sup>(</sup>٣) المغيرات: بنو المغيرة، وهو عبد مناف، كما قالوا: المناذرة في بني المنذر، والأشعرون في
 بني أشعر بن أدد، (الروض ١٦٣/١).

<sup>(</sup>٤) أنظر معجم البلدان ٣/ ٤٠، وأنساب الأشراف ١٦٣٠.

<sup>(</sup>٥) اسحنفري: أديمي.

<sup>(</sup>٦) ضخم الدسيعة: كثير العطاء.

محض الضريبة، عالي الهمّ، مُختلق صعب البديهة لا نِكس و لا وكل صقر توسط من كعب إذا نُسبوا ثم اندبي الفيض والفياض مُطلبا أمسى برَدْمان عنّا اليوم مغترباً وابكي - لك الويل - إما كنت باكية وهاشم في ضريح وسط بَلقعة ونَوْفل كان دون القوم خالصتي لم ألق مثلهم عُجْماً ولا عرباً أمست ديارهُم منهم معطّلة أمست ديارهُم منهم معطّلة أضبحت أرضي من الأقوام بعدهم أصبحت أرضي من الأقوام بعدهم يا عين فابكي أبا الشّعث الشجيات

جلد النحيزة، ناء بالعظيمات (۱) ماضي العزيمة، متلاف الكريمات بُحبوحة المجد والشم الرفيعات واستخرطي (۱) بعد فيضات بجمات يا لهف نفسي عليه بين أموات لعبيد شمس بشرقي الثنيّات تسفي السرياح عليه بين غزّات أمسى بسلمان في رَمس بموماة (۱) إذا استقلّت بهم أدم (۱) المطيات وقد يكونون زينا في السّريّات (۱) أم كل من عاش أزواد المنيّات بسط الوجوه وإلقاء التحيات بيكينه حسراً مثل البليّات (۱)

<sup>(</sup>١) الضريبة: الطبيعة أي عظيم الخلّق. ناء بالعظيمات. ليس قوله: ناء من الناي، فتكون الهمزة فيه عين الفعل، وإنما هو من ناء ينوء إذا نهض، فالهمزة فيه لام الفعل، كما هو في جاء عند الخليل، فإنه عنده مقلوب، ووزنه: فالع، والياء التي بعد الهمزة هي: عين الفعل في جاء يجيء. (الروض ١٦٣/١).

<sup>(</sup>٢) النكِس: الدنيء.

<sup>(</sup>٣) استخرطي: استكثري.

<sup>(</sup>٤) الموماة: القفر.

<sup>(</sup>٥) الأدم: الإبل الكرام.

<sup>(</sup>٦) السريات: جمع سرية. الجماعة من الجيش.

<sup>(</sup>٧) شدّد الياء من الشجيّات، وإن كان أهمل اللغة قد قالوا: ياء الشجي مخففة، وياء الخلي مشدّدة، وقد اعترض ابن قُتيبة على أبي تمام الطائي في قوله:

أيا ويسح الشَّجيِّ من الخَليِّ وويسع السدمسع من إحسدى بَليّ واحتجّ بقول يعقوب في ذلك، فقال له الطائي: ومن أفصح عندك: ابن الجرمُقانية يعقوب، أم أبو الأسود الدؤلي حيث يقول:

ويملي الشجيُّ من الخلِّي فأنه وَصِب الفؤاد بشجوه مغموم وبيت مطرود أقوى في الحجَّة من بيت أبي الأسود الدؤلي، لأنه جاهليّ محكَّك، وأبو الأسود: =

يبكين أكرم من يمشي على قدم يبكين شخصاً طويل الباع ذا فَجَر() يبكين عمرو العلا إذ حان مصرعه يبكين عمر مستكينات على حَزَن يبكين لمّا جلاهن الزمان له محتزمات على أوساطهن لما أبيت ليلي أراعي النجم من ألم ما في القروم لهم عدل ولا خطر أبناؤهم خير أبناء، وأنفسهم

يُعْوِلنه بدموع بعد عبرات آبی الهضیمة، فراج الجلیلات سمح السجیة، بسام العشیّات الله طول ذلك من حزن وعوّلات خضر الخدود كأمثال الحمیات جرّ الزمان من أحداث المصیبات أبكي، وتبكي معي شجوى بُنیًاتي ولا لمن تركوا شروى بقیات خیر النفوس لدى جَهد الألیات

= أول من صنع النحو، فشعره قريب من التوليد، ولا يمتنع في القياس أيضاً أن يقال: شجي وشَج ، لأنه في معنى: حزن وحزين، وقد قيل: من شدّد الياء، فهو فعيل بمعنى مفعول. والبليّات مفردها البليّة: الناقة التي كانت تُعقل عند قبر صاحبها إذا مات، حتى تموّت جوعاً وعطشاً، ويقولون: إنه يحشر راكباً عليها، ومن لم يفعل معه هذا حشر راجلاً، وهذا على مذهب من كان منهم يقول بالبعث، وهم الأقلّ، ومنهم زهير، فإنه قال:

يؤخر فيوضع في كتاب فيُدخر ليوم الحساب، أو يُعجل فينقم

َ يؤخُّر فيوضع في كتـاب فيُــدُخَر لهــو وقال الشاعر في البلية:

والبلايا رؤوسها في الولايا مانحات السَّموم حُرَّ الخُدود

والبلايا: هي البراذع، وكانوا يثقبون البرذعة، فيجعلونها في عنق البلية، وهي معقولة، حتى تموت، وأوصى رجل ابنه عند الموت بهذا:

لا تسركن أباك يحشر مرة عَدُوا يخر على اليدين، ويَنكُب في أبيات ذكرها الخطابي. (الروض الأنف ١٦٤/١، ١٦٥).

(١) الفجر؛ الجود، شبه بانفجار الماء. ويروى ذا فَنَع، والفنع: كثرة المال.

(٢) بَسًام العشيات: يعني: أنه يضحك لـالأضياف، ويبسم عنـد لقائهم، كمـا قال الأخـر، وهو حاتم الطائي:

أضاحك ضيفي قبل إنزال رحله ويَخصِب عندي، والمَحلَ جديب وما الخصب للأضياف أن يَكثُر الْقِرى ولكنما وجه الكريم خصيب

(٣) كأمثال الحميات. أي: محترقات الأكباد كالبقر أو الطباء التي حبيت الماء وهي عاطشة، فحمية بمعنى محمية. لكنها جاءت بالتاء، لأنها أجريت مجرى الأسماء كالرمية والضحية والطريدة. وفي معنى الحمى قول رؤبة:

قُواطن مكة من وُرقِ الجِمي يريد الحمام المحمي، أي: الممنوع. (الروض ١٦٥/١).

كم وهبوا من طِمِرٌ سابح أرن ومن سيوف من الهندى مُخلَصة ومن تسواسع مما يُفضلون بها فلو حسبت وأحصى الحاسبون معي هم المدلون إما معشر فخروا زين البيــوت التي حلّوا مســاكنهـــا أقبول والعين لا تبرقما مدامعهما:

ومن طِمِرَّة نهب في طمرات(١) ومن رماح كأشطان الركيات(١) عند المسائل من بذل العطيات لم أقض أفعالهم تلك الهنيات عند الفخار بأنساب نقيات فأصبحت منهم وحشا خليات لا يُبعد الله أصحاب الرزيات

قال ابن هشام: الفَجَر: العطاء.

قال أبو خراش الهذلي:

عَجُّف أَضِيافي جميل بن معمر بندي فَجَر تاوي إليه الأرامل

قال ابن إسحاق: أبو الشُّعث الشجيَّات: هاشم بن عبد مناف.

عبد المطّلب يلي السقاية والرفادة: ثم وُلّي عبد المطّلب بن هاشم السقاية والرفادة بعد عمَّه المطَّلب، فأقامها للناس، وأقام لقومه ما كان آباؤه يقيمون قبله لقومهم من أمرهم، وشرُف في قومه شرفاً لم يبلغه أحد من آبائه، وأحبّه قومه وعظُم خطره فيهم٣...

## ذكر حفر زمزم وما جرى من الخُلْف فيها()

سبب حفر زمزم: ثم إنَّ عبدالمطّلب بينما هو نائم في الحجْر إذ أتي، فأمر بحفر زمزم.

الطمر: الفرس الخفيف السريع.

أشطان الركيات: حبال الآبار. (1)

شفاء الغرام (بتحقيقنا) ٢٦٦/٢. (٣)

الطبقات الكبرى ٨٣/١، أخبار مكة للأزرقي ٢/٢، الكامل في التاريخ ١٢/٢، نهاية (1) الأرب ١٦/١٦، السيرة لابن كثير ١٦٧/١، تهذيب سيرة ابن هشام ٣١، شرح المواهب للزرقاني ٩٣/١، البدء والتاريخ ١١٣/٤.

قال ابن إسحاق: وكان أول ما ابتدىء به عبدالمطّلب من حفرها، كما حدّثني يزيد بن أبي حبيب المصري، عن مَرثد بن عبد الله اليزني، عن عبد الله بن زُرير الغافقي: أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يحدّث حديث زمزم حين أمر عبدالمطّلب بحفرها، قال:

قال عبدالمطّلب: إنّي لنائم في الحجْر، إذ أتاني آتٍ فقال: احفر طيبة. قال: قلت: وما طيبة؟ قال: ثم ذهب عنّي. فلما كان الغد رجعت إلى مضجعي فنمت فيه، فجاءني فقال: احفر بَرّة. قال: فقلت: وما برّة؟ قال: ثم ذهب عنّي، فلما كان الغد رجعت إلى مضجعي، فنمت فيه، فجاءني فقال: احفر المضنونة. قال: فقلت: وما المضنونة؟ قال: ثم ذهب عني. فلما كان الغد رجعت إلى مضجعي، فنمت فيه، فجاءني فقال: احفر زمزم الغد رجعت إلى مضجعي، فنمت فيه، فجاءني فقال: احفر زمزم قال: قلت: وما زمزم؟ قال لا تنزف أبداً ولا تذم من سقي الحجيج

<sup>(</sup>۱) من أسماء زمزم: هزمة جبريل، وسقيا الله اسماعيل، لا شرق، ولا تدم، وهي بركة، وسيّدة، ونافعة، ومضنونة، وعونة، وبشرى، وصافية، وَبرَّة، وعصمة، وسالمة، وميمونة، ومباركة، وكافية، وعافية، ومغذّية، وطاهرة، ومفدّاة، وحرمية، ومروية، ومؤنسة، وطعام طعم، وشفاء سقم، وطيبة، وتكتم، وشبّاعة العيال، وشراب الأبرار، وقرية النمل، ونقرة الغراب، وهزمة إسماعيل وحفيرة العباس، وسابق، وغيره. (انظر: المشترك وضعاً لياقوت الحموي ١٤٠٠ و ١٤٠).

<sup>(</sup>٢) لا تنزف أبداً: وهذا برهان عظيم، لأنها لم تنزف من ذلك الحين إلى اليوم قط، وقد وقع فيها حبشي فنزحت من أجله، فوجدوا ماءها يثور من ثلاثة أعين، أقواها وأكثرها ماء: من ناحية الحجر الأسود، وذكر هذا الحديث الدارقطني. (الروض ١/١٧٠).

وقوله: ولا تذم، فيه نظر، وليس هو على ما يبدو من ظاهر اللفظ من أنها لا يذمّها أحد، ولح كان من الذمّ لكان ماؤها أعذب المياه، ولتضلّع منه كل من يشربه، وقد ورد في الحديث أنه لا يتضلع منها منافق، فماؤها إذاً مذموم عندهم، وقد كان خالد بن عبدالله القسري أمير العراق يذمّها، ويسمّيها: أم جعلان، واحتفر بشراً خارج مكة باسم الوليد بن عبدالملك، وجعل يفضّلها على زمزم، ويحمل الناس على التبرّك بها دون زمزم جرأة منه على الله عن وجلّ وقلّة حياء منه، وهو الذي يُعلن ويفصح بلعن علي بن أبي طالب حرضوان الله عليه على المنبر، وإنما ذكرنا هذا، أنها قد ذمت، فقوله إذا: لا تذم، من قول العرب: بثر ذَمَّة أي: قليلة الماء، فهو من أذممت البشر إذا وجدتها ذمة: كما تقول: أجبنتُ الرجل: إذا وجدته جباناً، وأكذبته إذا وجدته كاذباً، وفي التنزيل: «فإنهم لا =

الأعظم، وهي بين الفرث والدم، عند نقرة الغراب الأعصم، عند قرية النمل(').

قريش تنازع عبدَ المطّلب في زمزم: قال ابن إسحاق: فلما بُيّن له شانها، ودُلّ على موضعها، وعرف أنه قد صُدق، غدا بِمِعْوَلِه ومعه ابنه الحارث بن عبدالمطّلب، ليس له يومئذٍ ولد غيره، فحفر فيها. فلما بدا

يكذَّبونك، وقد فسر أبو عُبَيد في غريب الحديث قوله حتى مررنا ببئر ذمة: وأنشد:

مَخَيُّسَةٌ خُـزْراً كـانَّ عيـونـهـا ذِمـام الرَّكـايـا أنكـرتهـا الـمـوائــح

فهذا أولى ما حُمل عليه معنى قوله: ولا تذم؛ لأنه نفي مطلق، وخبر صادق ـ والله أعلم

\_ (الروض ١/١٧٠) والموائح جمع مائحة وهـو من ينزل البئر بدلـوه فيملؤه وذلك من قلة مائها.

(١) فسمّيت طيبة ، لأنها للطيبين والطيبات من ولد إبراهيم وإسماعيل - عليهما السلام وقيل له: احتفر بَرَّة، وهو اسم صادق عليها أيضاً، لأنها فاضت لـلأبرار، وغـاضت عن الفجّار، وقيـل له: احفر المضنونة. قال وهب بن منبه: سُمّيت زمزم: المضنونة لأنها ضَنَّ بها على غير المؤمنين، فلا يَتَضَلَّع منها منافق، وروى الدارقطني ما يقوِّي ذلك مسنـداً عن النبيّ ـ ﷺ: «من شرب من زمزم فليتضلّع، فإنه فرق ما بيننا وبين المنافقين، لا يستطيعون أن يتضلّعوا منها، أو كما قال. وفي تسميتها بالمضنونة رواية أخرى، رواها الزبير: أنَّ عبـدالمطلب قيـل له: احفر المضنونة ضننت بها على الناس إلا عليك. أما الفرث والدم، فإنَّ ماءها طعام طُعْم، وشفاء سُقْم، وهي لما شُربت له، وقد تقوَّت من مائها أبو ذَرّ ـ رضى الله عنه ـ ثلاثين بين يوم وليلة، فسمن حتى تكسّرت عُكّنه. (الروض ١٦٨/١). أما الغراب الأعصم، قال القتبي: الأعصم من الغربان الذي في جناحيه بياض، فالغراب في التأويل: فـاسق، وهو أسود، فدلَّت نقرته عند الكعبة على نقرة الأسود الحبشى بمعوله في أساس الكعبة يهدمها في آخر الزمان، فكان نقر الغراب في ذلك المكان يؤذِن بما يفعله الفاسق الأسود في آخر الزمان بقِبلة الرحمن، وسُقيا أهل الإيمان، وذلك عندما يرفع القرآن، وتحيا عبادة الأوثـان. وفي الصحيح عن رسول الله على - وليخربنَ الكعبة ذَوَ السُّوَيْقَتَيْن من الحبشة، وفي الصحيح أيضاً من صفته: أنه وأفْحَجُ، وهذا أيضاً ينظر إلى كون الغراب أعصم؛ إذ الفحج: تباعُدٌ في الرَّجلين، كما أن العَصَم اختلاف فيهما، والاختلاف: تباعد.

وأما قرية النمل، ففيها من المشاكلة أيضاً، والمناسبة: أنّ زمزم هي عين مكة التي يرِدُها الحجيج والعُمّار من كلل جانب، فيحملون إليها البُرّ والشعير، وغير ذلك، وهي لا تُحرث ولا تُزرع، كما قال سبحانه خبراً عن إبراهيم عليه السلام: «ربنا إني أسكنت من ذرّيتي بوادٍ غير ذي زرع». إلى قوله: «وارزقهم من الثمرات» وقرية النمل لا تُحرث ولا تُبذر، وتُجلب الحبوب إلى قريتها من كل جانب، وفي مكة قال الله سبحانه: «وضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من كل مكان». (الروض ١٩٦٩).

لعبد المطّلب الطيّ (١)، كبر.

التحاكم في بئر زمزم: فعرفت قريش أنه قد أدرك حاجته، فقاموا إليه، فقالوا: يا عبدالمطّلب، إنها بئر أبينا إسماعيل، وإنّ لنا فيها حقاً فأشركنا معك فيها. قال: ما أنا بفاعل، إنَّ هذا الأمر قد خُصصت به دونكم، وأُعْطِيته من بينكم، فقالوا له: فأنصِفْنا، فإنَّا غير تاركيك حتى نخاصمك فيها، قال: فاجعلوا بيني وبينكم من شئتم أحاكمكم إليه، قالـوا: كـاهنــة بني سعــد هُذَيمْ ()، قال. نعم قال: وكان بأشراف الشام ()، فركب عبدالمطّلب ومعه نفر من بني أبيه من بني عبد مناف، وركب من كل قبيلة من قريش نفر. قال: والأرض إذ ذاك مفاوز. قال: فخرجوا حتى إذا كانوا ببعض تلك المفاوز بين الحجاز والشام، فني ماء عبدالمطّلب وأصحابه، فظمئوا حتى أيقنوا بالهلكة، فاستسقوا من معهم من قبائل قريش، فأبوا عليهم، وقالوا: إنَّا بمفازة، ونحن نخشى على أنفسنا مثل ما أصابكم، فلما رأى عبدالمطّلب ما صنع القوم، وما يتخوّف على نفسه وأصحابه، قال: ما تـرون؟ قالـوا ما رأينـا إلّا تبع لـرأيك، فمُونا بما شئت، قال: فإنِّي أرى أن يحفر كل رجل منكم حفرته لنفسه بما بكم الآن من القوّة \_ فكلّما مات رجل دفعه أصحابه في حفرته ثم واروه -حتى يكون آخركم رجلًا واحداً، فضِيعة ( ) رجل واحد أيسر من ضِيعة ركْب جميعاً قالوا: نِعم ما أمرت به. فقام كل واحد منهم فحفر حفرته، ثم قعدوا ينتظرون الموت عطشاً، ثم إنَّ عبدالمطَّلب قال لأصحابه: والله إنَّ إلقاءنا بأيدينا هكذا للموت، لا نضرب في الأرض، ولا نبتغي لأنفسنا، لَعَجْز،

<sup>(</sup>١) قال الخشني: الطيّ: الحجارة التي طويت بها البئر، سُمّيت بالمصدر. وفي طبقات ابن سعد ١/٨٣ «الطويّ: أي البئر المطويّة بالحجارة.

<sup>(</sup>٢) وقيل: «سعد ابن هذيم» - بإثبات الألف في ابن - بين سعد وهذيم، أبو قبيلة، وهو ابن زيد ابن ليث بن سود، لكن حضنه عبد حبشي أسود اسمه هذيم فغلبه عليه، ونُسب إليه، انظر الخشني ١/٠٥.

<sup>(</sup>٣) بأشراف الشام: أي ما ارتفع من أرضها.

<sup>(</sup>٤) ضِيعة: بكسر الضاد، أي غير مفتقد ولا متعهد.

فعسى الله أن يرزقنا ماءً ببعض البلاد، ارتجلُوا، فارتحلوا حتى إذا فرغوا، ومن معهم من قبائل قريش ينظرون إليهم ماهم فاعلون، تقدّم عبدالمطّلب إلى راحلته فركبها. فلما انبعثت به انفجرت من تحت خُفّها عين ماءٍ عذّب، فكبّر عبدالمطّلب، وكبّر أصحابه، ثم نزل فشرب، وشرب أصحابه، واستقوا حتى ملأوا أسقيتهم، ثم دعا القبائل من قريش، فقال: هلمّ إلى الماء، فقد سقانا الله، فاشربوا واستقوا. ثم قالوا: قد والله - قُضي لك علينا يا عبدالمطّلب، والله لا نخاصمك في زمزم أبداً، إنَّ الذي سقاك هذا الماء بهذه الفلاة لهو الذي سقاك زمزم، فارجع إلى سقايتك راشداً. فرجع ورجعوا منه، ولم يصلوا إلى الكاهنة، وخلّوا بينه وبينها.

قال ابن إسحاق: فهذا الذي بلغني من حديث عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه في زمزم، وقد سمعت من يحدّث عن عبدالمطّلب أنه قيل له حين أُمر بحفر زمزم:

ثم ادع بالماء الرَّويِّ غير الكَـدِر يسقي حجيـج الله في كــل مَبَــر(١) ليس يخاف منه شيء ما عَمَر

فخرج عبدالمطّلب حين قيل له ذلك إلى قريش فقال: تعلّموا أنّي قد أمرت أن أحفر لكم زمزم، فقالوا: فهل بُيّن لك أين هي؟ قال: لا. قالوا فارجع إلى مضجعك الذي رأيت فيه ما رأيت، فإن يك حقّاً من الله يبيّن لك، وإنْ يك من الشيطان فلن يعود إليك. فرجع عبدالمطّلب إلى مضجعه، فنام فيه، فأتي فقيل له: احفر زمزم، إنك إنْ حفرتها لم تندم، وهي تراث من أبيك الأعظم، لا تنزف أبداً ولا تذم، تسقى الحجيج الأعظم، مثل نعام جافل لم يُقسم، يَنْ فِر فيها ناذر لمنعِم، تكون ميراثاً وعقداً مُحكم، ليست كبعض ما قد تعلم، وهي بين الفرث والدم.

<sup>(</sup>١) وقوله: ماء روي بالكسر والقصر، ورَواء بالفتح والمدّ. وفيه: مَبَر: هو مفعل من البرّ، يريد: في مناسك الحجّ ومواضع الطاعة.

قال ابن هشام: هذا الكلام، والكلام الذي قبله، من حديث علي في حفر زمزم من قوله: «لا تنزف أبداً ولا تذم» إلى قوله: «عند قرية النمل» عندنا سجع وليس شعراً.

قال ابن إسحاق: فزعموا أنه حين قيل لـه ذلك، قـال: وأين هي؟ قيل له عند قرية النمل، حيث ينقر الغراب غدا. والله أعلم أيّ ذلك كان.

عبدالمطّلب يحفر زمزم: فغدا عبدالمطّلب ومعه ابنه الحارث، وليس له يومئذٍ ولد غيره، فوجد قرية النمل ووجد الغراب ينقر عندها بين الوثنين: إساف ونائلة(۱)، اللذين كانت قريش تنحر عندهما ذبائحها. فجاء بالمعول وقام ليحفر حيث أمر، فقامت إليه قريش حين رأوا جدّه، فقالوا: والله لا نتركك تحفر بين وثنينا هذين اللذين ننحر عندهما، فقال عبدالمطّلب لابنه الحارث: ذد عنّي حتى أحفر، فوالله لأمضين لما أُصِرت به. فلما عرفوا أنه غير نازع خلّوا بينه وبين الحفر، وكفّوا عنه، فلم يحفر إلاّ يسيراً، حتى بدا له الطيّ، فكبّر وعرف أنه قد صُدِق، فلما تمادى به الحفر وجد فيها غزالين من ذهب، وهما الغزالان اللذان دفنت جُرهم فيها حين خرجت من مكة، ووجد فيها أسيافاً قَلْعيَّة(۱) وأدراعاً، فقالت له قريش: يا عبدالمطّلب، لنا معك في هذا شرك وحقّ، قال: لا، ولكن هلمّ إلى أمر نصف بيني وبينكم، نضرب عليها بالقِداح، قالوا: وكيف تصنع: قال: أجعل للكعبة قِدْحين، ولي قِدْحين ولكم قِدْحين، فمن خرج له قدحاه على شيء كان له، ومن تخلّف قدحاه فلا شيء له. قالوا: أنصفت، فجعل قدحين أصفرين للكعبة، وقدحين أسودين أسودي أسودين أسودين أسودين أسودين أسودين أسودين أسودين أسودين أسودين أ

<sup>(</sup>١) في حديث لعائشة رضي الله عنها: (ما زلنا نسمع أن إسافاً ونائلة ـ رجل وامرأة من جُرْهم ـ زَنيا في الكعبة فمُسِخا حجرين». انظر: أخبار مكة ١١٩/١، الأصنام للكلبي ٢٩، مروج المذهب ٢/٥٠، تاريخ الإسلام (السيرة ـ بتحقيقنا) ٧٠، الـروض الأنف ١٠٥/١، شفاء الغرام (بتحقيقنا) ١٠٥.

 <sup>(</sup>٢) أسيافاً قلعية: القلعية نسبة الى القلعة، بفتح فسكون، والمسمى بالقلعة موضعان أحدهما
 بالهند، والثاني باليمن، وإليهما معاً تُنسب السيوف القلعية.

لعبدالمطّلب، وقدحين أبيضين لقريش، ثم أعطوا صاحب القداح الذي يضرب بها عند هُبَل - وهُبَل: صنم في جوف الكعبة، وهو أعظم أصنامهم، وهو الذي يعني أبو سفيان بن حرب يوم أحد حين قال: أعْل هُبَل أي: أظهر دينك - وقام عبدالمطّلب يدعو الله عزَّ وجلَّ، فضرب صاحب القداح، فخرج الأصفران على الغزالين للكعبة، وخرج الأسودان في الأسياف، والادراع لعبدالمطّلب، وتخلّف قِدحا قريش. فضرب عبدالمطّلب الأسياف باباً للكعبة، وضرب في الباب الغزالين من ذهب، فكان أوّل ذهب حليت الكعبة - فيما يزعمون - ثم إنَّ عبدالمطّلب أقام سقاية زمزم للحجّاج.

### ذكر بئار قبائل قريش

قال ابن هشام: وكانت قريش قبل حفر زمزم قد احتفرت بئاراً بمكة (١٠)، فيما حدّثنا زياد بن عبدالله البكّائي، عن محمد بن إسحاق، قال:

عبد شمس يحفر الطوِيّ: حفر عبد شمس بن عبد مناف الطوِيّ، وهي البئر التي بأعلى مكة عند البيضاء، دار محمد بن يوسف".

هاشم يحفر بـذَّر: وحفر هـاشم بن عبد مَنـاف بذَّر٣، وهي البئـر التي

<sup>(</sup>١) ذكروا أنَّ قُصَيًا كان يسقى الحجيج في حياض من أدم، وكان ينقل الماء إليها من آبار خارجة من مكة منها: بثر ميمون الحضرمي، وكان ينبذ لهم الزبيب.

ثم احتفر قَصيُّ العَجُولَ في دار أم هانيء بنت أبي طالب، وهي أول سقاية احتُفرت بمكة، وكانت العرب إذا استقوا منها ارتجزوا، فقالوا:

نُسروى على العجول، ثم نسطلق إنَّ قُصَيًّا قَسَد وفي وقد صدق

فلم تزل العجول قائمة حياةً قُصَيّ، وبعد موته، حتى كبُر عبد مَناف بن قُصَيّ، فسقط فيها رجل من بني جُعَيْل، فعطّلوا العجول، واندفنت. (انظر الروض الأنف ١٧٢/١).

<sup>(</sup>٢) أخبار مكة ٢١٧/٢، ٢١٨ وفي فتوح البلدان للبلاذري ٦٥/١ أن سُبَيعة بنت عبـد شمس قالت في الطويّ:

إنَّ السطويِّ إذا شربتم ماءها صوبُ الغمام عـذوبـة وصفاءَ

 <sup>(</sup>٣) لفظ بـذر ماخـوذ من التبذير، وهو التفـريق، ولعلّ مـاءها كـان يخرج متفـرقاً من غيـر مكان واحد.

عند المستنذر(١)، خطم الخَندَمة، على فم شِعْب أبي طالب، وزعموا أنه قال حين حفرها: لأجعلنها بلاغاً للناس.

قال ابن هشام: وقال الشاعر.

سقى الله أمواهاً عرفتُ مكانها جُراباً ومَلْكُوماً وبندَّر والغَمْرا اللهُ

سجلة والاختلاف فيمن حفرهما: قال ابن إسحاق: وحفر سجّلة، وهي بئر المُطْعِم بن عـديّ بن نوفل بن عبد مَناف التي يسقون عليها اليوم. ويزعم بنو نوفل أنّ المُطْعِم ابتاعها من أسد بن هاشم، ويزعم بنو هاشم أنه وهبها له حين ظهرت زمزم، فاستغنوا بها عن تلك الآبار؟

أُميَّة بن عبد شمس يحفر الحَفْر: وحفر أميّة بن عبد شمس الحفْر(١) لنفسه.

بنو أسد تحفر سقية: وحفرت بنو أسـد بن عبد العُـزَّى: سُقيَّة ٥٠٠، وهي

<sup>(</sup>١) المستنذر: جبل يسمّى أيضاً الأبيض قريب من الخندمة.

 <sup>(</sup>۲) وانظر: أخبار مكة ۲۱٦/۲، ومعجم ما استعجم ۲۳۵/۱، ۲۳۲، ومعجم البلدان ۱/۱۲۸. وشفاء الغرام ۱/۲۲/۱ (بتحقیقنا)، والروض الأنف ۱۷۳/۱.

<sup>(</sup>٣) ويقال أن قصيّ هو الذي حفرها وقال في ذلك:

أنا قصيّ، وحفرت سجّله تروي الحجيج زُغلة فَرُغُلة وقيل: بل حفرها هاشم، ووهبها أسد بن هاشم لعديّ بن نوفل، وفي ذلك تقول خالدة بنت هاشم:

نحن وهبنا لعدي سجّله تروي الحجيج زُغْلة فرُغْلة ورُغْلة (الروض ١٧٣/) والزغلة: الجرعة. وانظر: فتوح البلدان ١٩٣/، وأخبار مكة ٢١٧/٢، ومعجم ما استعجم ٧٢٤/٣، ومعجم البلدان ١٩٣/٣، وشفاء الغرام ٥٤٥/١ وفيه انها عند مسجد الراية. وانظر ٥٤٣/١ (بتحقيقنا).

<sup>(</sup>٤) ذكرها ياقوت مرتين في المعجم ٢٧٥/٢ فقال: حَفْر: بئر لبني تميم بن مُرَة بمكة. وفي 1٤٧/٢ الجفْر: بالجيم. كذلك أثبتها في أخبار مكة ٢١٨/٢ بالجيم «الجفْر»، وفي فتوح البلدان ٥٦/١.

<sup>(</sup>٥) هكذا في أصول السيرة، وأصول أخبار مكة ٢١٨/٢. وفي: فتوح البلدان ٥٧/١، ومعجم ما استعجم ٧٢٥/٣ و ٨٠٥، ومعجم البلدان ٣٥٣/٣، والروض الأنف ١٧٤/١ «شُفَيَة» بالشين المضمومة.

بئر بني أسد(١).

بنو عبد الدار تحفر أم أحراد: وحفرت بنو عبد الدار: أم أحراد الله .

بنو جُمَع تحفر السُنْبُلَة: وحفرت بنو جُمَع: السنبلة، وهي بئر خَلَف بن وهْب٣.

بنو سهم تحفر الغَمْر: وحفرت بنو سهم: الغَمْر، وهي بثر بني سهم (۱).

(١) وهذه البئر تسمَّى أيضاً شفيَّة بئر بني أسد، فقال فيها الحويرث بن أسد:

ماء شفية كماء المُزْن وليس ماؤها بطرْق أجن (الروض ١/١٧٤).

(٢) وأما أم أحراد، فأحراد: جمع: حرد، وهي قطعة من السنام، فكانها سُمّيت بهذا، لأنها تنبت الشحم، أو تُسمَّن الإبل، أو نحو هذا والحرد: القطا الواردة للماء، فكانها تردها القطا والطير، فيكون أحراد جمع: حُرْد بالضمّ على هذا. وقالت أميَّة بنت عُمَيْلة بن السَّبَاق بن عبدالدار امرأة العوّام بن خُويْلِد حين حفرت بنو عبدالدار أم أحراد:

نحن حفرنا البحر أم أحراد ليست كبّنر البرور الجماد فأجابتها ضُرَّتُها: صفيّة بنت عبدالمطّلب أم الزبير بن العوّام رضي الله عنه:

نحن حفرنا بذَّر نسقي الحجيج الأكبرُ من مقبل ومدبر وأم أحراد شَرَ (الروض ١/١٧٣/) وانظر: أخيار مكة ٢٢٢/٢.

(٣) وأما سُنْبُلَة: بثر بني جُمَع، وهي بئر بني خلفُ بن وهب فقال فيها شاعرهم:

نحن حفرنا للحجيج سُنبُلَه صوب سحاب ذو الجلال أنزله شم تركناها برأس القُنبُلَه تصبّ ماء مثل ماء المعبله نحن سقينا الناس قبل المسئله

(الروض ١/٥٧١) وانظر: معجم البلدان ٢٦١/٣، وأخبـار مكـة ٢١٩/٢، وفتـوح البلدان ٥/٧١)، ومعجم ما استعجم ٧٥٩/٣.

(٤) وقال فيها بعضهم:

نحن حفرنا الغمر للحجيج تشع ماء أيما ثبيع المراروض ١٥٨/١) وانظر: أخبار مكة ٢٢٠/٢، وفتوح البلدان ٥٨/١، ومعجم ما استعجم ١١٠٣/٣.

أصحاب رُم وخُم والحفرة: وكانت آبار حفائر خارجاً من مكة قديمة من عهد مُرَّة بن كعب، وكِلاب بن مُرَّة، وكُبراء قريش الأوائل منها يشربون وهي رُمّ(). ورُمّ: بئسر مُسرَّة بن كعب بن لُؤَيّ. وخُمّ ()، وخُمّ: بئسر بني كِلاب بنْ مُرَّة، والحَفْر.

قال حُذَيفة بن غانم أخو بني عديّ بن كعب بن لُؤَيّ :

قال ابن هشام: وهو أبو أبي جهم بن حُذَيْفة:

موضعها .

وقِـدْما غنينا قبل ذلك حِقبة ولا نستقي إلاّ بخُمّ أو الحَفر قال ابن هشام: وهذا البيت في قصيدة له، سأذكرها إن شاء الله في

فضل زمزم على سائر المياه: قال ابن إسحاق: فَعَفَّتْ (٣) زمزم على المياه (٤) التي كانت قبلها يسقي عليها الحاج، وانصرف الناس إليها لمكانها من المسجد الحرام؛ ولفضلها على ماسواها من المياه؛ ولأنها بشر إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام (٥).

بنو عبد مَناف يفتخرون بزمزم: وافتخرت بها بنو عبد مَناف على قريش

<sup>(</sup>١) رُمْ بئر بني كلاب بن مُرّة، فمن رممت الشيء إذا جمعته وأصلحته، ومنه الحديث: كنا أهل ثُمّة ورُمّة، ومنه: الرمان في قول سيبويه، لأنه عنده فُعلان، وأما الأخفش فيقول فيه: فعال، فيجعل فيه النّون أصلية، ويقول: إن سميت به رجلاً صرفته. ومن قول عبد شمس بن قُصَى :

حَفرت رُمَّاً، وحفرت خُمَّا حتى ترى المجد بها قد تمَّا (الروض ١٧٤/١) وانظر: فتوح البلدان ١٧٠/٥، وأخبار مكة ٢١٤/٢، ومعجم البلدان ٧٠/٣.

 <sup>(</sup>۲) وأما خُم وهي بئر مُرّة، فهي من خممت البيت إذا كنسته، ويقال؛ فلان مخموم القلب أي:
 نقيّه، فكأنها سُمّيت بذلك لنقائها. (الروض ١٧٤/١) وانـظر: أخبار مكـة ٢١٤/٢، وفتوح البلدان ١/٧١، ومعجم البلدان ٣٨٩/٢، و٣/٠٠، وشفاء الغرام (بتحقيقنا) ٢١٤١/٢.

<sup>(</sup>٣) عفّت على المياه: غطّت عليها وأذهبتها.

<sup>(</sup>٤) في نسخة الأبياري والسّقًا ١/١٥٠ «البئار».

<sup>(</sup>٥) أنظر في فصل زمزم ٢/١٤ وما بعدها، وشفاء الغرام (بتحقيقنا) ٤٠٦/١ وما بعدها.

كلّها، وعلى سائر العرب، فقال مسافر (۱) بن أبي عمرو (۲) بن أُميَّة بن عبد مَناف، وهو يفخر على قريش بما وُلُوا عليهم من السقاية والرفادة، وما أقاموا للناس من ذلك، وبزمزم حين ظهرت لهم، وإنَّما كان بنو عبد مَناف أهل بيت واحد، بعضهم لبعض شرف، وفضل بعضهم لبعض فضل.

ئنا فنَمَى بنا صُعُدا حَرُ الدَّلَافَة " الرُّفُدان منايا شُدُدا رُفُدان ومن ذا خالداً أبداً الله ونفقا عينَ من حَسَدا

ورِثْنا المجدَ من آبا ألم نسْقِ الحجيجَ ونن ونُلْقَى عند تصريف ال فإنْ نهلِك، فلم نُمْلَك وزمزم في أرُومتنا

قال ابن هشام: وهذه الأبيات في قصيدة له.

قال ابن إسحاق: وقال حُذَيفة بن غانم أخو بني عـديّ بن كعب بن لُؤىّ:

وساقي الحجيج، ثم للخبر هاشم طوى زمزماً عند المقام، فأصبحت

وعبد مَناف ذلك السيد الفِهْري سقايته فخراً على كلّ ذي فخر

<sup>(</sup>١) مسافر: أحد شعراء قريش، كان يناقض عمارة بن الوليد. وله شعر في هند بنت عتبة بن ربيعة وكان يهواها. وكان سيّداً جواداً، وهو أحد أزواد الركب، وإنما سُمّوا بذلك لأنهم كانوا لا يدعون غريباً ولا مارًا طريقاً ولا محتاجاً يجتاز بهم ألا أنزلوه وتكفّلوا به حتى يظعن. (الأغاني ٨/٨٤ بولاق).

 <sup>(</sup>۲) واسم أبي عمرو: ذكوان، وهو الذي يقول فيه أبو سفيان:
 لَيْتَ شِعْرِي مسافر بن أبي عم حرو، ولَيْتُ يقولها المحزون
 بورك الميت الغريب كما بو رك نضح الرمان والزيتون

في شعر يرثيه به، وكان مات من حبّ صَعْبَة بنت الحضرميّ. (الروض الأنف ١/٥٧٥).

 <sup>(</sup>٣) السد لآفة: المراد بها الإبل التي تمشي متمهلة لكثرة سمنها. وفي الأغاني ٩/٥٥ والمذلاقة».

<sup>(</sup>٤) الرفد: جمع رفود من الرَّفد، وهي التي تملأ إناءين عند الحلب. (الروض ١/٥٧٥).

<sup>(</sup>٥) هو جمع رفود أيضاً من الرَّفد وهو: العون. (الروض ١/٥٧١)

<sup>(</sup>٦) وفي طبعة الابياري والسقّا ١/١٥١ (ومن ذا خالد».

<sup>(</sup>٧) في الأغاني ـ طبعة دار الكتب ٩/٥٥ «وهل من خالد خلدا».

قال ابن هشام: يعني عبد المطّلب بن هاشم. وهذان البيتان في قصيدة لحُذَيفة بن غانم سأذكرها في موضعها إن شاء الله تعالى.

## ذِكر نَذْر عبد المطّلب ذبْح ولده(١)

قال ابن إسحاق: وكان عبد المطّلب بن هاشم - فيما يزعمون والله أعلم - قد نذر حين لقي من قريش ما لقي عند حفر زمزم: لئن ولد له عشرة نفر، ثم بلغوا معه حتى يمنعوه؛ لينحرنَّ أحدّهم لله عند الكعبة. فلما توافى بنوه عشرة، وعرف أنهم سيمنعونه، جمعهم، ثم أخبرهم بنذره، ودعاهم إلى الوفاء لله بذلك، فأطاعوه وقالوا: كيف نصنع؟ قال: ليأخذ كل رجل منكم قدّحا ثم يكتب فيه اسمه، ثم اثتوني. ففعلوا، ثم أتوه، فدخل بهم على هُبَل في جوف الكعبة، وكان هُبَل على بئر في جوف الكعبة، وكانت تلك البئر هي التي يجمع فيها ما يُهدَى للكعبة.

قِداح هُبَل السبعة: وكان عند هُبَل قِداح سبعة، كل قِدْح منها فيه كتاب. قِدْح فيه (العقل)، إذا اختلفوا في العَقْل من يحمله منهم، ضربوا بالقِداح السبعة، فإنْ خرج العقل فعلى من خرج حَمله. وقِدح فيه (نعم) للأمر إذا أرادوه يُضرب به القِداح، فإن خرج قِدح نعم، عملوا به. وقِدح فيه (لا) إذا أرادوا أمراً ضربوا به في القِداح، فإنْ خرج ذلك القِدْح لم يفعلوا ذلك الأمر، وقِدْح فيه: (مِنكم) وقدْح فيه (مُلْصَق): وقِدْح فيه (مِن غيرِكم) وقِدْح فيه (المياه) إذا أرادوا أن يحفروا للماء ضربوا بالقِداح، وفيها ذلك القِدْح، فحيثما خرج عملوا به.

وكانوا إذا أرادوا أن يختنوا غلاماً، أو يُنكحوا منكحاً، أو يَدفنوا ميتاً، أو

<sup>(</sup>۱) الطبقات الكبرى ۸۸/۱، نهاية الأرب ٥٠/١٦، شرح المواهب ٩٤/١، السروض الأنف ١/١٧٦، السيرة لابن كثير ١٧٤/١، تاريخ البطبري ٢٣٩/٢، أنساب الأشراف ٧٨/١، البدء والتاريخ ١١٤/٤.

<sup>(</sup>٢) العقل: الدِيَة.

شكّوا في نَسَب أحدهم، ذهبوا به إلى هُبَل وبمئة دِرهم وجَزُور، فأعطوها صاحب القِداح الذي يضرب بها، ثم قرّبوا صاحبهم الذي يريدون به ما يريدون، ثم قالوا: يا إلهنا هذا فلان أبن فلان قد أردنا به كذا وكذا، فأخرج الحَقّ فيه. ثم يقولون لصاحب القِداح: اضرب: فإن خرج عليه: (منكم) كان منهم وسيطاً. وإنْ خرج عليه: (من غيركم) كان حليفاً، وإن خرج عليه: (مُلصق) كان على منزلته فيهم، لانسب له، ولا جِلف، وإن خرج فيه شيء، مما سوى هذا مما يعملون به (نعم) عملوا به، وإن خرج: (لا) أخَروه عامه وذلك حتى يأتوه به مرّة أخرى، ينتهون في أمورهم إلى ذلك مما خرجت به القِداح (۱).

عبد المطّلب يحتكم إلى القِداح: فقال عبد المطّلب لصاحب القِداح: اضرب على بني هؤلاء بقِداحهم هذه، وأخبره بنذره الذي نذر، فأعطاه كلُّ رجل منهم قِدْحَه الذي فيه اسمه، وكان عبدالله بن عبد المطّلب أصغر بني أبيه (")، كان هو والزبير وأبو طالب لفاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عبد بن عمران بن مخزوم بن يقظة بن مُرّة بن كعب بن لُؤيّ بن غالب بن فِهْر.

قال ابن هشام: عائذ بن عمران بن مخزوم ".

<sup>(</sup>١) أنظر عن هذا الموضوع: بلوغ الأرب في أحوال العرب للألوسي ٣/٧٠ - ٧٥ والقِدح: بالكسر: السهم قبل أن يراش ويُنصل.

<sup>(</sup>٢) وهذا غير معروف، ولعل الرواية: أصغر بني أمّه، وإلاّ فحمزة كان أصغر من عبدالله، والعبّاس: أصغر من حمزة، وروي عن العباس \_ رضي الله عنه \_ أنه قال: أذكر مولد رسول الله \_ ﷺ \_ وأنا ابن ثلاثة أعوام أو نحوها، فجيء بي حتى نظرت إليه، وجعل النسوة يقلن لي : قبّل أخاك، قبّل أخاك، فقبّلته. فكيف يصح أن يكون عبدالله هو الأصغر مع هذا؟! ولكن رواه البكّائي كما تقدّم، ولروايته وجه، وهو أن يكون أصغر ولد أبيه حين أراد نحره، ثم وُلد له بعد ذلك حمزة والعباس. (الروض الأنف ١٧٦١).

<sup>(</sup>٣) والصحيح ما قاله ابن هشام؛ لأنّ الزُبَيريّين ذكروا أنّ عبداً هو أخو عائذ بن عمران، وأنّ بنت عبد هي: صخرة امرأة عمرو بن عائذ على قول ابن إسحاق؛ لأنها كانت له عمّة، لا بنت عمّ، فقد تكرّر هذا النّسَب في السيرة مراراً، وفي كل ذلك يقول ابن اسحاق: عائذ بن عبد ابن عمران، يخالفه ابن هشام. وصخرة بنت عبد أمّ فاطمة أمّها تخمر بنت عبد بن قُصَيّ، وأم تخمر سلمى بنت عُميرة بن وديعة بن الحارث بن فِهْر. (الروض ١/١٧٥).

خروج القِداح على عبدالله: قال ابن إسحاق: وكان عبدالله - فيما يزعمون - أحبّ ولد عبد المطّلب إليه، فكان عبد المطّلب يرى أنّ السهم إذا أخطأه فقد أشوى (١). وهو أبو رسول الله - على اخذ صاحب القِداح - القِداح - ليضرب بها، قام عبد المطّلب عند هُبَل يدعو الله، ثم ضرب صاحب القِداح، فخرج القِدْح على عبدالله.

عبد المطّلب يحاول ذبح ابنه ومنع قريش له: فأخذه عبد المطّلب بيده وأخذ الشفرة، ثم أقبل به إلى إساف ونائلة ليذبحه، فقامت إليه قريش من أنديتها، فقالوا: ماذا تريد يا عبد المطّلب؟ قال: أذبحه، فقالت له قريش وبنوه: والله لا تذبحه أبداً، حتى تُعذر فيه. لئن فعلتَ هذا لايزال الرجل يأتي بابنه حتى يذبحه، فما بقاء الناس على هذا؟!.

وقال له المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم بن يقظة \_ وكان عبدالله ابن أخت القوم \_ : والله لا تذبحه أبداً، حتى تُعذر فيه، فإن كان فداؤه بأموالنا فديناه. وقالت له قريش وبنوه: لاتفعل، وانطلق به إلى الحجاز، فإن به عرّافة (الله لها تابع، فسلها، ثم أنت على رأس أمرك، إن أمرتك بذبحه ذبحته، وإنْ أَمَرتك بأمر لك وله فيه فَرَج قبِلته.

ما أشارت به عرّافة الحجاز: فانطلقوا حتى قدِموا المدينة، فوجدوها فيما يزعمون ـ بخيبر. فركبوا حتى جاءوها، فسألوها، وقصّ عليها عبدالمطّلب خبره وخبر ابنه، وما أراد به ونذْره فيه، فقالت لهم: ارجعوا عني اليوم حتى يأتيني تابعي فأسأله. فرجعوا من عندها، فلما خرجوا عنها قام عبدالمطّلب يدعو الله، ثم غَدَوْا عليها فقالت لهم: قد جاءني الخبر، كم الدية فيكم؟ قالوا: عشر من الإبل، وكانت كذلك. قالت: فارجعوا إلى

<sup>(</sup>١) أشوى: أبقى. يقال: أشويت من الطعام، إذا أبقيت.

<sup>(</sup>٢) اسمها: قطبة. ذكرها عبد الغني في كتاب الغوامض والمبهمات. وذكر ابن إسحاق في رواية يونس أن اسمها: سجاح. (الروض الأنف ١٧٧/١).

بلادكم، ثم قرَّبوا صاحبكم، وقرَّبوا عشراً من الإِبل، ثم اضربوا عليها وعليه بالقِداح، فإنْ خرجت على صاحبكم، فزيـدوا من الإبل حتى يـرضى ربكم، وإن خرجت على الإبل فانحروها عنه، فقد رضي ربكم، ونجا صاحبكم<sup>(۱)</sup>.

تنفيـذ وصيّة العـرّافة ونجـاة عبدالله: فخـرجوا حتى قـدِموا مكـة، فلما أجمعوا على ذلك من الأمر، قام عبدالمطّلب يدعو الله، ثم قرَّبوا عبدالله وعشراً من الإبل، وعبدالمطّلب قائم عند هُبَل يدعو الله عزَّ وجلِّ!! ثم ضربـوا فخرج القِدْح على عبدالله، فزادوا عشراً من الإبل، فبلغت الإبل عشرين، وقام عبدالمطّلب يدعو الله عزَّ وجلَّ، ثم ضربوا فخرج القِـدْح على عبدالله، فزادوا عشراً من الإبل، فبلغت الإبل ثلاثين، وقام عبدالمطّلب يـدعو الله، ثم ضربوا، فخرج القِدْح على عبدالله، فزادوا من الإبل، فبلغت الإبل أربعين، وقام عبدالمطَّلب يدعو الله، ثم ضربوا، فخرج القِـدْح على عبدالله، فـزادوا عشـراً من الإبل، فبلغت الإبـل خمسين، وقام عبـدالمـطّلب يـدعـو الله، ثم ضربوا فخرج القِدْح على عبدالله، فزادوا عشراً من الإبل، فبلغت الإبل ستين، وقام عبد المطّلب يدعـو الله، ثم ضربـوا فخرج القِـدْح على عبدالله، فزادوا عشراً من الإبل، فبلغت الإبل سبعين، وقام عبدالمطّلب يدعو الله، ثم ضربوا فخرج القِدْح على عبدالله، فزادوا عشراً من الإبل، فبلغت الإبل ثمانين، وقام عبدالمطّلب يدعو الله، ثم ضربوا، فخرج القِدْح على عبدالله، فزادوا عشراً من الإبل، فبلغت الإبل تسعين، وقام عبدالمطّلب يدعو الله، ثم ضربوا، فخرج القِدْح على عبدالله، فزادوا عشراً من الإبل، فبلغت الإبل مائة، وقام عبدالمطّلب يدعو الله، ثم ضربوا فخرج القِدْح على الإبل، فقالت قريش ومن حضر: قد انتهى رضا ربك يا عبدالمطّلب، فزعموا أنَّ

<sup>(</sup>١) ومن هنا يعلم أن الدية كانت بعشر من الأبل قبل هذه القصّة: وأول من ودي بالماثة إذاً: عبدالله. وقد ذكر الأصبهانيّ عن أبي اليقظان أنّ أبا سَيّارة هو أول من جعل الدية مائمةً من الإبل، وأما أول من وُدي بالإبل من العرب: فزيد بن بكر بن هوازن قتله أخوه معاوية جدّ بني عامر بن صعصعة. (الروض ١٧٦/١)

عبدالمطّلب قال: لا والله حتى أضرب عليها ثلاث مرات، فضربوا على عبدالله، وعلى الإبل، وقام عبدالمطّلب يدعو الله، فخرج القِدْح على الإبل، ثم عادوا الثانية، وعبدالمطّلب قائم يدعو الله، فضربوا، فخرج القِدْح على الإبل، ثم عادوا الثالثة، وعبدالمطّلب قائم يدعو الله، فضربوا، فخرج القِدْح على على الإبل، فنُحِرت، ثم تُرِكَتَ لايُصَدّ عنها إنسان ولا يُمْنع.

قال ابن هشام: ويقال: إنسان لا سُبُع.

قال ابن هشام: وبين أضعاف هذا الحديث رَجز لم يصح عندنا عن أحدٍ من أهل العلم بالشعر.

## ذِكْر المرأة المتعرّضة لنكاح عبدالله بن عبدالمطّلب(١)

عبد الله يرفضها: قال ابن إسحاق: ثم انصرف عبدالمطّلب آخذاً بيد عبدالله، فمرّ به \_ فيما يزعمون \_ على امرأة من بني أسد () بن عبد العُزّى بن

أما الحرام فالجمام دونه فكيف بالأمر الذي تبغينه

والحِلَّ لا حِلَّ فأستبينه يحمي الكريم عِرْضه ودينه؟!

واسم هذه المرأة: رُقيّة بنت نوفل أخت ورقة بن نَوفل، تُكنى: أم قَتَال، وبهذه الكنية وقع ذكرها في رواية يونس، عن ابن إسحاق، وذكر البَرْقيّ، عن هشام بن الكلْبي، قال: إنّها مَرّ على امرأة اسمها: فاطمة بنت مُرّ، كانت من أجمل النساء وأعفّهنّ، وكانت قرأت الكتب، فرأت نور النّبُرّة في وجهه، فدعته إلى نكاحها، فأبي، فلما أبي قالت:

فتلألأت بحناتم الفطر ما حوله كإضاءة الفجر وَفَعَتْ به وعِمارة القفر ما كل قادح زنده يوري منك الذي استلبتْ وما تدري إنّي رأيت مُخيلة نشأت فلم أيضيء به ورأيت سُقياها حيا بلد ورأيته شرفاً أبوء به لله ما زُهْريّة سَلَبَتْ

<sup>(</sup>۱) الطبقات الكبرى ٥/١٩، تاريخ الطبري ٢٤٣/٢، الكامل في التاريخ ٧/٢، نهاية الأرب ٥٨/١٦، دلائل النبوّة لأبي نعيم ١/٣٩، السيرة لابن كثير ١٧٦/١، أنساب الأشراف ١٧٩/١، عيون الأثر ٢٣/١.

<sup>(</sup>٢) ويروى أنّ عبدالله بن عبدالمطّلب حين دعته المرأة الأسدية إلى نفسها لما رأت في وجهه من نور النّبوّة، ورجت أن تحمل بهذا النبيّ، فتكون أمّه دون غيرها، فقال عبدالله حينشذ فيما ذكروا:

قُصَيّ بن كِللب بن مُسرَّة بن كَعْب بن لُؤيّ بن غالب بن فِهْر: وهي أخت ورقة بن نَوْفل بن أسد بن عبد العُزَّى؛ وهي عند الكعبة. فقالت له حين نظرت إلى وجهه: أين تذهب يا عبدالله؟ قال: مع أبي. قالت: لك مثل الإبل التي نحرت عنك، وقعْ عليَّ الآن. قال: أنا مع أبي، ولا أستطيع خلافه. ولا فراقه.

عبدالله يتزوج آمنة بنت وهب: فخرج به عبدالمطّلب حتى أتى به وهب بن عبد مَناف بن زُهْرة بن كِلاب بن مُرَّة بن كعب بن لُؤَيَّ بن غالب بن فِهْر - وهو يومئذٍ سيّد بني زُهرة نسباً وشرفاً ـ فزوَّجه ابنته آمنة بنت وهب، وهي يومئذ أفضل امرأة في قريش نسباً وموضعاً.

أُمّهات آمنة: وهي لِبَرّة بنت عبدالعُزَّى بن عثمان بن عبد الدَّار بن قُصَيّ بن كِلاب بن مُرَّة بن كعب بن لُؤَيّ بن غالب بن فِهْر. وبَرَّة: لأمّ حبيب بنت أسد بن عبد العُزَّى بن قُصَيّ بن كِلاب بن مُرَّة بن كعب بن لُؤَيّ بن غالب بن مُرَّة بن كعب بن لُؤَيّ بن غالب بن فِهْر. وأم حبيب: لبَرَّة بنت عَوف بن عُبَيد بن عُولِيج بن عُدَيّ بن كعب بن لُؤيّ بن غالب بن فِهْر.

سبب زُهد المرأة المتعرّضة لعبد الله فيه: فزعموا أنه دخل عليها حين أملكها مكانه، فوقع عليها، فحملت برسول الله - على أملكها مكانه، فوقع عليها، فحملت برسول الله - على المرأة التي عرضت عليه ما عرضت، فقال لها: ما لكِ لا تعرضين علي اليوم ما كنتِ عرضتِ علي بالأمس؟ قالت له: فارقك النور الذي كان معك بالأمس، فليس لي بك اليوم حاجة. وقد كانت تسمع من أخيها ورقة بن نوفل، وكان قد تَنصر واتبع الكتب: أنه كائن في هذه الأمة نبي .

وفي غريب ابن قتيبة: أنّ التي عرضت نفسها عليه هي: ليلى العدوية. (الروض الأنف ١٨٠/١). وانظر: مجمع الأمثال للميداني ٢٥/٢، ودلائسل النبوّة لأبي نعيم ٢٩/١، وتاريخ الطبري ٢٤٤٢، والكامل لابن الأثير ٨/٢، وعيون الأثر ٢٤/١، ونهاية الأرب ٢٠/١٦، والبداية والنهاية ٢/٢٥٠، والسيرة لابن كثير ١٧٨/١، والطبقات لابن سعد ١٦٨/١.

قصة حمل آمنة برسول الله (ﷺ): قال ابن إسحاق: وحدّثني أبي إسحاق بن يَسَار: أنه حُدّث، أنَّ عبدالله إنما دخل على امرأة كانت له مع آمنة بنت وهب، وقد عمل في طين له، وبه آثار من الطّين، فدعاها إلى نفسه، فأبطأت عليه لما رأت به من أثر الطين، فخرج من عندها فتوضًا وغسّل ما كان به من ذلك الطّين، ثم خرج عامداً إلى آمنة، فمرّ بها، فدعته إلى نفسها، فأبى عليها، وعمد إلى آمنة، فدخل عليها فأصابها، فحملت بمحمد \_ ﷺ \_ ثم مرّ بامرأته تلك: فقال لها: هل لك؟

قالت: لا، مررت بي وبين عينيك غُرّة، فدعوتك فأبَيْتَ عليّ، ودخلت على آمنة فذهَبَتْ بها.

قال ابن إسحاق: فزعموا أنّ امرأته تلك كانت تحدّث: أنه مَرَّ بها وبين عينيه غُرَّة مثل غُرَّة الفرس، قالت: فدعوتُهُ رجاء أن تكون تلك بي، فأبى عليّ، ودخل على آمنة، فأصابها؛ فحملت برسول الله - على أمنة، فأصابها؛ فحملت برسول الله - على أمنة وأمّه - صلّى الله الله - على أوسط قومه نَسَباً، وأعظمهم شرفاً من قِبل أبيه وأمّه - صلّى الله عليه وسلم.

## ذكر ما قيل لآمنة عن حَمْلها برسول الله صلَّى الله عليــه وسلَّم

رؤيا آمنة: وينزعمون - فيما يتحدّث الناسُ والله أعلم - أن آمنة ابنة وهب أم رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - كانت تحدّث:

أنها أُتِيَتْ، حين حملتْ برسول الله - ﷺ - فقيل لها: إنك قد حملتِ بسيّد هذه الأمّة، فإذا وقع إلى الأرض، فقولي: أُعيـذه بالـواحد، من شـرّ كل حاسد، ثم سمّيه: محمداً (۱). ورأت حين حملت به أنه خرج منها نورٌ رأتْ به

<sup>(</sup>١) لا يُعرف في العرب من تسمَّى بهذا الاسم قبله - ﷺ - إلا ثلاثة طمع آباؤهم - حين سمعوا بذكر محمد - ﷺ - وبقرب زمانه، وأنه يبعث في الحجاز - أن يكون والداً لهم. ذكرهم ابن =

قصورَ بُصرِي، من أرض الشام.

وفاة عبد الله: ثم لم يلبث عبدالله بن عبدالمطّلب، أبو رسول الله عبد الله عبد أنْ هلك، وأم رسول الله على - حامل به (۱).

فَوْرَكَ فِي كتاب الفصول، وهم: محمد بن سفيان بن مجاشع، جدّ جدّ الفرزدق الشاعر. والآخر: محمد بن أُحيحة بن الجلّح بن الحريش بن جُمَحي بن كُلْفَة بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس، والآخر: محمد بن حَمْران بن ربيعة، وكان آباء هؤلاء الثلاثة قد وفلوا على بعض الملوك، وكان عنده علم من الكتاب الأول، فأخبرهم بمبعث النبيّ على وباسمه، وكان كلّ واحد منهم قد خلّف امرأته حاملًا، فنذر كلّ واحد منهم: إنّ وُلِد له ذَكر أن يسمّيه محمداً، ففعلوا ذلك.

وهذا الاسم منقول من الصفة، فالمحمَّد في اللغة هو الذي يُحمد حمْداً بعـد حمد، ولا يكون مفَعًل مشل: مضرَّب وممـدَّح إلاّ لمن تكرر فيـه الفِعل مـرّة بعد مـرّة. (الروض الأنف ١٨٢/١)

<sup>(</sup>۱) أكثر العلماء على أنه كان في المهد. ذكره الـدُّولابي وغيره، وقيـل: ابن شهرين، ذكـره ابن أبي خَيْثمة، وقيل: أكثر من ذلك، ومـات أبوه عنـد أخوالـه بني النَّجّار، ذهب ليمْتَـارَ لأهله تمراً، وقد قيل: مات أبوه، وهو ابن ثمانٍ وعشرين شهراً. (الروض ١٨٤/١)



## ولادة رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم (١)

ابن إسحاق يحدد الميلاد: قال: حدّثنا أبو محمد عبد الملك بن هشام قال: حدّثنا زياد بن عبدالله البكّائي، عن محمد بن إسحاق قال: وُلد رسول الله على عن معمد بن أسحا قال: وُلد رسول الله على عنه عشرة ليلة خَلَت من شهر ربيع الأول، عام الفيل".

<sup>(</sup>۱) الطبقات الكبرى ١٠٠/١، تاريخ الطبري ١٥٥/٢، أنساب الأشراف ٨٠/١، تاريخ دمشق (السيرة) ٥٣، تاريخ الخميس ١٩٧/١، عيون التواريخ ٨/١، المعارف ١٥٠، مروج الذهب ٢٧٤/٢، نهاية الأرب ٢٧/١٦، شرح المواهب ١٣٠/١، الروض الأنف ١٨٤/١، تاريخ الإسلام (السيرة ـ بتحقيقنا) ٢٢، تاريخ خليفة ٥٣، تهذيب الأسماء للنووي ١ ق ٢٢/١، المعرفة والتاريخ ٣/٠٥٠، المستدرك للحاكم ٢٠٣/٢، البداية والنهاية والنهاية ٢٢/١، السيرة لابن كثير ١٩٨١، عيون الأثر ٢٦٢/١، البدء والتاريخ ١٣١/٤.

<sup>(</sup>٢) ذُكر أنّ مولده عليه السلام كان في ربيع الأول، وهو المعروف. وقال الزبير: كان مولده في رمضان، وهذا القول موافق لقول من قال: إنّ أمه حملت به في أيام التشريق، والله أعلم. وذكروا أنّ الفيل جاء مكة في المحرَّم، وأنه \_ ﷺ - وُلد بعد مجيء الفيل بخمسين يوماً، وهو والأكثر والأشهر، وأهل الحساب يقولون: وأفق مولده من الشهور الشمسيّة نيسان، فكانت لعشرين مضت منه، وولد بالغَفْر من المنازل، وهو مولد النبيّين، ولذلك قبل: خير منزلتين في الأبد بين الزنابا والأسد، لأنّ الغفر يليه من العقرب زُناباها، ولا ضرر في الزنابا إنما تضرّ العقرب بذنبها، ويليه من الأسد الْيته، وهو السَّماك، والأسد لا يضرّ باليته إنما يضرّ بمخله ونابه.

وولىد بالشَعب، وقيل بالىدار التي عند الصّفا، وكانت بعدُ لمحمد بن يـوسف أخي الحَجَّاج، ثم بنتها زُبيدة مسجداً حين حجّت. (الروض الأنف ١٨٤/١)

قال ابن إسحاق: وحدّثني المطّلب بن عبدالله بن قيس بن مَخْرَمَة، عن أبيه، عن جدّه قيس بن مخرمة. قال:

وُلِدْت أنا ورسول الله ـ ﷺ ـ عام الفيل: فنحن لِدَتَانِ ١٠٠٠.

قال ابن إسحاق: وحدّثني صالح بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عَوف، عن يحيى بن عبدالله بن عبد الرحمن بن أسعد أن بن زُرارة الأنصاري، قال: حدّثني مَنْ شئت من رجال قومي عن حسّان بن ثابت، قال: والله إنّي لَغُلام يفَعَة أن ابن سبع سنين أو ثمان، أعقل كل ما سمعت، إذا سمعت يهودياً يصرخ بأعلى صوته على أطَمَة أن بيثرب: يا معشر يهود! حتى إذا اجتمعوا إليه، قالوا له: ويلك ما لك؟! قال: طلع الليلة نجم أحمد الذي وُلد به أن.

قال محمد بن إسحاق: فسألت سعيد بن عبدالرحمن بن حسّان بن ثابت، فقلت: ابن كم كان حسّان بن ثابت مقْدَمَ رسول الله على المدينة؟

فقال: ابن ستين، وقدِمها رسول الله على وهـ و ابن ثلاثٍ وخمسين سنة، فسمع حسّان ما سمع، وهو ابن سبع سنين.

إعملام جدّه بولادته وما فعله به: قال ابن إسحاق: فلما وضعته أمه على الله علام، فأتِه فانظر إليه، عبدالمطّلب: أنه قد وُلد لَك غلام، فأتِه فانظر إليه، وحدّثته بما رأت حين حملت به، وما قيل لها فيه، وما أُمِرَتْ به أن تسمّيه.

<sup>(</sup>١) إسناده حَسَن. أخرجه الترمذي في الجامع الصحيح ٢٤٩/٥ (٢٣) باب ما جاء في ميلاد النبيّ - ﷺ -، رقم(٣٦٩٨) وهو أطول من هنا. وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرف إلا من حديث محمد بن إسحاق.

وأخرجه الذهبي في تاريخ الإسلام (السيرة ـ بتحقيقنا) ٢٣ .

<sup>(</sup>٢) في المطبوع (سعد) والصحيح ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٣) اليفعة: الصبيّ إذا ارتفع ولم يبلغ الاحتلام.

<sup>(</sup>٤) أطمة: حصن.

<sup>(</sup>٥) تاريخ الإسلام (السيرة) ٢٦.

فيزعمون أنَّ عبدالمطّلب أخذه، فدخل به الكعبة، فقام يدعو الله، ويشكر له ما أعطاه (١) ثم خرج به إلى أمّه فدفعه إليها، والتمس لرسول الله - على الرُّضَعاء (١).

قال ابن هشام: المراضع. وفي كتاب الله تبارك وتعالى في قصة موسى عليه السلام: ﴿وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ﴾ (سورة القصص ـ الآية ١٢).

(۱) الخبر في الطبقات الكبرى ١٠٣/١ وانظر: أنساب الأشراف ٨١/١ رقم ١٤١ وفي غير رواية ابن هشام أنَّ عبدالمطّلب قال وهو يعوَّذه:

التحمد لله اللي اعطاني قد ساد في المهد على الغلمان حين يكون بُلغَة الفتيان أعيذه من كل ذي شنآن ذي همة ليس له عينان أنت اللي سمّيت في القرآن

سطاني هذا الغلام الطيّب الأردان الغلمان أعيده بالبيت ذي الأركان أحيدة بالبيت ذي الأركان أحيان حتى أراه بالغ البنيان من حاسد مضطرب العِنان حتى أراه رافع الشان القرآن في كتب ثابتة المثاني أحمد مكتوب على البيان

(الروض الأنف ١٨٤/١) وانظر: الطبقات الكبرى ١٠٣/١، وأنساب الأشراف ٨١/١، وتاريخ دمشق (السيرة) ٦٩، والسير والمغازي ٤٥، ودلائل النبوة للبيهقي ٥١/١، والبداية والنهاية ٢٦٤/٢، ونهاية الأرب ٧١/١٦.

(Y) وسبب دفّع قريش وغيرهم من أشراف العرب أولادهم إلى المراضع، فقد يكون ذلك لوجوه. أحدها: تفريغ النساء إلى الأزواج، كما قال عمّار بن ياسر لأمّ سَلَمَة، وفقال: «دعي عنها وكان أخاها من الرضاعة، حين انتزع من حجّرها زينب بنت أبي سَلَمَة، فقال: «دعي هذه المقبوحة المشقوحة التي آذيت بها رسول الله وقلا يكون ذلك منهم أيضاً لينشأ الطفل في الأعراب، فيكون أفصح للسانه، وأجلد لجسمه، وأجدر أن لا يفارق الهيئة المعقديّة كما قال عمر رضي الله عنه: تمعددُوا وتمعززوا واخشوشنوا. وقد قال عليه السلام لأبي بكر وضي الله عنه عنه عنال له: ما رأيت أفصح منك يا رسول الله، فقال: وما يمنعني، وأنا من قريش، وأرضعت في بني سعد؟!» فهذا ونحوه كان يحملهم على دفع الرُضَعاء إلى المراضع الأعرابيات.

وقد ذُكر أنّ عبدالملك بن مروان كان يقول: أضرّ بنا حب الوليد؛ لأنّ الوليد كان لحّاناً، وكان سليمان فصيحاً؛ لأنّ الوليد أقام مع أمه، وسليمان وغيره من إخوته سكنوا البادية، فتعرّبوا، ثم أدّبوا فتأدّبوا. وكان من قريش أعراب، ومنهم حضر، فالأعراب منهم: بنو الأدرم وبنو محارب، وأحسب بني عامر بن لُؤَيّ كذلك؛ لأنهم من أهل الظواهر، وليسوا من أهل البطاح: (الروض الأنف ١/١٨٧، ١٨٨)

(٣) الذي قاله ابن هشام ظاهر؛ لأنَّ المراضع جمع: مُرْضِع، والرُّضَعَاءُ: جمع رضيع، ولكن

مُرضعته حليمة: قال ابن إسحاق: فاسترضع لـه امرأةً من بني سعـد بن بكر. يقال لها: حليمة ابنة أبي ذُؤَيْب.

نَسَب مرضعته: وأبو ذُؤَيب: عبدالله بن الحارث بن شِجْنة بن جابر بن رِزَام بن ناصرة بن قُصَيَّة (١) بن نصر بن سعد بن بكر بن هـوازن بن منصور بن عِكْرِمة بن خَصَفة بن قيس بن عَيْلان.

زوج حليمة ونسبه: واسم أبيه الذي أرضعه على الحارث بن عبد العُزّى بن رفاعة بن مَلان بن ناصرة بن قُصيّة بن نصر بن سعد بن بكر بن هوازن (۱).

قال ابن هشام ويقال: هلال بن ناصرة.

أولاد حليمة: قال ابن إسحاق: وإخوته من الرضاعة: عبدالله بن

لرواية ابن إسحاق مخرج من وجهين، أحدهما: حذف المضاف كأنه قال: ذوات الرضعاء، والثاني: أن يكون أراد بالرضعاء: الأطفال على حقيقة اللفظ؛ لأنهم إذا وجدوا له مُرضعة ترضعه، فقد وجدوا له رضيعاً، يرضع معه، فلا يبعد أن يقال: التمسوا له رضيعاً، عِلماً بأنّ الرضيع لا بدّ له من مرضع. (الروض الأنف ١٨٦/١)

<sup>(</sup>١) وقيل: «فَصَيَّة» بالفاء تصغير: فصاة، وهي النواة، ووقع في الأصل في جميع النسخ: قصيَّة بالقاف. وقال أبو حنيفة أيضاً: الفَصَا: حَبِّ الزبيب، وهو من هذا المعنى. (الروض الأنف ١٨٦/١)

<sup>(</sup>٢) لم يذكر له إسلاماً، ولا ذكره كثير ممن ألف في الصحابة، وقد ذكره يونس بن بُكيْر في روايته، فقال: حدّثنا ابن إسحاق قال: حدّثني والدي إسحاق بن يسار، عن رجال من بني سعد بن بكر قال: قدِم الحارث بن عبد العزَّى، أبو رسول الله - على الرضاعة على رسول الله - على المحارث بن عبد القرآن، فقالت له قريش: ألا تسمع يا حار ما يقول ابنك هذا؟ فقال: وما يقول؟ قالوا: يزعم أنّ الله يبعث بعد الموت، وأن لله دارين يعذَب فيهما من عصاه، ويكرم فيهما من أطاعه، فقد شتّ أمرنا، وفرّق جماعتنا. فأتاه، فقال: أي بني مالك ولقومك يشكونك، ويزعمون أنك تقول: إنّ الناس يبعثون بعد الموت، ثم يصيرون إلى جنة ونار؟! فقال رسول الله - على النوم، فأسلم الحارث بعد ذلك، وحسن يا أبت، لقد أخذت بيدك، حتى أعرّفك حديثك اليوم، فأسلم الحارث بعد ذلك، وحسن إسلامه، وكان يقول حين أسلم: لو قد أخذ ابني بيدي، فعرّفني ما قال، لم يرسلني إن شاء الله حتى يدخلنى الجنة. (الروض ١/١٥٥)

الحارث، وأنيسة بنت الحارث، وخِذامة (ا) بنت الحارث، وهي الشَّيْمَاءُ، غلب ذلك على اسمها فلا تُعرف في قومها إلا به . وهم لحليمة بنت أبي ذُوَيب، عبدالله بن الحارث، أمّ رسول الله \_ على الله عندهم . تحضنه مع أمّها إذا كان عندهم .

قال ابن إسحاق: وحدّثني جَهْم بن أبي جهم مولى الحارث بن حاطب الجُمحي، عن عبدالله بن جعفر بن أبي طالب، أو عمّن حدّثه عنه قال:

حديث حليمة: كانت حليمة بنت أبي ذُوَيب السَّعْدِيَّة، أمَّ رسول الله - عَلَيْ - التي أرضعته "، تحدّث: أنها خرجت من بلدها مع زوجها، وابن لها صغير تُرضعه في نِسْوة من بني سعد بن بكر، تلتمس الرُضَعاء، قالت: وذلك في سنة شهباء "، لم تُبق لنا شيئاً. قالت: فخرجت على أتان لي قَمْراء "، معنا شارف " لنا، والله ما تبضّ " بقَطْرة، وما ننام ليلنا أجمع من صبيّنا الذي معنا، من بُكائه من الجوع، ما في ثدييّ ما يُغنيه، وما في شارفنا ما يغدّيه مفرجت قال ابن هشام: ويقال: يغذّيه ٥ ولكنّا كنّا نرجو الغيث والفرج، فخرجت

<sup>(</sup>١) خِذَامة بكسر الخاء المنقوطة، وقال غيره: حُذَافة بالحاء المضمومة وبالفاء مكان الميم، وكذلك ذكره أبو عمر في كتاب النساء. (الروض الأنف ٢/١٨٦)

<sup>(</sup>٢) وَأَرْضَعَته ـ عليه السّلام ـ ثُوَيْبة قبل حليمة. أرضعته، وعمّه حمزة، وعبدالله بن جحش، وكان رسول الله ـ ﷺ ـ يعرف ذلك لثويبة، ويصلها من المدينة، فلما افتتح مكة سال عنها وعن ابنها مسروح، فأخبر أنّهما ماتا، وسأل عن قرابتها، فلم يجد أحداً منهم حيّاً. وتُويبة كانت جارية لأبي لهب. (الروض الأنف ١٨٦/١)

<sup>(</sup>٣) شهباء: أي سنة قحط وجدَّب.

<sup>(</sup>٤) قمراء: شديدة البياض.

 <sup>(</sup>٥) الشارف: الناقة المسنّة.

<sup>(</sup>٦) تبض: ترشح.

<sup>(</sup>٧) قول ابن هشام: ما يغذّيه بالذال المنقوطة، أتم في المعنى من الاقتصار على ذكر الغداء دون العشاء، وليس في أصل الشيخ رواية ثالثة، وعند بعض الناس رواية غير هاتين وهي يُعْذِبه بعين مهملة وذال منقوطة وباء معجمة بواحدة، ومعناها عندهم: ما يقنعه حتى يرفع رأسه، وينقطع عن الرضاع، يقال منه: عذبته وأعذبته: إذا قطعته عن الشرب ونحوه، =

على أتاني تلك، فلقد أدَمْتُ (ا) بالركب، حتى شقّ ذلك عليهم ضعفاً وعجفاً، حتى قدِمنا مكة نلتمس الرُضَعاء، فما منّا امرأة وقد عُرض عليها رسول الله \_ على الله و فتأباه، إذا قبل لها إنه يتيم، وذلك: أنّا إنّما كنّا نرجو المعروف من أبي الصبيّ (ا)، فكنّا نقول: يتيم؟! وما عسى أن تصنع أمه وجَدّه؟ فكنّا نكرهه لذلك، فما بقيت امرأة قدِمت معي إلّا أخذت رضيعاً غيري، فلما أجمعنا الانطلاق قلت لصاحبي: والله إنّي لأكره أن أرجع من بين صواحبي ولم آخذ رضيعاً، والله لأذهبن إلى ذلك اليتيم، فلآخذنه، قال: لا عليك أن تفعلي، عسى الله أن يجعل لنا فيه بركة. قالت: فذهبتُ إليه فأخذته، وما حملني على أخذه إلّا أنّي لم أجد غيره.

الخير الذي أصاب حليمة: قالت: فلما أخذته، رجعت به إلى رَحْلي، فلما وضعته في حجْري أقبل عليه ثدياي بما شاء من لبن (")، فشرب حتى

والعَذُوب: الرافع رأسه عن الماء، وجمعه: عُـذوب بالضمّ، ولا يعـرف فَعُول جمع على فُعول غيره: قاله أبو عبيد، والذي في الأصل أصحّ في المعني والنقل. (الروض ١٨٦/١)

<sup>(</sup>١) أي أطلت عليهم المسافة، وتُروَى أَذْمَمْتُ بالركب. تريد: أنّها حبستهم، وكانه من الماء الدائم، وهو الواقف، ويُروَى: حتى أذَمَتْ. أي: أذمت الأتان، أي: جاءت بما تُذَمّ عليه، أو يكون من قولهم: بئر ذَمّةُ، أي: قليلة الماء، وليست هذه عند أبي الوليد، ولا في أصل الشيخ أبي بحر، وقد ذكرها قاسم في الدلائل، ولم يذكر رواية أخرى، وذكر تفسيرها عن أبي عُبيدة: أذمّ بالركب: إذا أبطأ، حتى جبستهم: من البئر الذمّة، وهي القليلة الماء. (الروض الأنف ١/١٨٧)

<sup>(</sup>٢) والتماس الأجر على الرضاع لم يكن محموداً عند أكثر نساء العرب، حتى جرى المثل: تجوع المرأة ولا تأكل بثديها، وكان عند بعضهن لا بأس به، فقد كانت حليمة وسيطة في بني سعد، كريمة من كرائم قومها، بدليل اختيار الله ـ تعالى ـ إيّاها لرضاع نبيّه ـ ﷺ - كما اختار له أشرف البطون والأصلاب. والرضاع كالنسب؛ لأنه يغيّر الطباع.

وفي المُسْنَد عن عائشة \_ رضي الله عنها \_ تـرفعه: «لاتستـرضِعـوا الحمقى؛ فـإنّ اللبن يورث» ويُحتمل أن تكون حليمة ونساء قومها طلبن الرُضعـاء اضطراراً لـلأزمة التي أصـابتهم والسنة الشهباء التي اقتحمتهم. (الروض الأنف ١/١٨٧)

<sup>(</sup>٣) وذكر غير ابن إسحاق أنَّ رسول الله على على ثديها الواحد، وكانت تعرض عليه النَّدي الآخر، فيأباه كأنه قد أشعر عليه السلام - أنَّ معه شريكاً في لبانها، وكان مفطوراً على العدل، مجبولاً على المشاركة والفضل على .

رُوِي، وشرب معه أخوه حتى روي، ثم ناما، وما كنّا ننام معه قبل ذلك، وقام زوجي إلى شارفنا تلك، فإذا إنّها لَحَافِل، فحلب منها ما شرب، وشربت معه حتى انتهينا ريّاً وشبعاً، فبتنا بخير ليلة. قالت: يقول صاحبي حين أصبحنا: تعلّمي والله يبا حليمة، لقد أخذت نسمة مباركة، قالت: فقلت: والله إنّي لأرجو ذلك. قالت: ثم خرجنا وركبت أتاني، وحملته عليها معي، فوالله لقطعت بالرّكب ما يقدر عليها شيء من حُمُرهم، حتى إنّ صواحبي ليقلن لي: يا ابنة أبي ذُوَيْب، ويحك! أربعي علينا، أليست هذه أتانك التي كنت خرجت عليها؟ فأقول لهنّ: بلى والله، إنها لهي هي، فيقلن: والله إنّ لها لشأناً. قالت: ثم قدِمنا منازلنا من بلاد بني سعد. وما أعلم أرضاً من أرض فنحلب ونشرب. وما يحلب إنسان قطرة لبن، ولا يجدها في ضرع. حتى الله أجدب منها، فكانت غنمي تروح عليّ حين قدِمنا به معنا شِباعاً لُبُنا. فنحل ونشرب. وما يحلب إنسان قطرة لبن، ولا يجدها في ضرع. حتى كان الحاضرون من قومنا يقولون لرعيانهم: ويلكم اسرحوا حيث يسرح راعي بنت أبي ذُؤيْب فتروح أغنامهم جياعاً ما تَبِضٌ بقطرة لبن، وتروح غنمي شباعاً لُبُناً، فلم نزل نتعرف من الله الزيادة والخير حتى مضت سنتاه وفصلته؛ وكان بشب شَباباً لا يشبه الغلمان، فلم يبلغ سنتيه حتى كان غلاماً جَفراً.

رجوع حليمة به إلى مكة أول مرّة: قالت: فقدِمْنا به على أمه، ونحن أحرص شيء على مكثه فينا؛ لما كنّا نرى من بركته؛ فكلّمنا أمّه، وقلت لها: لو تركتُ بُني عندي حتى يغلظ، فإنّي أخشى عليه وبأ مكة، قالت: فلم نزل بها حتى ردّته معنا.

حديث المَلكَين اللَّذَين شقًا بطنه: قالت: فرجعنا به، فوالله إنه بعد مقدَمنا بشهر مع أخيه لفي بَهْم لنا خلف بيوتنا، إذ أتانا أخوه يشتدّ(١)، فقال لي ولأبيه: ذاك أخى القُرَشيّ قد أخذه رجلان عليهما ثياب بيض، فأضجعاه،

<sup>(</sup>١) يشتد: يسرع في عدُّوه.

فشقًا بطنه، فهما يسوطانه (۱)، قالت: فخرجت أنا وأبوه نحوه، فوجدناه قائماً مُنْتَقعاً وجهه. قالت: فالتزمته والتزمه أبوه، فقلنا له: مالك يا بُنيّ، قال: جاءني رجلان عليهما ثياب بيض، فأضجعاني وشقًا بطني، فالتمسا شيئاً لا أدري ما هو. قالت: فرجعنا إلى خبائنا.

حليمة ترد محمداً (على) إلى أمّه: قالت: وقال لي أبوه: يا حليمة، لقد خشيت أن يكون هذا الغلام قد أصيب، فألحقيه بأهله قبل أن يظهر ذلك به، قالت: فاحتملناه، فقلِمْنا به على أمّه، فقالت: ما أقدمك به يا ظِئْر "، وقد كنت حريصةً عليه، وعلى مُكثه عندك؟ فقلت: قد بلغ الله بابني وقضيت الذي عليّ، وتخوَّفت الأحداث عليه، فأدّيته إليكِ كما تحبين. قالت: ما هذا شأنك، فاصدقيني خبرك. قالت: فلم تدعني حتى أخبرتها. قالت: أفتخوّفت عليه الشيطان؟ قالت: تعم، قالت: كلاّ. والله ما للشيطان عليه من سبيل، وإن لبُنيّ لشأناً، أفلا أخبرك خبره. قالت: قلت: بلى. قلت: رأيت حين حملت به: أنه خرج منّي نور أضاء قصور بُصْرَى من أرض الشام. ثم حملت به، فوالله ما رأيت من حمل قطّ كان أخفّ ولا أيسر منه، ووقع حين ولخته وإنه لواضع يديه بالأرض، رافع رأسه إلى السماء. دعيه عنك، وانطلقي راشدة ".

<sup>(</sup>١) نقال: سطت اللبن أو الدم، أو غيرهما، أسوطه: إذا ضربت بعضه ببعض. والمسْوَطُ: عود يُضرب به.

وفي رواية أخرى عن ابن إسحاق أنه نـزل عليه كُـرْكِيَّان، فشقَ أحـدهما بمنقـاره جوفـه، ومجّ الآخر بمنقاره فيه ثلجاً، أو بَرَداً، أو نحـو هذا، وهي روايـة غريبـة ذكرهـا يونس عنه، واختصـر ابن إسحاق حـديث نزول الملكين عليـه، وهـو أطـول من هـذا. (الـروض الأنف ١٨٨/١)

<sup>(</sup>٢) الظِئر: بالكسر، العاطفة على ولد غيرها المرضعة له.

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ الذهبي في تاريخ الإسلام (السيرة) ٤٨: وهذا حديث جيّد الإسناد». وانظر: الطبقات الكبرى ١١١/١، ١١٢، نهاية الأرب ١١/١٦ ـ ٨٤، سيرة ابن كثير ١/٢٥١ ـ ٢٢٥، الطبقات الكبرى ١٢٣، ٦٤٠، شرح المواهب اللدنية ١٤١/١ ـ ١٥٠، أنساب الأشراف ٢٢٨، عيون الأثر ٢٣٣، ٦٤، شرح المواهب اللدنية ١١٤١/١ ـ ١٥٠، أنساب الأشراف ١٩٣/، عيون الأثر ١٦٢، تاريخ دمشق (السيرة) ٧٧ ـ ٧٩، السير والمغازي لابن إسحاق ٨٤، ٩٤، دلائل النبرة للبيهقي ٧٤ ـ ٧٤.

الرسول يُسأل عن نفسه وإجابته (ﷺ): قال ابن إسحاق: وحدّثني فور بن يزيد، عن بعض أهل العلم، ولا أحسبه إلاّ عن خالد بن مَعدان الكَلاعيّ: أنّ نفراً من أصحاب رسول الله على قالوا له: يا رسول الله أخْبِرنا عن نفسك؟ قال: «نعم، أنا دعوة أبي إبراهيم، وبُشْرى أخي عيسى، ورأت أمّي حين حملت بي أنه خرج منها نور أضاء لها قصور الشام (١٠) واسترُضِعتُ في بني سعد بن بكر. فبينا أنا مع أخ لي خلف بيوتنا نرعى بَهْما لنا: إذا أتاني رجلان عليهما ثياب بيض بطست من ذهب مملوءة ثلجاً. ثم أخذاني فشقا بطني، واستخرجا قلبي، فشقاه فاستخرجا منه عَلقة سوداء فطرحاها. ثم غسلا قلبي وبطني بذلك الثلج حتى أنقياه (١٠)، ثم قال أحدهما لصاحبه: زنه بعشرة من أمّته، فوزنني بهم فوزنتهم، ثم قال: زنه بمئة من أمّته، فوزنني بهم فوزنتهم، ثم قال: زنه بمئة من فوزنتهم. فقال: دعه عنك، فوالله لو وزنته بأمّته لوزنها» (١٠).

رغيه (ﷺ) للغنم وافتخاره بقُرَشيّته: قال ابن إسحاق: وكان رسول

<sup>(</sup>۱) وذلك بما فتح الله عليه من تلك البلاد، حتى كانت الخلافة فيها مدّة بني أميّة، واستضاءت تلك البلاد وغيرها بنوره على المبعث بيسير نوراً يخرج من زمزم، حتى ظهرت له البُسْر في نخيل يثرب، فقصّها على أخيه عمرو، فقال له: إنّها حفيرة عبدالمطّلب، وإنّ هذا النّور منهم، فكان ذلك سبب مبادرته إلى الإسلام. (الروض الأنف ١٩٢/١)

<sup>(</sup>٢) كان هذا التقديس وهذا التطهير مرتين:

الأولى: في حال الطفولية لينقّى قلبه من مغمز الشيطان، وليطهّر ويقدَّس من كل خلق ذميم، حتى لا يتلبّس بشيء ممها يعاب على الـرجـال، وحتى لا يكـون في قلبه شيء إلاّ التوحيد؛ ولذلك قال: فوليا عنّي، يعنى: المَلكَين، وكانّي أعاين الأمر معاينة.

والشانية: في حال الاكتهال، وبعد ما نبيء، وعندما أراد الله أن يرفعه إلى الحضرة المقدِّسة التي لا يصعد إليها إلا مقدّس، وعُرج به هنالك لتفرض عليه الصلاة، وليصلي بملائكة السموات، ومن شأن الصلاة: الطهور، فقدِّس ظاهراً وباطناً وعُسل بماء زمزم. (الروض الأنف ١٩٠/١)

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في المسند ١٢٧/٤ و ١٢٨ في المرتين عن عرباض بن سارية و ٢٦٢/٥ عن
 أبي أمامة، وانظر تهذيب تاريخ دمشق ٢٨٣/١، وتاريخ الإسلام (السيرة) ٤٢.

الله ـ ﷺ ـ يقول: «ما من نبيّ إلّا وقد رعى الغنم»، قيل: وأنت يا رسول الله؟ قال: «وأنا»().

قال ابن إسحاق: وكان رسول الله \_ ﷺ - يقول الأصحابه: «أنا أعربكم، أنا قُرَشيّ، واستُرْضِعتُ في بني سعد بن بكر»(١).

افتقاد حليمة له ( السعدية الله السعاق: وزعم الناس فيما يتحدّ ثون والله أعلم والله أعلم أن أمّه السعدية لما قدِمت به مكة أضلّها في الناس، وهي مقبلة به نحو أهله، فالتمسته فلم تجده، فأتت عبدَالمطّلب، فقالت له: إنّي قد قدِمتُ بمحمدٍ هذه الليلة، فلما كنت بأعلى مكة أضلّني، فوالله ما أدري أين هو، فقام عبدالمطّلب عند الكِعبة يدعو الله أن يردّه، فيزعمون أنه وجده ورقة بن نوفل بن أسد، ورجل آخر من قريش، فأتيا به عبدَالمطّلب، فقالا له: هذا ابنك وجدناه بأعلى مكة، فأخذه عبدالمطّلب، فجعله على عنقه، وهو يطوف بالكعبة يُعوّذه ويدعو له، ثم أرسل به إلى أمّه آمنة.

سبب آخر لرجوع حليمة به ﷺ إلى مكة: قال ابن إسحاق: وحدّثني بعض أهل العلم، أنّ مما هاج أمّه السّعديّة على ردّه إلى أمه، مع ما ذكرَتُ لأمّه مما أخبرتها عنه، أنّ نفراً من الحبشة نصارى رأوه معها حين رجعت به بعد فطامه، فنظروا إليه، وسألوها عنه وقلّبوه، ثم قالوا لها: لنأخذنّ هذا الغلام، فلنذهبنّ به إلى مَلِكنا وبلدنا؛ فإنّ هذا غلام كائن له شأن نحن نعرف أمره، فزعم الذي حدّثنى أنها لم تكد تنفلت به منهم ٣٠.

<sup>(</sup>۱) وإنما أراد ابن إسحاق بهذا الحديث رعايته الغنم في بني سعد مع أخيه من الرضاعة، وقد ثبت في الصحيح أنه رعاها بمكة أيضاً على قراريط لأهل مكة. (الروض ١٩٢/١). فقد روى البخاري هذا الحديث في كتاب الإجارة من طريق عمرو بن يحيى بن سعيد، عن جدّه، عن أبي هريرة، في باب رعي الغنم على قراريط ٤٨/٣، وأخرجه ابن ماجه في كتاب التجارات، باب الصناعات (٢١٤٩)، والذهبي في تاريخ الاسلام (السيرة) ٥٤.

<sup>(</sup>٢) أنظر الطبقات الكبرى ١١٣/١ حيث رواه عن محمد بن عمر (الواقدي) عن زكريا بن يحيى بن يزيد السعدي، عن أبيه. والواقدي متروك وضعيف في الحديث.

 <sup>(</sup>٣) وكان رد حليمة إيّاه إلى أمّه وهو ابن خمس سنين وشهر، فيما ذكر أبـو عمر، ثم لم تـره بعد
 ذلك إلّا مرّتين: إحداهما بعد تزويجه خديجة ـ رضي الله عنها ـ جـاءته تشكـو إليه السنـة، =

### وفاة آمنة. وحال رسول الله ﷺ مع جدّه عبدالمطّلب بعدها(١)

وفاة أمّه (ﷺ): قال ابن إسحاق: وكان رسول الله على الله مع أمّه آمنة بنت وهب، وجدّه عبدالمطّلب بن هاشم في كلاءة الله وحِفظه، ينبته الله نباتاً حسناً، لِما يريد به من كرامته، فلما بلغ رسول الله على الله ستّ سنين، تُوفِّيَت أمّه آمنة بنت وهب.

عُمر رسول الله (ﷺ) حين وفاة أمّه: قال ابن إسحاق: حدّثني عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم:

أنّ أمّ رسول الله على الله على أمنة تُـوُفَّيت ورسول الله على الله على ابن ستّ سنين بالأبواء، بين مكة والمدينة، كانت قد قدمت به على أخواله من بني عدِيّ بن النّجّار تُزيره إيّاهم، فماتت، وهي راجعة به إلى مكة (١).

وأنّ قومها قـد أسنتوا فكلم لهـا خديجة، فأعـطتها عشـرين رأماً من غنم وبكـرات، والمرة الثانية: يوم حُنين، وسيأتي ذكرها إن شاء الله. (الروض الأنف ١٩٢/١).

<sup>(</sup>۱) أنساب الأشراف ۹٦/۱، الطبقات الكبرى ۱۱٦/۱، السير والمغازي ٢٦٥ تاريخ الطبري ٢٥/٢، تـاريخ دمشق (السيرة) ٢٧، نهاية الأرب ٨٥/١، شرح المواهب ١٦٣/١، السيرة الحلبية ١٠٥/١، عيون التواريخ ٢١/١، السيرة لابن كثير ٢٣٥/١، عيون الأثر ٣٧/١، تاريخ الإسلام ٥٠.

 <sup>(</sup>۲) قال القُرْطُي في تذكرته: جزم أبو بكر الخطيب في كتاب: السابق واللاحق، وأبو حفص
 عمر بن شاهين في كتاب الناسخ والمنسوخ له في الحديث بإسناديهما عن عائشة \_ رضي =

قال ابن هشام: أمّ عبدالمطّلب بن هاشم: سلمى بنت عمرو النّجارية، فهذه الخئولة التي ذكرها ابن إسحاق لرسول الله ـ ﷺ ـ فيهم.

إجلال عبدالمطّلب له (ﷺ): قال ابن إسحاق: وكان رسول الله - ﷺ مع جدّه عبدالمطّلب بن هاشم، وكان يوضع لعبدالمطّلب فراش في ظلّ الكعبة، فكان بنوه يجلسون حول فراشه ذلك، حتى يخرج إليه، لا يجلس عليه أحد من بنيه إجلالاً له، قال: فكان رسول الله - ﷺ - يأتي، وهو غلام جَفْر، حتى يجلس عليه، فيأخذه أعمامه، ليؤخّروه عنه، فيقول عبدالمطّلب - إذا رأى ذلك منهم: دعوا ابني، فوالله، إنَّ له لشأناً، ثم يُجلسه معه على الفراش ويمسح ظهره بيده، ويسرّه ما يراه يصنع (۱).

#### وفاة عبدالمطّلب وما رُثي به من الشِّعر"

فلما بلغ رسول الله على عنين هلك عبدالمطّلب بن هاشم، وذلك بعد الفيل بثماني سنين.

قال ابن إسحاق: وحدّثني العبّاس بن عبدالله بن مَعْبد بن عبّاس، عن بعض أهله: أنّ عبدالمطّلب تُوفّي ورسول الله على ابن ثماني سنين.

الله عنها قالت: حجّ بنا رسول الله عجّ حجّة الوداع؛ فمرّ على قبر أمّه، وهو باك حزين مغتمّ، فبكيت لبكائه عجّ ـ ثم إنه نزل فقال: يا حُميراء استمسكي، فاستندْتُ إلى جنب البعير، فمكث عنّي طويلاً مليًا، ثم إنه عاد إليّ، وهو فرح متبسّم، فقلت له: بأبي أنت وأميّ يا رسول الله نزلت من عندي، وأنت باك حزين مُغْتَمَ ؛ فبكيت لبكائك، ثم عدت إليّ، وأنت فرح مبتسم، فَمِمَّ ذا يا رسول الله، فقال: ذهبت لقبر آمنة أميّ، فسألت أن يُحييها، فأحياها فآمنت بي ؛ أو قال: فآمنت. وردّها الله عزّ وجلّ. (الروض الأنف

<sup>(</sup>١) أنظر: الطبقات الكبرى ١١٨/١، ونهاية الأرب ١٦/٨٨، وتاريخ الإسلام (السيرة) ٥٥، السيرة لابن كثير ٢٤٠، ٢٤٠.

 <sup>(</sup>۲) الطبقات الكبرى ١١٧/١، عيون الأثر ١٩٩١، السيرة لابن كثير ٢٤١/١، عيون التواريخ
 ٢٧/١، الروض الأنف ١٩٥١.

عبدالمطّلب يطلب من بناته أن يرثينه: قال ابن إسحاق: حدّثني محمد بن سعيد بن المسّيب: أنّ عبدالمطّلب لما حضرته الوفاة، وعرف أنه ميّت جمع بناته، وكنّ ستّ نِسْوة: صفيّة، وبَرّة، وعاتكة، وأم حكيم البيضاء، وأميمة، وأرْوَى، فقال لهنّ: ابكين عليّ حتى أسمع ما تقلن قبل أن أموت.

قال ابن هشام: ولم أرَ أحداً من أهل العلم بالشعر يعـرف هذا الشعـر، إلّا أنه لما رواه عن محمد بن سعيد بن المسيّب، كتبناه.

رثاء صفية بنت عبدالمطّلب لأبيها: فقالت صفيّة بنت عبدالمطّلب تبكى أباها:

أرقْتُ لصوتِ نائحةِ بلَيلٍ فضاضت عند ذلكم دموعي على رجلٍ كريم غيرٍ وَغُلُلًا على الفَيّاض شَيْبَةً ذي المعالي على الفَيّاض شَيْبَةً ذي المعالي صَدُوقُ في المواطن غير نِكُس طويل الباع، أرْوَع شَيظَمِيّ (°) رفيع البيت أبلجَ ذي فُضول كريم الجدّ ليس بذي وُصُوم (°)

على رجل بقارعة الصّعيب على خدّي كمنحبدِ الفسريبدِ "الفسلُ المُبينُ على العبيب أبيكِ الخير " وارثِ كلّ جودِ أبيكِ الخير " وارثِ كلّ جودِ ولا شَخْت المقام ولا سنيبدِ " مُطاع في عشيرته حميب وغيثِ الناس في الزمن الحَرُودِ يسروق على المُسود والمسود والمسود

<sup>(</sup>۱) يُروَى: كمنحدِر بكسر الدال أي: كالدّر المنحدر، ومنحدَر بفتح الدال فيكون التشبيه راجعاً للفيض، فعلى رواية الكسر: شبّهت الدمع بالـدُّر الفريد، وعلى رواية الفتح شبّهت للفيض بالانحدار. (الروض الأنف ١/١٩٥٠).

<sup>(</sup>٢) الوغل: الضعيف النذل الساقط المقصر في الأشياء.

<sup>(</sup>٣) قولها: أبيك الخيْر. أرادت: الخيَّر فخففت، كما يقال: هيْن وهيِّن، وفي التنزيـل: «خيْرات حسان». (الروض الأنف ١٩٦/١).

<sup>(</sup>٤) الشخت: ضد الضخم، تقول: ليس كذلك، ولكنه ضخم المقام ظاهره. والسنيد: للضعيف الذي لا يستقل بنفسه، حتى يسند رأيه إلى غيره. (الروض الأنف ١٩٦/١).

<sup>(</sup>٥) الشيظميّ: الفتى الجسيم.

<sup>(</sup>٦) الوصوم: جمع وصم، وهو العار.

عظيم الجِلْم من نَفَرٍ كِرام فلو خَلَدَ امروُ لِقديم مجدٍ لكان مخلَداً أُخرى الليالي

خف ارمة مَلاوِثة أُسُودِ (١) ولكن لا سبيلَ إلى الخُلُودِ لِفَضْلِ المجدِ والحَسَبِ التليدِ

رثاء بَرَة بنت عبدالمطّلب لأبيها: وقالت بَرَّة بنت عبدالمطّلب تبكي أماها:

اعَبْني جُودا بدمع دِرَرْ على طيّب على ماجدِ الجدّ وارى الزّناد جميل الدُّ على شيبةِ الحمدِ ذي المَكْرُمات وذي المج وذي الجِلْم والفَصْل في النّائبات كثير الم له فضل مجدٍ على قومه مُنير، ي اتته المنايا، فلم تُشوه " بصرف ال

على طيّب الخِيمِ والمُعْتَصَرُ جميل المُحَيَّا عَظيم الخَطُرُ جميل المُحَيَّا عَظيم الخَطَرُ وذي المجدِ والعزّ والمفتخر كثيرِ المكارِم، جَمّ الفَجر أن مُنيسر، يلُوح كضوء القمرُ بصرف الليالي، ورَيْب القدرُ

رثاء عاتكة بنت عبدالمطّلب لأبيها: وقالت عاتكة بنت عبدالمطّلب تبكى أباها:

خلا بدمعكما بعد نوم النّيامُ كُبا وشُوبا بكاءكما بالتدام (٠)

أَعَيْني جُودا، ولا تبخلا أَعَيْني واسْحَنْفِران واسكُبا

وقد قيل: إنَّ اسم الليث منه أَحذ، إلَّا أنَّ واوه انقلبت ياء؛ لأنه فيعل، فخُفَّف. (الروض 197/).

(٢) الفَجر: العطاء والكرم والجود والمعروف.

<sup>(</sup>١) ملاوثة: جمع ملواث من اللوثة، وهي القوة، كما قال المُكَعْبَر:

عند الحفيظة إنَّ ذو لوثة لاثا

<sup>(</sup>٣) لم تشوه: أي: لم تصب الشوى، بل أصابت المقتل، وقد تقدّم في حديث عبد المطلب وضرّبه بالقداح على عبدالله، وكان يرى أنّ السهم إذا خرج على غيره أنه قد أُشْرِي، أي: قد أخطأ مقتله، أي: مقتل عبدالمطّلب وابنه، ومن رواه: أشوى بفتح الواو فالسهم هو الذي أشوى وأخطأ، وبكلا الضبطين وجدته، ويقال أيضاً: أشوى الزرع: إذا أفرك فالأول من الشوى، وهذا من الشيّ بالنار، قاله أبو حنيفة. (الروض الأنف ١٩٧١). والأبيات في: الطبقات الكبرى ١٩٧/، ١١٩، وتاريخ دمشق (السيرة) ٧١، وعيون التواريخ ٢٧/١.

<sup>(</sup>٤) اسحنفر المطر وغيره: كثر صبّه.

<sup>(</sup>٥) الالتدام: ضرب النساء وجوههن في النياحة.

أَعْيْنَيَّ، واستخرطا (") واسجُما على الجحْفَل (") الغَمر في النّائبات على شَيْبة الحَمد، وارى الرّناد وسيفٍ لدى الحرب صَمْصَامة وسهل الخليقة طَلْق اليدين تَبَنَّكَ في باذخ بيته

على رجل غير نِكُس كَهَام "ك كريم المساعي، وفي الندمام وذي مَصْدق بعد ثبت المقام ومُرْدى" المخاصم عند الخصام وفي عُدْمُلِي صميم لُهَام" رفيع النذوابة صعب المرام

رثاء أم حكيم بنت عبدالمطّلب لأبيها: وقالت أم حكيم البيضاء بنت عبدالمطّلب تبكى أباها:

ألا يا عين جودي واستهلي ألا يا عين ويحك أسعفيني وبكّي خير من ركب المطايا طويل الباع شيبة ذا المعالي وصولاً للقرابة هِبْرِزيّاً(\*)

وبَكِّي ذا النَّدَى والمكرُماتِ بدمع من دموع هاطلاتِ أباكِ الخيْرَ تيارُ الفُراتِ الفُراتِ كريمَ الخيمِ المحمود الهِبات وغيثاً في السنين المُمْحِلات

<sup>(</sup>١) استخرط الرجل في البكاء: لجّ فيه.

<sup>(</sup>٢) الكهام: الرجل الكليل المسنّ.

<sup>(</sup>٣) على الجحفل. جعلته كالجحفل، أي: يقوم وحده مقامه، والجحفل: لفظ منحوت من أصلين، من: جحف وجفل، وذلك أنه يجحف ما يمرّ عليه أي: يقشوه، ويجفل: أي يقلع، ونظيره نهشل الذّثب، هو عندهم منحوت من أصلين أيضاً، من نهشت اللحم ونشلته. (الروض ١٩٨/١).

<sup>(</sup>٤) المُرْدَى: مُفْعَل من الرَّدى، وهو الحجر الذي يقتل من أُصيب به، وفي المثل: «كل ضبّ عنده مِرْدَاتُه». (الروض ١٩٧/١).

 <sup>(</sup>٥) اقولها: وَف. أي: وَفَى، وخُفف للضرورة، وقولها: عُدْمُلِيّ. العُـدْمليّ: الشديـد. واللهام:
 فعال من لهمت الشيء ألهمه: إذا ابتلعته، قال الراجز:

كالحوت لا يسرويه شيء يلهمه يصبح عطشاناً وفي البحر فمه ومنه سُمّي الجيش: لُهاماً. (الروض ١٩٧/١).

<sup>(</sup>٦) تيّار الفرات: معظم الماء العذب.

<sup>(</sup>٧) الخِيم: الطبيعة والسجيّة.

<sup>(</sup>A) الهبرزي: الجميل الوسيم.

وليشاً حين تشتجرُ العوالي عقيلَ بني كنانة والمُرجَّى ومَفْزَعَها إذا ما هاج هَيْجٌ فبكِّيه ولا تَسَمِي (١) بحزْن

تروقُ له عيونُ النّاظرات إذا ما الدَّهْر أقبل بالهنات بداهِية، وخصمَ المُعْضِلات وبكي، ما بَقيتِ، الباكيات

رثاء أُمَيمة بنت عبدالمطّلب لأبيها: وقالت أُميمة بنت عبدالمطّلب تبكي أباها:

ألا هلك الرّاعي العشيرة ذو الفَقْدِ (") ومن يؤُلف الضيف الغريب بيوته كسبت وليداً خير ما يكسِبُ الفتى أبو الحارث الفيّاض، خلَّى مكانه فإنّي لَباكٍ ما بقيتُ ومُوجَعً فإنّي لَباكٍ ما بقيتُ ومُوجَعً سقاكَ وَلِيُّ الناس في القبر مُمْطِراً فقد كان زَيْناً للعشيرة كلّها

وساقي الحجيج بوالمحامي عن المَجْدِ إذا ما سماء الناس تبخلُ بالرَّعد فلم تَنْفكك تزدادُ يا شيبة الحمد فلا تبعدنْ، فكل حيّ إلى بُعد وكان له أهلًا لما كان من وجدي فسوف أبكيه، وإنْ كان في اللَّحد وكان حميداً حيث ما كان من حمد

رثاء أروى بنت عبدالمطّلب لأبيها: وقالت أروى بنت عبدالمطّلب تبكى أباها:

بكت عيني، وحُقَّ لها البكاءُ على سهل الخليقة أبطحيّ " على الفيّاض شيبة ذي المعالي طويل الباع أملس، شَيْظَمِيّ أقبّ الكشْح ()، أروع ذي فُضول

على سَمح، سجيّته الحياءُ كريم الخِيم، نيّتُه العَلاءُ أبيكِ الخيْر ليس له كِفاءُ أغرّ كأن غُرّته ضياء له المجددُ المقدَّم والسناء

<sup>(</sup>١) ولا تُسمِي: أي لا تسامي، سهل الهمزة بالنقل ثم حذفها.

<sup>(</sup>٢) ذو الفَقْد: أي الذي يُفقد.

<sup>(</sup>٣) أبطحيّ: أي من قريش البطاح، وهم الذين ينزلون بين أخشبي مكة.

<sup>(</sup>٤) أقبّ الكشح: ضامر الخصر.

أسي الضّيم، أبلج هِبْرِذِي ومَعقل مالك، وربيع فِهْر<sup>(۱)</sup> ومَعقل مالك، وربيع فِهْر<sup>(۱)</sup> وكان هو الفتى كرماً وجُوداً إذا هاب الكُماة الموتَ حتّى مضى قُدُماً بذي رُبَد خشيب<sup>(۱)</sup>

قديم المجد ليس له خفاء وفاصِلها إذا التُمس القضاء وبأساً حين تَنْسكِب الدماء كأن قلوب أكثرهم هواء عليه حين تبصره - البهاء (٢)

إعجباب عبدالمطّلب بالـرثاء: قـال ابن إسحاق: فـزعم لي محمد بن سعيد بن المسيّب أنه أشار برأسه، وقد أصْمَتَ (نُ): أنْ هكذا فابكينني.

نسب المسيِّب بن حَـزْنِ: قـال ابن هشــام: المسيِّب بن حَـزْن بن أبي وهْب بن عمرو بن عائذ بن عِمران بن مخزوم.

رثاء حُذَيفة بن غانم لعبدالمطّلب: قال ابن إسحاق: وقال حُذيفة (٥) بن غانم أخو بني عدي بن كعب بن لُؤيّ يبكي عبدالمطّلب بن هاشم بن عبد مَناف، ويذكر فضله، وفضل قُصيّ على قريش، وفضل ولده من بعده عليهم، وذلك أنه أخذ بغُرْم أربعة آلاف درهم بمكة، فوقف بها فمرّ به أبولهب عبدالعُزّى بن عبدالمطّلب، فافْتَكَه:

<sup>(</sup>١) ومَعْقِل مالك وربيع فهر. تريد: بني مالك بن النضر بن كِنانة.

<sup>(</sup>٢) قولها: بذي رُبَد. تريد: سيفاً ذا طَراثق، والربد: الطّراثق. وقال صخر الْغَي: وصارم اخلصت خشيسبته أسيض مَهْو في متّنه ربيد (الروض ١٩٨/١).

<sup>(</sup>٣) ويروي: «الهباء». يريد به ما يظهر على السيف المجوهر تشبيهاً بالغبار.

<sup>(</sup>٤) أَصْمَتَ العليل: اعتقل لسانه.

<sup>(</sup>٥) وهو والد أبي جَهْم بن حُذيفة، واسم أبي جَهم: عُبيد، وهو الذي أهدى الخميصة لرسول الله على وجه آخر، وهو: الله على وجه آخر، وهو: أنّ رسول الله على الله المحديث، فأعطى إحداهما أبا جهم، وأمسك الأخرى، وفيها عَلَم، فلما نظر إلى عَلَمها في الصلاة أرسلها إلى أبي جَهم، وأخذ الأخرى بدلاً منها، هكذا رواه الزبير: وأم أبي جَهم: يُسَيْرة بنت عبدالله بن أذاة بن رياح، وابن أذاة: هو خال أبي قُحافة، وسيأتي نسب أمّه، وقد قبل: إنّ الشِعر لحُذافة بن غائم، وهو أخو حُذيفة والدخارجة بن حُذافة. (الروض الأنف 1/٩٩١).

ولاتساما أُسْقِيتُما سَبَل (') القَـطْرِ بكاء امريء لم يشوه ('') نائبُ الدهر على ذي حياء من قريش، وذي سِتر جميل المُحَيّا غير نِكْسَ (') ولاهَذُر ربيع لُوَى القُحُوطِ وفي العُسْر كريمَ المساعي، طيّبَ الخِيم والنَّجُر (') والمفضل عند المُجْحِفات (') من الغُبْر ('') يضيء سوادَ الليل كالقمر البدر وعبد مناف، ذلك السيد الفهري ('') سقايتُه فخراً على كل ذي فخر وال قُصَيِّ من مُقلِّ وذي وَفْر تفلّق عنهم بيضة الطائر الصَقْر ورابطَ بيتَ الله في العُسر واليُسر واليُسر واليُسر واليُسر واليُسر واليُسر واليُسر واليُسر واليُسر واليُسر

أعيني جُودا بالدموع على الصدر وجُودا بدمع، واسفَحا كلَّ شارق وسحًا من وجُمًّا واسجُما ما بقيتما على رجل جُلْد القُوى، ذي حَفيظة على رجل جُلْد القُوى، ذي حَفيظة على الماجد البُهْلُول ذي الباع واللَّهَى وحيرُهُم أصلاً وفرعًا ومعدناً وخيرُهُم أصلاً وفرعًا ومعدناً على شَيْبة الحمْد الذي كان وجهه وساقي الحجيج ثمّ للخبر (اا هاشم وساقي الحجيج ثمّ للخبر (اا هاشم طوى زمزماً عند المقام، فأصبحت ليَبْكِ عليه كل عان (المُهُم وشبابُهُم لِسُنوه سَراة، كَهُلُهُم وشبابُهُم فَصَيَّ الدي عادى كِنانة كلها

<sup>(</sup>١) السبكل: المطر.

<sup>(</sup>٢) كل شارق: أي عند شروق الشمس.

<sup>(</sup>٣) يشوه: يخطئه.

<sup>(</sup>٤) سُخّا: صُبّا.

<sup>(</sup>٥) جُمّا: إجمعا وأكثِرا.

<sup>(</sup>٦) النِّكسُ من السهام: الذي نُكس في الكِنانة ليميّزه الرامي، فلا يأخذه لرداءته. وقيل: الـذي انكسر أعلاه؛ فنُكِس ورُد أعلاه أسفله، وهو غير جيّد للرمي. (الروض الأنف ١٩٩٧).

<sup>(</sup>٧) اللِّهي: العطايا. وفي أكثر الأصول «الندى» وفي رواية «النَّهى».

<sup>(</sup>٨) النَّجْر: الأصل.

<sup>(</sup>٩) المجحفات: التي تذهب بالأموال.

<sup>(</sup>١٠) الغبر: السنون المقحطات.

<sup>(</sup>١١) كذا في سائر الأصول. وفي رواية (للخير».

<sup>(</sup>١٢) كذا في الأصول. وفي شرح السيرة: «القهر» بالقاف. أي الذي يقهر الناس، فوصفه بالمصدر، كما تقول: رجل عدل، أو رجل صوم.

<sup>(</sup>١٣) العاني: الأسير.

فقـد عـاش ميمـون النقيبـة والأمــر مَصاليتَ، أمثال الرُّديْنيَّة السُّمْرِ أَغَرُّ، هِجِانُ اللُّونَ (١) مِن نَفَسر غر نقى الثياب والندِّمام من الغدر وصولٌ لذي القُرْبَي رحيم بذي الصهر كنسل الملوكِ، لا تبور ولاتحرى (٥) تجــده بـإجــريّـا ١٠٠٠ أوائله يجــري إذا استُبِق الخيرات في سالف العصر وعبـدُ مَناف جـدّهم، جابـر الكُسْـر من أعدائنا إذا أسْلَمتنا بنو فِهُـر بأمنه حتى خاضت العِيرُ في البحر وليس بها إلاّ شُيُوخ بني عمرو۞ بثاراً تسح الماء من ثبَج البحر (٠) إذا ابتدروها صُبْح تابعة النحْر مُخيَّسةً (١) بين الأخاشب والحِجْــر ولانستنقى إلا بخم أو الحفر ٥ ويَعْفُون عن قول السَّفاهة والهُجر (^) فإنْ تك غالته المنايا وصَرْفُها وأبقى رجالاً سادةً غير عُزل أبوعُ تبة المُلْقَى إلى حِباؤه وحمزةً مِثلُ البدر، يهتزُّ للنُّدي وعبدد مناف ماجد ذو حفيظة كُهُــولُهُمْ خيــرُ الكُهــول، ونَسْلُهم متى ما تُلاقى منهمُ الـدُّهـرَ نـاشِئـاً هُمُ ملأوا البطْحِــاء مَجْـداً وعــزَّةً وفيهم بُناةً للعُلا وعِمارةً بإنكاح عَوْف بنته ليجيرنا فسرنا تهامي البلاد ونجددها وهم حضروا والناسُ باد فريقُهُم بنوها دياراً جَمَّة، وَطووا بها لكى يشرب الحُجَّاجُ منها، وغيرُهم ثهلاثة أيام تنظل دكابهم وقِـــدْمـا غَنِينــا قبـل ذلــك حِقبــةً وهم يغفِرُونَ السَّذُنْبَ يُنقَم دُونَــه

<sup>(</sup>١) هجان اللون: أبيض.

<sup>(</sup>٢) لا تبور ولا تحرى، أي: لا تهلك ولا تنقص، ويقال للأفعى: حارية لرقتها، وفي الحديث: ما زال جسم أبي بكر يحرى حزناً على رسول الله على الله

<sup>(</sup>٣) الإجريا: بالقصر والمدّ: الوجه الذي تأخذ فيه وتجرى عليه.

<sup>(</sup>٤) يريد: بني هاشم؛ لأنَّ اسمه عمرو.

<sup>(</sup>٥) ثبج البحر: أي معظمه.

<sup>(</sup>٦) مخيُّسة: مذلَّلة. ويروى «محبسة».

<sup>(</sup>٧) الخمّ والحفر: اسما بثرين تقدّم الكلام عنهما في بثار قريش.

<sup>(</sup>A) الهُجْر: القبيح من الكلام الفاحش.

وهم جمعوا حلف الأحابيش (" كلّها فخارجَ ، إمّا أهلكنّ ، فلا تسزلُ ولا ننسَ ما أسدى ابنُ لُبنَى ؛ فإنه وأنت ابنُ لُبنَى من قُصَيِّ إذا انتموا وأنت تناولتَ العُلا، فجمعتها سبقتَ وفُتَ القومَ بسذلاً ونائلاً ونائلاً وأمّك سر" مِنْ خُراعة جَوْهَر إلى سبأ الأبطال تُنمى، وتنتمي أبو شمِر منهم، وعمرو بنُ مالِك وأسعد قاد الناس عشرين حِجّةً

وهم نكَّلوا "عنا غُواة بني بكر لهم شاكراً حتى تُغيَّب في القبر قد أسدى يداً محقوقة منك بالشكر بحيث انتهى قصدُ الفؤاد من الصدر إلى مَحْتد للمجد ذي ثَبَج جَسْر" وسُدْت وليداً كل ذي سُؤدد غَمْر إذا حصَّل الأنسابَ يوماً ذوو الخبر فأكْرِمْ بها منسوبةً في ذُرا الزُّهر وذو جَدَن من قومها وأبو الجبر " يُؤيَّد في تلك المواطن بالنصر "

قال ابن هشام: «أمك سرّ من خُرزاعة»، يعني: أبا لهب، أمّه: لُبنَى بنت هاجر الخُزاعيّ. وقوله: «بإجْرِيّا أوائله» عن غير ابن إسحاق.

رثاء مطرود الخُزاعيّ لعبدالمطّلب: قال ابن إسحاق: وقال مطرود بن كعب الخُزاعيّ يبكي عبدَالمطّلب وبني عبدمَناف:

 <sup>(</sup>١) الأحابيش: أحياء الفارة، انضموا إلى بني ليث في محاربتهم قريشاً، وقيل: حالفوا قريشاً تحت جبل يستى حبشيا، فسموا بذلك.

<sup>(</sup>٢) نكَّلُوا: صرفوا وزجروا.

<sup>(</sup>٣) الجَسْر: بالفتح. الماضي في أموره القويّ عليها.

<sup>(</sup>٤) سر: خالصة النسب.

<sup>(</sup>٥) أَبُو شَمِر، وهو شَمِر الـذي بنى سمرقنـد، وأبوه: مـالك، يقـال له: الأمْلُوك، ويحتمـل أن يكون أراد أبا شمر الغسّاني والد الحارث بن أبي شمر.

وعمرو بن مالك الذي ذُكر: أحسبه عمراً ذا الأذعار، وقد تقدّم في التبابعة، وهـو من ملوك اليمن، وإنّما جعلهم مفخراً لأبي لهب؛ لأنّ أمه خُزاعية من سباً، والتبابعة كلهم من حِمْير بن سباً.

وأبو جبْر الذي ذكره في هذا الشعر: ملك من ملوك اليمن، ذكر القتبي أنّ سُمَيّة أم زياد، كانت لأبي جبْر ملك من ملوك اليمن، دفعها إلى الحارث بن كِلْدة المتطبّب في طبّ طبّه. (الروض ٢٠٢/١).

 <sup>(</sup>٦) أسعد أبو حسّان بن أسعد، وقد تقدّم في التبابعة.

يا أيها الرجُلُ المُحَوِّلُ رَحْلَهُ هَبَلَتْكُ (١) أُمُكَ، لوحَلَلْتَ بدارهم الخالطينَ غنيهمُ بفقيرهم المنعِمِين إذا النجومُ تغيرت والمنعِمِين إذا الرياحُ تناوحت إمًا هلكْتَ أبا الفِعال فما جَرَى إلاّ أبيك أخي المكارم وحدة

هَـلاً سألتَ عن آل عبدمنافِ ضَمِنُـوكَ من جُرم ومن إقـراف٬٬٬ حتى يعـود فقيـرُهُمْ كالكافي والـظاعـنيـن لـرحلة الإيـلاف حتى تغيبَ الشمسُ في الرَّجَاف٬٬٬٬ من فوق مثلك عِقْد ذاتِ نِطاف٬٬٬ والفيض مُـطّلب أبي الأضياف٬٬٬

قال ابن إسحاق: فلما هلك عبدالمطّلب بن هاشم وُلّي زَمـزمَ والسقايـة عليها بعده العباس بن عبدالمطّلب، وهو يومئذ من أحدث إخوته سنّاً (١٠)، فلم تزل إليه، حتى قام الإسلام، وهي بيـده. فأقرّها رسـول الله على الله على ما مضى من ولايته، فهي إلى آل العباس، بولاية العباس إيّاها، إلى اليوم.

<sup>(</sup>١) هَبَلَتْك: فقدتك. وهو على جهة الإغراء، لا على جهة الدعاء، كما تقول: تربت يداك.

<sup>(</sup>٢) أي: منعوك من أن تُنكح بناتك أو أخواتك من لئيم، فيكون الابن مقرفاً للؤم أبيه، وكرم أمه، فيلحقك وصم من ذلك، ونحو من قول مهلهل:

أَنكحَها فقدُها الأراقم في جنب، وكان الحباء من أدم أي: أنكحت لغربتها من غير كفء. (الروض الأنف ٢٠٣/١).

 <sup>(</sup>٣) يعني: البحر لأنه يرجف. ومن أسمائه أيضاً: خضارة، والداماء وأبو خالد. (الروض ٢٠٤/١).

<sup>(</sup>٤) النطف: اللؤلؤ الصافي. ووصيفة منطّفة أي: مقرّطة بتوأمتين والنطف في غير هذا: التلطّخ بالعيب، وكلاهما من أصل واحد، وإنْ كانا في الظاهر متضادِّين في المعنى؛ لأنّ النطفة هي الماء القليل، وقد يكونُ الكثير، وكأن اللؤلؤ الصافي أخذ من صفاء النطفة. والنطف الذي هو العيب: أُخذ من نُطفة الإنسان، وهي ماؤه، أي: كأنه لطّخ بها. (الروض 1٠٤/١).

<sup>(</sup>٥) والفيض مطلب أبي الأضياف. يريد: أنه كان لأضيافه كالأب. والعرب تقول لكل جواد: أبو الأضياف. كما قال مُرّة بن محكان:

أَدْعَى أَبِاهِم، ولم أقرِف بِـامَّهِم وقد عَمِرْت ولم أعرف لهم نسباً (الروض ٢٠٤/١).

<sup>(1)</sup> يَقُولُ السّهيلي مما منعه النحويون أن يقال: زيد أفضل اخوته. وليس بممتنع، وهو موجود في مواضع كثيرة من هذا الكتاب، وغيره، وحسن، لأنّ المعنى: زيـد يَفْضُل إخـوتَـه، أو يفضُلُ قومَه؛ ولذلك ساغ فيه التنكير، وإنما الذي يمتنع بإجماع: إضافة أفعل إلى التثنية مثل أن تقول: هو أكرم أخويه، إلا أن تقول: الأخوين، بغير إضافة. (الروض ٢٠٣/١).

## كفالة أبي طالب لرسول الله صلَّى الله عليه وسلم

وكان رسول الله على الله عبد عبدالمطّلب مع عمّه أبي طالب، وكان عبدالمطّلب عنه أبي طالب، وكان عبدالله أبا عبدالمطّلب فيما يزعمون عبوصي به عمّه أبا طالب، وذلك لأنّ عبدالله أبا رسول الله على وأبا طالب أُخوان لأبٍ وأم. أمّهما: فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عبد بن عِمران بن مخزوم.

قال ابن هشام: عائذ بن عِمران بن مخزوم.

قال ابن إسحاق: وكان أبو طالب هو اللذي يلي أمرَ رسول الله ـ ﷺ - بعد جدّه، فكان إليه ومعه.

اللّهبي العائف: قال ابن إسحاق: وحدّثني يحيى بن عبّاد بن عبدالله بن الرّبير، أنّ أباه حدّثه: أنّ رجلًا من لهب ـ قال ابن هشام: ولهب: من أزْدشَنُوءة () \_ كان عائفاً، فكان إذا قدِم مكة أتاه رجال قريش بغلمانهم ينظر إليهم، ويعتاف () لهم فيهم. قال: فأتى به أبو طالب، وهو غلام مع مَن يأتيه فنظر إلى رسول الله \_ ﷺ ـ ثم شغله عنه شيء، فلما فرغ قال: الغلام. علي به، فلما رأى أبو طالب حرصه عليه غيّبه عنه، فجعل يقول: ويلكم! ردّوا على الغلام الذي رأيت آنفاً، فوالله ليكونن له شأن. قال: فانطلق أبو طالب.

#### قصة بَحِيرَى ٣

محمد (ﷺ) يخرج مع عمّه إلى الشام: قال ابن إسحاق: ثم إنّ أبا طالب خرج في ركْبٍ تاجراً إلى الشام، فلما تهيّاً للرحيل، وأجمع المسيرَ

<sup>(</sup>۱) وفال غيره: وهو لهب بن أحجن بن كعب، بن الحارث بن كعب بن عبدالله بن مالك بن نصر بن الأزد. وهي القبيلة التي تُعرف بالعيافة والزجر. (الروض ٢٠٤/١).

 <sup>(</sup>٢) يعتىاف لهم: هو يفتحل من العيف: يقال: عِفْتُ البطير. واعْتَفْتُها عيلفة واعتيافاً: وعِفت الطعام أعافه عَيْفاً. وعافت الطير الماء عيافاً. (الروض ٢٠٥/١).

<sup>(</sup>٣) الطبقات الكبرى ١/١٢١، أنساب الأشراف ٩٦/١ رقم ١٧٢، تاريخ الطبري ٢/٧٧، =

صَبُ (') به رسول الله ـ ﷺ ـ فيما يزعمـون ـ فرق لـه، وقال: والله لأخـرجنّ به معي، ولا يفارقني، ولا أفارقه أبداً، أو كما قال. فخرج به معه (').

بَحِيرَى يحتفي بتجّار قريش: فلما نزال الركب بُصْرَى من أرض الشام، وبها راهب يقال له: بَحِيرَى شي صومعة له، وكان إليه علم أهل النصرانية، ولم يزل في تلك الصومعة منذ قطّ راهب، إليه يصير علمهم عن كتاب فيها فيما يزعمون - يتوارثونه كابراً عن كابر. فلما نزلوا ذلك العام ببَحِيرَى، وكانوا كثيراً ما يمرّون به قبل ذلك، فلا يكلّمهم، ولا يعرض لهم، حتى كان ذلك العام. فلما نزلوا به قريباً من صومعته صنع لهم طعاماً كثيراً، وذلك - فيما يزعمون - عن شيء رآه وهو في صومعته، يزعمون أنّه رأى رسول الله - على وهو في صومعته في الرّحب حين أقبلوا، وغمامة تُظلّه من بين القوم. قال: ثم أقبلوا فنزلوا في ظلّ شجرة قريباً منه، فنظر إلى الغمامة حين أظلّت الشجرة، وتهصّرت أغصان الشجرة على رسول الله - على استظلّ

الكامل في التاريخ ٢٧/٣، تـاريخ دمشق (السيرة) ١ ـ ٨، دلائل النبوّة للبيهقي ٢٧١/١، المستدرك للحاكم ٢١٥/٢، سيرة ابن كثير ٢٤٦/١، سنن الترمذي ٢٤٢/٩، نهاية الأرب ١٩٣/١، السيرة الحلبية ١١٤/١، شـرح المواهب ١٩٣/١، عيون الأثر ٢٠/١، الروض الأنف ٢٠٧/١، عيون التواريخ ٣٣/١، تـاريخ الإسلام (السيرة) ٥٥، سبل الهـدى ١٨٩/١، السير والمغازي لابن إسحاق ٧٤، الخصائص الكبرى للسيوطي ٨٤/١.

<sup>(</sup>١) الصبابة: رقّة الشوق، يقال: صُبِبت - بكسر الباء - أصَب، ويذكر عن بعض السلف أنه قرأ: وأصَبُ إليهنّ وأكنْ من الجاهلين، وفي غير رواية أبي بحر: ضبث به رسول الله - على الزمه. قال الشاعر:

كَانٌ فَوَادِي فِي يَلِد ضَبَثَتْ بِله مُحَاذِرة أَن يَقضب الحبل قاضبه (الروض ٢٠٦/١).

<sup>(</sup>٢) كمان رسول الله \_ ﷺ - إذ ذاك ابن تسم سنين فيما ذكر بعض من ألّف في السِيّر، وقسال الطبري: ابن ثنتي عشرة سنة. (الروض ٢٠٦/١).

<sup>(</sup>٣) وقع في سِير الزُّهْرِي أَنَّ بَحِيرَى كَانَ حَبْراً من يهود تَيَّماء، وفي المسعودي: أنه كان من عبد القيس. واسمه: سَرْجِس، وفي المعارف لابن قُتيبة، قال: سُمِعَ قبل الإسلام بقليل هاتف يهتف: ألا إنَّ خير أهل الأرض ثلاثة: بَحِيرَى، ورباب بن البراء الشني، والثالث: المنتظر، فكان الثالث رسول الله على عنه عنه الله عنه عنه عنه المنتفر، وتال يرى عليها طَش، والطش: المطر الضعيف. (الروض ٢٠٥/١، ٢٠٦).

تحتها، فلما رأى ذلك بَحِيرى نزل من صومعته، وقد أمر بذلك الطعام فصنع، ثم أرسل إليهم، فقال: إنّي قد صنعت لكُم طعاماً يا معشر قريش، فأنا أحب أن تحضروا كلّكم، صغيركم وكبيركم، وعبدكم وحُرّكم، فقال له وخل منهم: والله يا بَحِيرَى إنّ لك لشأناً اليوم! ما كنت تصنع هذا بنا، وقد كنا نمر بك كثيراً، فما شأنك اليوم؟! قال له بَحِيرَى: صدقت، قد كان ما تقول، ولكنّكم ضيف، وقد أحببت أن أكرمكم، وأصنع لكم طعاماً، فتأكلوا منه كلّكم. فاجتمعوا إليه وتخلّف رسول الله - واصنع لكم طعاماً، فتأكلوا سنة، في رحال القوم تحت الشجرة، فلما نظر بَحِيرَى في القوم لم ير الصفة التي يعرف ويجد عنده، فقال: يامعشر قريش! لايتخلفن أحد منكم عن طعامي، قالوا له: يا بَحِيرَى، ما تخلّف عنك أحد ينبغي له أن يأتيك إلا غلام، وهو أحدث القوم سنّاً، فتخلّف في رحالهم، فقال: لا تفعلوا، ادعوه، فليحضر هذا الطعام معكم. قال: فقال رجل من قريش مع القوم: واللّاتِ فليحضر هذا الطعام معكم. قال: فقال رجل من قريش مع القوم: واللّاتِ بيننا، ثم قام إليه فاحتضنه، وأجلسه مع القوم.

<sup>(</sup>١) رواه ابن عساكر بسنده الى أحمد بن عبد الجبار العطاردي، عن يونس بن يكير الشيباني، =

قال ابن هشام: وكان مثل أثر المحجم (٠٠).

بَحِيرَى يوصي أبا طالب بحمد ( الله على عمّه أبي طالب، فقال له: ما هذا الغلام منك؟ قال: ابني. قال له أقبل على عمّه أبي طالب، فقال له: ما هذا الغلام أن يكون أبوه حيّاً، قال: فإنه أبحيرَى: ما هو بابنك، وما ينبغي لهذا الغلام أن يكون أبوه حيّاً، قال: فإنه أبن أخي، قال: فما فعل أبوه؟ قال: مات وأمّه حُبلى به، قال: صدقت، فارجع بابن أخيك إلى بلده، واحذر عليه يهود، فوالله لئن رأوه، وعرفوا منه ما عرفت لَيَبْغُنّه شراً، فإنه كائن لابن أخيك هذا شأن عظيم، فأسرع به إلى بلاده.

بعضٌ من أهل الكتاب يريدون بمحمد ( الشرية : فخرج به عمّه أبو طالب سريعاً، حتى أقدمه مكة حين فرغ من تجارته بالشام، فزعموا فيما روى الناس : أنّ زُرَيْراً وتَمَّاماً ودَريساً وهم نفر من أهل الكتاب ـ قد كانوا رأوا من رسول الله ـ على - مثل ما رآه بَحِيرَى في ذلك السفر الذي كان فيه مع عمّه أبي طالب، فأرادوه، فردهم عنه بَحِيرَى، وذكرهم الله وما يجدون في الكتاب من ذكره وصفته، وأنهم إنْ أجمعوا لما أرادوا به لم يخلصوا اليه، ولم يزل بهم. حتى عرفوا ما قال لهم، وصدّقوه بما قال، فتركوه وانصرفوا عنه ( ).

محمد (ﷺ) يشبّ على مكارم الأخلاق: فشبّ رسول الله على والله على مكارم الأخلاق: فشبّ رسول الله على والله تعالى يكلؤه ويحفظه ويحوطه من أقذار الجاهلية، لما يريد به من كرامته ورسالته، حتى بلغ أن كان رجلًا أفضل قومه مروءة، وأحسنهم خُلُقاً، وأكرمهم حَسَباً، وأحسنهم جواراً، وأعظمهم حلماً، وأصدقهم حديثاً،

عن ابن اسحاق. (تاريخ دمشق ـ السيرة) ٧، ٨، والسير والمغازي ٧٣، وتـاريخ الـطبري
 ٢٧٧/٢، ودلائل النبوة ١ /٣٧٣، تاريخ الإسلام ٥٥.

<sup>(</sup>۱) يعني: أثر المحجمة القابضة على اللحم، حتى يكون ناتئاً. وفي الخبر أنه كان حوله خيلان فيها شعرات سُود. وفي صفته أيضاً أنه كان كالتفاحة، وكزر الحجلة. وفي حديث آخر: كان كبيضة الحمامة، وفي حديث عَيَّاذ بن عبد عمرو: قال: رأيت خاتم النبوة، وكان كزكبة العنز. (الروض الأنف ٢٠٦/١).

<sup>(</sup>٢) السير والمغازي ٧٥، ٧٦.

وأعظمهم أمانةً، وأبعدهم من الفحش والأخلاق التي تدنّس الرجال، تنزّها وتكرّماً، حتى ما اسمه في قومه إلّا الأمين، لِما جمع الله فيه من الأمور الصالحة (١).

رسول الله (ﷺ) يحدّث عن حِفظ الله له: وكان رسول الله ـ ﷺ ـ فيما ذُكر لي يحدّث عمّا كان الله يحفظه به في صِغره وأمر جاهليّته، أنه قال:

لقد رأيتني في غلمان قريش ننقل حجارة لبعض ما يلعب به الغلمان، كلّنا قد تعرّى، وأخذ إزاره، فجعله على رقبته، يحمل عليه الحجارة، فإنّي لأقبِل معهم كذلك وأُدْبِر، إذ لَكَمني لاكم ما أراه، لكمة وجيعة، ثم قال: شُدُّ عليك إزارك. قال: فأخذته وشددتُه عليّ، ثم جعلت أحمل الحجارة على رقبتي وإزاري عليّ من بين أصحابي ".

#### حرب الفِجار 🖱

قال ابن هشام: فلما بلغ رسول الله على البيع عشرة سنة، أو خمس عشرة سنة \_ فيما حدّثني أبو عبيدة النحوي، عن أبي عمرو بن العلاء \_

١/ ٢٥٥، عيون التواريخ ٢/١٣، سبل الهدى ٢٠٥/٢، شفاء الغرام (بتحقيقنا) ١٤٧/٢.

<sup>(</sup>١) السير والمغازي ٧٨.

<sup>(</sup>٢) وهذه القصة إنّما وردت في الحديث الصحيح في حين بنيان الكعبة، وكان رسول الله - وكان ينقل الحجارة مع قومه إليها، وكانوا يجعلون أزرَهم على عواققهم لتقيهم الحجارة، وكان رسول الله - و يحملها على عاتقه، وإزاره مشدود به، فقال له العباس رضي الله عنه: يا ابن أخي! لو جعلت إزارك على عاتقك، ففعل فسقط مغشيًا عليه، ثم قال: إزاري إزاري! فشد عليه إزاره، وقام يحمل الحجارة، وفي حديث آخر: أنه لما سقط، ضمّه العباس إلى نفسه، وسأله عن شأنه فأخبره أنه نودي من السماء: أن اشدُد عليك إزارك يا محمد، قال: وإنه لأول ما نودي، وحديث ابن إسحاق إن صح أنه كان في حال صغره إذ كان يلعب مع الغلمان فمحمله أنّ هذا الأمر كان مرتين، مرة في حال صغره ومرّة في أول اكتهاله عند بنيان الكعبة. (انظر الروض الأنف ص ٢٠٨ - ٢٠٩). وانظر: السير والمغازي لابن إسحاق ٧٩ الطبقات الكبرى ١٩٣/١، نهاية الأرب ٢٥/١٦، عيون الأثر ١/٢٠١، السيرة لابن كثير تاريخ الإسلام (السيرة) ٢١، مروج الذهب ٢/٥٧، عيون الأثر ١/٢٠٤، السيرة لابن كثير تاريخ الإسلام (السيرة) ٢١، مروج الذهب ٢/٥٧، عيون الأثر ١/٢٠٤، السيرة لابن كثير

هاجت حرب الفِجار (١) بين قريش ومن معها من كِنانة، وبين قيْس عيْلان.

سببها: وكان الذي هاجها أنَّ عُروة الرَّحَال بن عُتبة بن جعفر بن كِلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن هوازن، أجار لَطِيمةً النُعمان بن المنذر، فقال له البرَّاض بن قيس، أحد بني ضَمْرة بن بكر بن عبدمناة بن كِنانة: أتُجيرها على كِنانة؟ قال: نعم، وعلى الخلق، فخرج فيها عُروة الرَّحال، وخرج البرّاض يطلب غفلته، حتى إذا كان بتَيْمنَ ذي طَلاًل بالعالية، غفل عُروة، فوثب عليه البرّاض، فقتله في الشهر الحرام، فلذلك شمّى: الفِجَار. وقال البرّاض في ذلك:

وداهية تُهِمُّ الناسَ قبلي هدمت (١) بها بيوتَ بني كلاب رفعت له بذي طلاًلَ كفّي

شددتُ لها ـ بني بكر ـ ضُلوعي وأرضعت المواليَ بالضروع<sup>(٠)</sup> فخرّ يَميد كالجِذع الصّريع<sup>(١)</sup>

<sup>(</sup>١) الفِجار بكسر الفاء بمعنى: المُفَاجَرة كالقتال والمقاتلة، وذلك أنه كان قتالًا في الشهـر الحرام، ففجروا فيه جميعاً، فسُمّي: الفِجار. (الروض ٢٠٩/١).

فجارات العرب: وكانت للعرب فجارات أربع، ذكرها المسعودي في مروج الذهب ٢٧٥/٢، آخرها: فِجار البراض المذكور في السيرة، وكان لكِنانة ولقيس فيه أربعة أيام مذكورة: يوم شَمْطة، ويوم العبلاء، وهما عند عُكاظ، ويوم الشَّرب، وهو أعظمها يوماً، وفيه قيَّد حربُ بنُ أُميَّة وسفيان وأبو سفيان أبناء أُميّة أنفسَهم كي لا يفروا، فسُمُوا: العنابس، ويوم الحريرة عند نخلة، ويوم الشرب انهزمت قيس إلا بني نضر منهم، فإنهم ثبتوا، ولم يقاتل رسول الله على مع أعمامه، وكان ينبل عليهم، وقد كان بلغ سنَّ القتال؛ لأنها كانت حرب فِجار، وكانوا أيضاً كلهم كُفّاراً، ولم يأذن الله تعالى لمؤمن أن يقاتل إلاّ لتكون كلمة الله هي العليا. (الروض الأنف ٢٠٩/١).

<sup>(</sup>٢) اللطيمة: عير تحمل البزّ والعطر. (الروض ٢٠٩/١).

<sup>(</sup>٣) في العقد الفريد (يُهال). وكذا في الأغاني.

<sup>(</sup>٤) في العقد الفريد «هتكت».

الضروع. جمع ضرع، هو في معنى قولهم: لئيم راضع، أي: ألحقت الموالي بمنزلتهم من اللؤم ورضاع الضروع، وأظهرت رذالتهم وهتكت بيوت أشراف بني كلاب وصرحائهم.
 (الروض ٢١٠/١).

 <sup>(</sup>٦) قول البرّاض: رفعت له بذي طَلاًل كفّي. فلم يصرفه، يجوز أن يكون جعله اسم بقعة،
 فترك إجراء الاسم للتأنيث والتعريف، فإن قلت: كان يجب أن يقول: بذات طلال، أي:

وقِال لَبيد بن مالك بن جعفر بن كِلاب:

أبلَغْ - إنْ عرضت - بني كلابٍ وبلغ - إنْ عرضت - بني نُمَيْر وبلغ - إنْ عرضت - بني نُمَيْر بان الوافد الرَّحَال أمسى

وعامر والخُطُوبُ لها مَوالي وأخوالَ القتيل بني هِلال مُقيماً عند تَيْمَن ذي طِلاَل

وهذه الأبيات في أبياتٍ له فيما ذكر ابن هشام.

قتال هوازن لقريش: قال ابن هشام؛ فأتى آتٍ قريشاً، فقال: إنّ البرّاض قد قتل عُرْوة، وهم في الشهر الحرام بعُكاظ، وهوازن لاتشعر، ثم بلغهم الخبر فأتبعوهم، فأدركوهم قبل أن يدخلوا الحَرَم، فاقتتلوا حتى جاء الليل، ودخلوا الحرم، فأمسكت عنهم هوازن، ثم التقوا بعد هذا اليوم أياماً، والقوم متساندون، على كل قبيل من قريش وكِنانة رئيس منهم، وعلى كلّ قبيل من قيس رئيس منهم.

الرسول ﷺ يشهد القتال وهو صغير: وشهد رسول الله ﷺ - بعض أيامهم، أخرجه أعمامه معهم، وقال رسول الله على أخرجه أرد عنهم، نَبْل عدوّهم، إذا رمَوهم بها (٠٠).

ذات هذا الاسم للمؤنّث، كما قالوا: ذو عمرو أي: صاحب هذا الاسم، ولو كانت أنثى، لقالوا: ذات هذ (مثلاً)، فالجواب: أنّ قوله: بذي يجوز أن يكون وصفاً لطريق، أو جانب مُضاف إلى طلال اسم البقعة. وأحسن من هذا كلّه أن يكون طلال اسماً مذكّراً عَلَماً، والأسم العَلَم يجوز ترك صرفه في الشعر كثيراً. ووقع في شعر البرّاض مشدّداً، وفي شعر لبيد الذي بعد هذا مخفّفاً؛ نقول: إنّ لَبِيداً خفّفه للضرورة، ولم نقل: إنه شدّد للضرورة، وإنّ الأصل فيه التخفيف، لأنه فَعال من الطلل، كأنه موضع يكثر فيه الطلّ، فطلال بالتخفيف لا معنى له، وأيضاً؛ فإنّا وجدناه في الكلام المنشور مشدّداً. (الروض ٢٠٩/١) وورد هذا البيت في العقد الفريد ٥/٤٢٧ وفي الأغاني ٢٠/٨٥

جمعت لها يــديّ بـنصــل سيفٍ أَفَـلَ فخرّ كــالجِــذْع الصَّــريــع (١) وقول لبيد: بين تَيْمِن ذي طلال، بكسر الميم وفتحها، ولم يصرف لوزن الفعـل، والتعريف لأنه تَفْعِل، أو تفعل من اليُمْن أو اليمين.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الإسلام (السيرة) ٦١.

سنّ رسول الله ﷺ - في هذه الحرب: قال ابن إسحاق: هاجت حـرب الفِجار، ورسول الله ـ ﷺ - ابن عشرين سنة (١).

سبب تسمية هذا اليوم بالفِجار: وإنّما سُمّي يـوم الفِجار، بمـا استحلّ هذان الحيّان: كِنانة وقيس عيلان فيه من المَحَارِم بينهم.

قائد قريش وكِنانة: وكان قائد قريش وكِنانة حرب بن أُميَّة بن عبد شمس، وكان الطفر في أول النهار لقيس على كِنانة، حتى إذا كان في وسط النهار كان الظفر لكِنانة على قيس.

قال ابن هشام: وحديث الفِجار أطول مما ذكرت، وإنما منعني من استقصائه قطْعه حديث رسول الله ﷺ (٢).

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبرى ١٢٨/١.

<sup>(</sup>٢) وكان آخر أمر الفجار أنّ هوازن وكِنانة تواعدوا للعام القابل بعكاظ فجاءوا للوعد. وكان حرب، حرب بن أميّة رئيس قريش وكِنانة، وكان عُتبة بن ربيعة يتيماً في حجّره، فضن به حرب، وأشفق من خروجه معه، فخرج عُتبة بغير إذنه، فلم يشعروا إلاّ وهو على بعيره بين الصّفين ينادي: يا معشر مُضَر، عَلام تقاتلون؟ فقالت له هوازن: ما تدعو إليه؟ فقال: الصلح؛ على أن ندفع إليكم دهناً منّا، قالوا: وكيف؟ قال: ندفع إليكم رهناً منّا، قالوا: ومن لنا بهذا؟ قال: أنا. قالوا: ومن أنت؟ قال: عُتبة بن ربيعة بن عبد شمس، قالوا: ومن لنا بهذا؟ قال: أنا. قالوا: ومن أنت؟ قال: عُتبة بن ربيعة بن عبد شمس، فرضوا ورضيت كِنانة. ودفعوا إلى هوازن أربعين رجلًا، فيهم: حكيم بن حِزام، فلما رأت بنو عامر بن صعصعة الرهن في أيديهم، عفّوا من الدماء، وأطلقوهم وانقضت حرب الفجار، وكان يقال: لم يسّد من قريش مُمْلق إلاّ عُتبة وأبو طالب، فإنّهما سادا بغير مال. (الروض الأنف ١٢١١/١).

# حدیث تزویج رسول الله صلّی الله علیه وسلم خدیجة رضي الله عنها(۱)

سِنّه - ﷺ - عين زواجه: قال ابن هشام: فلما بلغ رسول الله - ﷺ - خمساً وعشرين سنة "، تزوّج خديجة " بنت خُويلد بن أسد بن عبد العُزّى ابن قُصَيّ بن كِلاب بن مُرّة بن كعب بن لُؤيّ بن غالب، فيما حدّثني غير واحد من أهل العلم عن أبي عمرو المدني.

خروجه (ﷺ) إلى التجارة بمال خديجة: قال ابن إسحاق: وكانت خديجة بنت خُويلد امرأة تاجرة، ذات شرف ومال، تستأجر الرجال في مالها،

<sup>(</sup>۱) السير والمغازي لابن إسحاق ۸۱، أنساب الأشراف ۹۷/۱ رقم ۱۷۳، الطبقات الكبرى ۱۲/۱ ، تاريخ الطبري ۲۸۰/۲ ، تاريخ دمشق (السيرة) ۱۳۱، نهاية الأرب ۹۷/۱۱ السيرة الحلبية ۱/۱۳۷، شرح المواهب ۲۰۱/۱ ، عيون الأثر ٤٧/١ ، السيرة لابن كثير ٢٦٢/١ ، تاريخ الإسلام (السيرة بتحقيقنا) ٦٣، الكامل في التاريخ ۲۲۲/۳ ، المعرفة والتاريخ ۲/۳۳، الروض الأنف ۲۲۲/۱ ، عيون التواريخ ۲/۳۲ ، سبل الهداية ۲۲۲۲ .

<sup>(</sup>٢) وقيل كآن سنّه ـ ﷺ ـ إحدى وعشرين سنة، وقيل ثلاثين.

خديجة بنت خُويلد تُسمَى: الطاهرة في الجاهلية والإسلام، وفي سِيَر التيمي: أنها كانت تُسمَى: سيّدة نساء قريش. وكانت قبل رسول الله ـ على الله عند عند هند بن زُرارة، وكانت قبله عند عتيق بن عائذ بن عبدالله بن عمرو بن مخزوم، ولدت له عبد مناف بن عتيق، وقال النزبير: ولدت لعتيق جارية اسمها: هند، وولدت لهند: ابنا اسمه: هند أيضاً، مات بالطاعون: طاعون البصرة، ولخديجة من هند ابنان غير هذا، اسم أحدهما: الطاهر، واسم الأخر: هالة. (الروض الأنف ٢١٥/١)

وتضاربهم إيّاه، بشيء تجعله لهم، وكانت قريش قوماً تِجَاراً، فلما بلغها عن رسول الله \_ ﷺ \_ ما بلغها: من صدق حديثه، وعظيم أمانته، وكرم أخلاقه، بعثت إليه، فعرضت عليه أن يخرج في مال لها إلى الشام تاجراً، وتعطيه أفضل ما كانت تعطي غيره من التجار، مع غلام لها يقال له: مَيْسَرة، فقبِله رسول الله \_ ﷺ \_ منها، وخرج في مالها ذلك، وخرج معه غلاهها مَيْسَرة، حتى قدِم الشام.

حديثه (ﷺ) مع الراهب: فنزل رسول الله على على شجرة قريباً من صومعة راهب من الرهبان. فاطلع الراهب إلى ميسرة، فقال له: من هذا الرجل الذي نزل تحت هذه الشجرة؟ قال له ميسرة: هذا رجل من قريش من أهل الحرم، فقال له الراهب: ما نزل تحت هذه الشجرة قط إلّا نبيّ (۱).

ثم باع رسول الله - على - سلعته التي خرج بها، واشترى ما أراد أن يشتري، ثم أقبل قافِلًا إلى مكة، ومع مَيْسَرة، فكان مَيْسَرة - فيما يزعمون - إذا كانت الهاجِرة، واشتد الحَرّ، يرى مَلَكَين يُظِلّانه من الشمس - وهو يسير على بعيره، فلما قدِم مكة على خديجة بمالها، باعت ما جاء به، فأضعف أو قريباً. وحدّثها مَيْسَرة عن قول الراهب، وعمّا كان يرى من إظلال المَلكين إياه.

خديجة ترغب في الزواج منه (ﷺ): وكانت خديجة امرأة حازمة شريفة لبيبة، مع ما أراد الله به من كرامته، فلما أخبرها مُيْسَرة بما أخبرها به، بعثت

<sup>(</sup>۱) ما نزل تحت هذه الشجرة إلا نبيّ. يريد: ما نزل تحتها هذه الساعة إلا نبيّ، ولم يرد: ما نزل تحتها قطّ إلا نبيّ؛ لبُعْد العهد بالأنبياء قبل ذلك، وإن كان في لفظ الخبر: قط، فقد تكلّم بها على جهة التوكيد، والشجرة لا تعمّر في العادة هذا العمر الطويل حتى يُدْرَى أنه لم ينزل تحتها إلاّ عيسى، أو غيره من الأنبياء عليهم السلام - ويبعد في العادة أيضاً أن تكون شجرة تخلو من أن ينزل تحتها أحد، حتى يجيء نبيّ، إلاّ أن تصح رواية من قال في هذا الحديث؛ لم ينزل تحتها أحد بعد عيسى بن مريم عليه السلام - وهي رواية عن غير ابن إسحاق، فالشجرة على هذه مخصوصة بهذه الآية والله أعلم. وهذا الراهب ذكروا أنّ اسمه نسطورا وليس هو بَعِيوا المتقدّم ذكره. (الروض الأنف ٢١١/١).

إلى رسول الله - على - فقالت له فيما يزعمون: يا ابن عَمَّ، إنّي قد رغبت فيك لقرابتك، وَسِطَتِك () في قومك وأمانتك، وحسن خُلقك، وصدْق حديثك، ثم عرضت عليه نفسها، وكانت خديجة يومئذ أوسط نساء قريش نَسَباً، وأعظمهنَّ شرفاً، وأكثرهن مالاً، كل قومها كان حريصاً على ذلك منها لو يقدر عليه ().

نسب خديجة رضي الله عنها: وهي خديجة بنت خُويْلِد بن أسد بن عبد العُزَّى بن قُطب بن كِلاب بن مُرَّة بن كعب بن لُؤَيّ بن غالب بن فِهر. وأمها: فاطمة بنت زائدة بن الأصمّ بن رَوَاحة بن حَجَر بن عبد بن مَعيص بن عامر بن لُؤيّ بن غالب بن فِهْر. وأم فاطمة هالة بنت عبد مَناف بن الحارث بن عمرو بن منقذ بن عمرو بن معيص بن عامر بن لُؤيّ بن غالب بن فِهْر. وأم

<sup>(</sup>١) السُّطَةُ: من الوسط، مصدر كالعِدة والزُّنة، والوسط من أوصاف المدح والتفضيل، ولكن في مقامين: في ذكر النُّسب، وفي ذكر الشهادة. أما النسب؛ فلأنَّ أُوسط القبيلة أعرفها، وأولاها بالصميم وأبعدها عن الأطراف، وأجدر أن لا تضاف إليه الدعوة؛ لأنَّ الأباء والأمّهات قد أحاطواً بـه من كل جـانب، فكان الـوسط من أجل هـذا مدحـاً في النَّسب بهذا السبب. وأما الشهادة فنحو قول مسحانه: «قال أوسطهم» وقوله: ﴿ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَىٰ ٱلنَّاسِ ﴾ فكان هذا مدحاً في الشهادة، لأنها غاية العدالة في الشاهد أن يكون وَسَطاً كالميزان، لا يميل مع أحد، بل يصمّم على الحق تصميماً، لا يجذبه هوى، ولا يميل به رغبة، ولا رهبة، من ها هنا، ولا من ها هنا، فكان وصفه بالوسط غاية في التزكية والتعديل. وظنّ كثير من الناس أنّ معنى الأوسط: الأفضل على الاطلاق، وقالوا: معنى الصلاة الوسطى: الفُضْلي، وليس كذلك، بل هو في جميع الأوصاف لا مدح ولا ذمَّ، كما يقتضي لفظ التوسُّط، فإذا كان وسطاً في السِّمَن، فهي بين المُمِحَّةِ والعجفاء، والوسط في الجمال بين الحسناء والشُّوهاء، إلى غير ذلك من الأوصاف، لا يعطي مدحـاً، ولا ذمًّا، غير أنهم قد قالـوا في المثل: أثقـل من مُغنَّ وسط على الذمَّ؛ لأنَّ المغنَّي إن كـان مجيداً جدّاً أمتع وأطرب، وإن كان بارداً جدّاً أضحك وألهى، وذلك أيضاً مما يُمْتع. قال الجاحظ: وإنما الكرُّب الذي يجْثُمُ على القلوب، وياخذ بالأنفاس، الغناء الفاتِر الوسط الـذي لا يمتع بحسن، ولا يضحـك بلهو، وإذا ثبت هـذا فلا يجـوز أن يقال في رسـول الله - ﷺ - هو: أوسط الناس. أي: أفضلهم، ولا يوصف بأنه وسط في العلم، ولا في الجود، ولا في غير ذلك إلا في النسب والشهادة، كما تقدّم، والحمد لله، والله المحمود. (الروض الأنف ٢١٢/٢١٢).

<sup>(</sup>٢) الخبر في: السير والمغازي ٨١، ٨١، وتاريخ الطبـري ٢/ ٢٨٠، ٢٨١، وبعضه في تــاريخ الإسلام (السيرة) ٦٣، ٦٤.

هالة: قلابة بنت سُعَيد بن سعد بن سهم بن عمرو بن هُصَيْص بن كعب بن لُؤيّ بن غالب بن فِهْر.

الرسول ﷺ يتزوّج من خديجة بعد استشارة أعمامه: فلما قالت ذلك لرسول الله عمّه عمّه حمزة (ا) بن عبد المطلب و رحمه الله و حتى دخل على خُويلد (ا) بن أسد فخطبها إليه، فتزوّجها.

صَدَاق خدیجة: قال ابن هشام: وأصدقها رسول الله ـ ﷺ ـ عشرین بكْرة، وكانت أول امرأة تزوّجها رسول الله ـ ﷺ ـ ولم يتزوّج عليها غيرها حتى ماتت، رضى الله عنها.

أولاده ﷺ من خديجة: قال ابن إسحاق: فولدت لـرسول الله ـ ﷺ ولده كلّهم إلّا إبراهيم: القاسم، وبه كان يُكنى ﷺ، والطاهـر، والطّيب، وزينب، وَرُقيَّة، وأمّ كلثوم، وفاطمة، عليهم السلام.

ترتيب ولادتهم: قال ابن هشام: أكبر بنيه: القاسم، ثم الطّيب، ثم

<sup>(</sup>۱) ويقال: إنّ أبا طالب هو الذي نهض مع رسول الله \_ ﷺ وهو الذي خطب خطبة النكاح، وكان مما قاله في الخطبة: «أما بعد: فإنّ محمداً ممن لا يُوازَن به فتى من قريش إلاّ رجح به شرفاً ونُبْلاً وفضلاً وعقلاً، وإن كان في المال قلّ، فإنّما المال ظلّ زائل، وعارية مُسترجعة، وله في خديجة بنت جُويلد رغبة، ولها فيه مثل ذلك». (الروض الأنف / ٢١٣/).

 <sup>(</sup>٢) وعن ابن عباس، وعن عائشة \_ رضي الله عنهم كلهم \_ قال: إنَّ عمرو بن أسد هـ و الذي أنكح خديجة رسول الله \_ ﷺ \_ وأنَّ خُويلداً كان قد هلك قبل الفِجار. (الروض ٢١٣/١).

<sup>(</sup>٣) الطآهر والطيّب لقبان للقاسم، سُمّي بالطّاهر والطّب؛ لأنه وُلد بعد النّبُوّة، واسمه اللّهي سُمّي به أوّلُ هو: عبدالله، وبلغ القاسم المشي، غير أنّ رضاعته لم تكن كملت وقد وقع في مسند الفِرْيابي أنّ خديجة دخل عليها رسول الله على الله عند موت القاسم، وهي تبكي: فقالت: يا رسول الله دَرّت لُبِيْنَة القاسم، فلو كان عاش حتى يستكمل رضاعة لهون علي، فقال: إنّ له مرضعاً في الجنّة تستكمل رضاعته، فقالت: لو أعلم ذلك لهوّن عليّ، فقال: إنْ شئت أسمعتك صوته في الجنّة، فقالت: بل أصدّق الله ورسوله. (الروض الأنف

الطَّاهر، وأكبر بناته: رُقَيَّة، ثم زينب، ثم أمَّ كلثوم، ثم فاطمة.

قال ابن إسحاق: فأمّا القاسم، والطيّب، والطاهر فهلكوا في الجاهلية. وأما بناته فكلهنّ أدركن الإسلام، فأسلمن وهاجرن معه ـ ﷺ -.

إبراهيم وأمه: قال ابن هشام: وأما إبراهيم فأمه: مارية القبطية. حدَّثنا عبدالله بن وهْب، عن ابن لَهِيعة، قال: أم إبراهيم: مارية سَـرِيّة النّبّي - ﷺ -التي أهداها إليه المقوقس من حَفْن من كُورَة أَنْصِنَا.

ورقة يتنبًّا له ﷺ بالنبوَّة: قال ابن إسحاق: وكانت خديجة بنت خُــوَيلد قد ذكرت لورقة(١) بن نوفل بن أسد بن عبد العُزَّى \_ وكان ابن عمَّها، وكان نصرانياً قد تتبُّع الكتب، وعلم من علم الناس ـ ما ذكر لها غـلامها مُيْسـرة من قول الراهب، وما كان يرى منه إذ كان المَلَكان يُظلُّانه، فقال ورقة: لئن كـان هذا حقًّا يا خديجة، إنَّ محمداً لنبيِّ هـذه الأمة، وقـد عرفت أنـه كائن لهـذه الأمة نبيٌّ يُنتَظر، هذا زمانه، أو كما قال.

شعر لورقة: فجعل ورقة يستبطيء الأمر ويقول: حتى متى؟ فقـال ورقة في ذلك:

> لَجِجْتُ وكنت في الذِّكري لَجُوجا ببطن المكّتَيْن "على رجائي

لِهم طالما بعث النشيجان فقد طال انتظاري يا حديجا حــدیثـك أن أرى منــه خُــروجــا

وأم ورقة: هند بنت أبي كبيـر بن عبد بن قُصَيَّ، ولا عقب لـه، وهو أحـد من آمن وسلم ــ قبل البعث. (راجع الروض الأنف ٢١٦، ٢١٧).

النشيج: البكاء مع صوت.

ثنَّى مَكَة، وهي وآحدة؛ لأنَّ لها بِطاحاً وظواهر، على أنَّ للعرب مذهباً في أشعارها في تثنيـة البقعة الواحدة، وجمّعها، نحو قوله: وميت بغزّات، يريد: بغزّة، وبغادين في بغداد، وأما التثنية فكثير نحو قوله:

والحُمَّتين سقاك الله من دار بالرقمتين لم أجر وأعراس وقــول زهير «ودار لهــا بالــرقمتين» وقول ورقــة من هذا: ببــطن المكَّتَين. لا معنى لإدخال =

بما خَبَرْتنا من قول قَسَّ بأنَّ محمداً سيسود فينا ويظهر في البلاد ضياءً نور

من السرهبان أكسره أن يَعُسوجا ويخْصِم من يكسون له حَجِيجا يُقيم به البسريّة أنْ تَمسوجا()

الظواهر تحت هذا اللفظ، وقد أضاف إليها البطن، كما أضافه المبرّق حين قال:
 بيطن مكة مقهور ومفتون

وإنما يقصد العرب في هذا الإشارة إلى جانبي كلّ بلدة، أو الإشارة إلى أعلى البلدة وأسفلها، فيجعلونها اثنين على هذا المغزى، وقد قالوا: صدنا بقنوين، وهو هنا اسم جل، وقال عنترة.

شربَت بماء الدُّحْر ضَيْن وهو من هذا الباب في أصحِّ القولين، وقال عنترة أيضاً: بعُنْيَزَيْن وأهلنا بالعَيْلم

وعُنيزة اسم موضع، وقال الفرزْدق:

عشيّة سال الْمِرْبَدان كلاهما

وإنَّما هو مِرْبد البصرة. وقولهم:

تسألني برامتين سُلْجَمَا

وإنما هو رامة. وهذا كثير. وأحسن ما تكون هذه التثنية إذا كانت في ذكر جنة وبستان، فتسمّيها جنّتين في فصبح الكلام، إشعاراً بان لها وجهين، وأنك إذا دخلتها، ونظرت إليها يميناً وشمالاً رأيت من كلتا الناحيتين ما يملاً عينيك قرّة، وصدرك مسرة، وفي التنزيل: «لقد كان لسباً في مسكنهم آية: جنّتان عن يمين وشمال» إلى قوله سبحانه: «وبدلناهم بجنّيهم جنّتين» وفيه: «جعلنا لأحدهما جنّتين» الآية. وفي آخرها: «ودخل جنّته» فأفرد بعد ما ثنّى، وهي هي، وقد حمل بعض العلماء على هذا المعنى قوله سبحانه: «ولمن خاف مقام ربه جنتان» والقول في هذه الآية يتسع. (الروض الآنف ٢١٨/١، ٢١٩) وانظر ج٢٣/٢)، وشفاء الغرام (بتحقيقنا) ٨٢/١ و ٨٢.

وفي البيت: حديثك أن أرى منه خروجاً. قوله منه: الهاء راجعة على الحديث، وحرف الجرّ متعلّق بالخروج، وإن كره النحويون؛ ذلك لأنّ ما كان من صلة المصدر عندهم، فلا يتقدّم عليه؛ لأنّ المصدر مقدّر بأنْ والفِعل، عما يعمل فيه هو من صلة أن، فلا يتقدّم، فمن أطلق القول في هذا الأصل، ولم يخصّص مصدراً من مصدر، فقد أخطأ المَفْصل، وتاه في تضلّل؛ ففي التنزيل: وأكان للناس عَجَباً أنْ أوْحَينا إلى رجل منهم» ومعناه: أكان عجباً للناس أنْ أوحينا، ولا بدّ للام ها هنا أن تتعلّق بعجب؛ لأنها ليست في موضع صفة، ولا موضع حال لعدم العامل فيها. (الروض الأنف ١٩٨٦ - ٢١٠).

(١) هـذا البيت يوضّح لك معنى النـور ومعنى الضياء، وأنّ الضيـاء هو المنتشـر عن النور، وأنّ النور هو الأصل للضوء، ومنه مبدؤه، وعنـه يصدر، وفي التنـزيل: «فلمـا أضاءت مـا حولـه ذهب الله بنورهم». وفيه: «جعل الشمس ضياء، والقمر نوراً» لأنّ نور القمر لا ينتشر عنه من ــ

فيلقى من يحاربُ خساراً فياليتني إذا ما كان ذا كُمُ وُلُوجاً في الذي كرهَتْ قريشٌ أُرجَّى بالذي كرهوا جميعاً وهل أمرُ السَّفالَة غيرُ كفْر فإنْ يبقوا وَأَبْقَ تكن أمورٌ وإنْ أهلِكْ فكل فتى شيَلْقَى

ويَلقى من يسالمه فُلُوجا() شهِدْت فكنتُ أوَّلَهم وُلوجا ولو عجَّتْ() بمكتها عجيجا إلى ذي العرش إن سفلوا عُرُوجا() بمن يختار من سَمك البُرُوجا يضح الكافرون لها ضجيجا من الأقدار مَتْلَفةً حَرُوجا()

# حديث بنيان الكعبة وحُكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قريش في وضع الحجر (٠٠)

الضياء ما ينتشر من الشمس، ولا سيما في طرفي الشهر. وفي الصحيح: «الصلاة نور، والصبر ضياء» وذلك أنَّ الصلاة هي عمود الإسلام، وهي ذكر وقرآن، وهي تنهى عن الفحشاء والمنكر، فالصبر عن المنكرات، والصبر على الطاعات هو: الضياء الصادر عن هذا النور الذي هو القرآن، والذكر. وفي أسماء الباري سبحانه «الله نور السموات والأرض» ولا يجوز أن يكون الضياء من أسمائه سبحانه. (الروض الأنف ٢١٩/١).

<sup>(</sup>١) الفلوج: الظهور على الخصم والعدو.

<sup>(</sup>٢) عجّت: ارتفعت أصواتها.

<sup>(</sup>٣) العُرُوج: الصعود والعلوّ.

<sup>(</sup>٤) المتلفة: المهلكة. والحروج: الكثيرة التصرف.

<sup>(</sup>٥) الطبقات الكبرى ١٤٥/١، السير والمغازي لابن إسحاق ١٠٣، تاريخ الطبري ٢٨٩/٢، أنساب الأشراف ١/٩٩، البدء والتاريخ ١٨٤٨، الكامل في التاريخ ٢/٢٤، المعرفة والتاريخ ٢٥٢/٣، أخبار مكة ١/١٥٧، نهاية الأرب ٩٩/١٦، شرح المواهب ٢٠٣/١، عيون الأثر ١/١١، السيرة لابن كثير ١/٢٧٠، الروض الأنف ١/٢٢١، عيون التواريخ ١/٣٩، سبل الهدى ٢/٨٢، تاريخ الإسلام (السيرة) ٢٦، مروج الذهب ٢٧٨/٢.

 <sup>(</sup>٦) وكان بناؤها في الدهر خمس مرات. الأولى: حين بناها شيث بن آدم، والثانية: حين بناها
إسراهيم على القواعد الأولى، والثالثة: حين بنتها قريش قبل الإسلام بخمسة أعوام،
والـرابعة: حين احترقت في عهـد ابن الـزُبيـر بشـرارة طـارت من أبي قبيش، فـوقعت في =

ويهابون هدمها، وإنّما كانت رَضْما (") فوق القامة، فأرادوا رفعها وتسقيفها، وذلك أنّ نفراً سرقوا كنزاً للكعبة، وإنّما كان يكون في بئرٍ في جوف الكعبة، وكان الذي وجد عنده الكنز دويكاً مولى لبني مليح بن عمرو من خُزاعة. قال ابن هشام: فقطعت قريش يده. وتزعم قريش أنّ الذين سرقوه وضعوه عند دويك، وكان البحر قد رمى بسفينة إلى جدّة لرجل من تجار الروم، فتحطّمت، فأخذوا خشبها فأعدّوه لتسقيفها، وكان بمكة رجل قبطيّ نجارا"، فتهيّأ لهم في أنفسهم بعض ما يصلحها، وكانت حيّة تخرج من بئر الكعبة التي كان يطرح فيها ما يُهدَى لها كل يوم، فتَتشَرَقُ (") على جدار الكعبة، وكانت مما يهابون، وذلك أنه كان لا يدنو منها أحد إلا احْزَالَّت وَكشّت (") وفتحت فاها، وكانوا يهابونها، فبينا هي ذات يوم تتشرّق على جدار الكعبة، وفتحت فاها، وكانوا يهابونها، فبينا هي ذات يوم تتشرّق على جدار الكعبة، كما كانت تصنع ؟ بعث الله اليها طائراً فاختطفها، فذهب بها، فقالت قريش: إنّا لنرجو أن يكون الله قد رضي ما أردنا، عندنا عامل رفيق، وعندنا خشب،

(الروض الأنف ١/٢٢١).

أستارها، فاحترقت، وقيل إنّ امرأة أرادت أن تجمّرها، فطارت شرارة من المجمر في أستارها. فلما قام عبدالملك بن مروان، قبال: لسنا من تخليط أبي خبيث بشيء، فهدمها وبناها على ما كانت عليه في عهد رسول الله \_ على والمسجد الحرام فأول من بناه عمر ابن الخطاب، وذلك أنّ الناس ضيقوا على الكعبة، وألصقوا دورهم بها، فقال عمر: إنّ الكعبة بيت الله، ولا بدّ للبيت من فناء، فاشترى تلك الدور من أهلها وهدمها، وبنى المسجد المحيط بها، ثم كان عثمان، فاشترى دوراً أخرى، وأغلى في ثمنها، وزاد في سعة المسجد، فلما كان ابن الزبير زاد في إتقانه، لا في سَعته، وجعل فيه عَمَداً من الرخام، وزاد في أبوابه، وحسنها، فلما كان عبدالملك بن مروان زاد في ارتفاع حائط المسجد، وحمل إليه السواري في البحر إلى جُدة. (الروض الأنف ٢٢١/١، ٢٢٢).

<sup>(</sup>١) الرضم: أن تنضّد الحجارة بعضها على بعض من غير ملاط كما قال: رُزِئتُهُم في ساعة جرّعتَهُم كؤوس المنايا تحت صخر مُرضَّم

<sup>(</sup>٢) وذكر غيره أنه كان علْجاً في السفينة التي خَجتها الريح إلى الشُّعَيْبَةُ، وَأَنَّ اسم ذلك النجّار: ياقوم، وكذلك رُوي أيضاً في اسم النجّار البذي عمل منبر رسول الله ـ ﷺ ـ من طَرْفاء الغابة، ولعله أن يكون هذا، فالله أعلم. (الروض الأنف ٢/٥٢١).

<sup>(</sup>٣) تتشرِّق: تبرز للشمس.

<sup>(</sup>٤) احْزَالَت، أي: رفعت ذنبها، وكشّت، أي: صوتت باحتكاك بعض جلدها ببعض. (الـروض ٢٥/١).

وقد كفانا الله الحيّة(١).

أبو وهب ـ خال أبي رسول الله ـ وما حدث له عند بناء الكعبة: فلما أجمعوا أمرهم في هذمها وبنائها، قام أبو وهب بن عمرو بن عائذ بن عبد ابن عِمران بن مخزوم.

قال ابن هشام: عائذ بن عِمران بن مخزوم. فتناول من الكعبة حجراً، فوثب من يده، حتى رجع إلى موضعه. فقال: يا معشر قريش، لا تُدْخِلوا في بنائها من كسبكم إلا طيباً، لا يدخل فيها سهر بغيّ، ولا بيع رِبا، ولا مظلمة أحد من الناس. والناس ينحلون هذا الكلام الوليد بن المغيرة بن عبدالله ابن عُمر بن مخزوم.

قال ابن إسحاق: وقد حدّثني عبدالله بن أبي نَجِيح المكّي أنه حدّث عن عبدالله بن صفوان بن أُميّة بن خلف بن وهْب بن خُذافة بن جُمَح بن عمرو بن هُصَيص بن كعب بن لُؤيّ. أنه رأى ابناً لجعدة بن هُبَيرة بن أبي وهْب بن عمرو يطوف بالبيت، فسأل عنه، فقيل: هذا ابن لجعدة بن هُبيرة، فقال عبدالله بن صفوان عند ذلك: جَد هذا، يعني: أبا وهْب الذي أخذ حجراً من الكعبة حين أجمعت قريش لهدمها، فوثب من يده، حتى رجع إلى موضعه، فقال عند ذلك: يا معشر قريش: لا تُدخِلوا في بنائها من كسبكم إلا طيّباً. لا تُدخِلوا فيها مهر بغيّ، ولا بيع ربا، ولا مظلمة أحد من الناس".

شعر في أبي وهب: قال ابن اسحاق: وأبـو وهب: خـال أبي رسـول الله \_ ﷺ \_ وكان شريفاً، وله يقول شاعر من العرب:

ولــو بــابي وهْب أنـختُ مــطيّـتي ﴿ غَدَتْ مِن نَدَاه رَحْلُهـا غيرُ خـائب٣

<sup>(</sup>١) الخبر في السير والمغازي ١٠٤، وتاريخ الطبري، ٢٨٧/٢.

<sup>(</sup>٢) الخبر في السير والمغازي ١٠٤، ١٠٥، وتاريخ الطبري ٢/٢٨٧، ٢٨٨.

<sup>(</sup>٣) ورد الشطر الثاني في السير والمغازي

لرحت وراحت رحلها غير خائب

بأبيضَ من فَرْعَيْ لُؤَيِّ بن غالب أبيًّ لأخدِ الضَّيْم يرتاح للنَّدى عنظيم رَماد القِدْر يملا جِفانَه

إذا خُصَّلت أنسابُها في الذوائب(١) تسوسَّط جَدَّاه فُسروعَ الأطايب من الخُبر يَعْلوهن مثل السبائب(١)

نصيب قبائل قريش في تجزئة الكعبة: ثم إنّ قريشاً تجزأت الكعبة، فكان شقّ الباب لبني عبد مناف وزُهْرة، وكان ما بين الركن الأسود والرُكن اليّماني لبني مخزوم، وقبائل من قريش انضمّوا إليهم، وكان ظهر الكعبة لبني جُمَح وسَهْم، ابني عمرو بن هصيص بن كعب بن لُؤَيّ، وكان شقُّ الحِجْر لبني عبد الدار بن قُصَيّ، ولبني أسد بن عبد العُزَّى بن قُصَيّ، ولبني عديّ بن كعب بن لُؤَيّ وهو الحطيم ".

الوليد بن المغيرة يبدأ بهدم الكعبة: ثم إنّ الناس هابوا هدّمها وفَرِقُوا منه. فقال الوليد بن المغيرة: أنا أبدؤكم في هدّمها، فأخذ المِعْوَل، ثم قام عليها، وهو يقول: اللهم لم تُرعْ (") - قال ابن هشام: ويقال: لم نزغ - اللهم إنّا لا نريد إلاّ الخير، ثم هدم من ناحية الركنين، فتربّص الناس تلك الليلة، وقالوا: ننظر، فإنْ أصيب لم نهدم منها شيئاً ورددناها كما كانت، وإنْ لم يصبه شيء، فقد رضي الله صُنْعَنا، فهدمنا!! فأصبح الوليد من ليلته غادياً على عمله، فهدم وهدم الناس معه، حتى إذا انتهى الهدّم بهم إلى الأساس: على عمله، فهدم وهدم السلام أفضَوْا إلى حجارة خُصْر كالأسنمة (") آخذ بعضها أساس إبراهيم عليهم السلام أفضَوْا إلى حجارة خُصْر كالأسنمة (") آخذ بعضها

<sup>(</sup>١) الذوائب: الأعالي، وأراد بها الأنساب الكريمة.

<sup>(</sup>٢) السبائب: جمع صبيبة، وهي ثياب رقاق بيض، فشبَّه الشحم الذي يعلو الجفان بها.

<sup>(</sup>٣) أنظر: السير والمغازي ١٠٥، وتاريخ الطبري ٢٨٨/٢، والطبقات ١٤٦/١ أما عن الحطيم فانظر: شفاء الغرام (بتحقيقنا) ٣١٨/١، ٣١٩.

<sup>(</sup>٤) اللهم لم ترُع، وهي كلمة تقال عند تسكين الرَّوع، وإظهار اللين والبـرَ في القول، ولا روع في هذا الموطن فيُنفى، ولكنّ الكلمة تقتضي إظهار قصد البرّ؛ فلذلك تكلّموا بها، وعلى هذا يجوز التكلّم بها في الإسلام، وإن كان فيها ذكر الروع الـذي هو محال في حتّى الباري تعالى، ولكنْ لما كان المقصود ما ذكرنا، جاز النطق بها. (الروض الأنف ١/٢٥٠).

<sup>(</sup>٥) وليست هذه رواية السيرة الأصلية: إنَّما الصحيح في الكتـاب: كالأسنـة وهو وهم من بعض=

بعضاً(١).

امتناع قريش عن هـدم الأساس وسببه: قال ابن إسحاق: فحدّثني بعض من يروي الحديث: أنّ رجلًا من قريش، ممن كان يهدمها، أدخل عَتَلَةً بين حجرين منها ليقلع بها أحدهما، فلما تحرّك الحجر تنقضت مكة بأسرها، فانتهوا عن ذلك الأساس ألله

الكتاب الذي وُجد في الركن: قال ابن إسحاق: وحُدِّثْت أنّ قريشاً وجدوا في الركن كتاباً بالسريانية، فلم يدروا ما هو، حتى قرأه لهم رجل من يهود، فإذا هو: «أنا الله ذو بكّة، خلقتها يوم خلقت السموات والأرض، وصوّرت الشمس والقمر، وحففتها بسبعة أملاك حنفاء، لا تزول حتى يزول أخشباها، مبارك لأهلها في الماء واللبن "».

قال ابن هشام: أخشباها: جبلاها(،).

الكتاب الذي وُجد في المقام: قال ابن إسحاق: وحُدِّثْتُ أنهم وجدوا في المقام كتاباً فيه: «مكّنة بيت الله الحرام يأتيها رزقها من ثلاثة سُبُل، لا

النقلة عن ابن إسحاق والله أعلم؛ فإنه لا يوجد في غير هذا الكتاب بهذا اللفظ لا عند الواقدي ولا غيره، وقد ذكر البخاري في بنيان الكعبة هذا الخبر، فقال فيه عن يزيد بن رومان: فنظرت إليها، فإذا هي كأسنِمة الإبل، وتشبيهها بالأسنة لا يشبه إلاّ في الزَّرقة، وتشبيهها بأسنمة الإبل أولى، لعظمها. (الروض الأنف ٢٢٨/١).

<sup>(</sup>١) الخبر في السير والمغازي ١٠٥، وتاريخ الطبري ٢٨٨/٢، ٢٨٩، وانظر الطبقات الكبرى ١٤٥/١.

<sup>(</sup>٢) السير والمغازي ١٠٥، تاريخ الطبري ٢/٢٨٩.

<sup>(</sup>٣) روى مَعْمَر بن راشد في الجامع عن الزهري أنه قال: بلغني أنَّ قريشاً حين بَنُوْا الكعبة، وجدوا فيها حجراً، وفيه ثلاثة صُفُوح، في الصفح الأول: أنا الله ذو بكّة صُغْتها يوم صغت الشمس والقمر إلى آخر كلام ابن إسحاق، وفي الصفح الثاني: أنا الله ذو بكّة، خلقت الرَّحِم، واشتققت لها اسماً من اسمي، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها بَتُتُه، وفي الصفح الثالث: أنا الله ذو بكّة، خلقت الخير والشر، فطوبي لمن كان الخير على يديه، وويل لمن كان الشرّ على يديه، والروض الأنف ٢٠٢١) والخبر في السير والمغازي ٢٠١٠.

<sup>(</sup>٤) الأخشبان: هما أبو قُبيس والجبل الأحمر، على ما ذكّر الأزرقي. (أخبار مكة ٢٦٦/٢، شفاء الغرام ٢٨٦١).

يُحلّها أوَّلُ مِنْ أهلها(١)».

حجر الكعبة المكتوب عليه العظة: قال ابن إسحاق: وزعم ليث بن أبي سُلَيم أنهم وجدوا حجراً في الكعبة قبل مبعث النّبي على بأربعين سنة \_ إنْ كان ما ذكر حقّاً \_ مكتوباً فيه: «من يزرع خيراً، يحصد غبطة، ومن يزرع شرّاً، يحصد ندامة، تعملون السّيئات، وتُجْزَوْن الحسنات؟! أجل، كما لا يُجتنَى من الشوك العنب».

الاختلاف بين قريش في وضع الحجر: قال ابن إسحاق: ثم إنّ القبائل من قريش جمعت الحجارة لبنائها، كل قبيلة تجمع على حِدة، ثم بنوها، حتى بلغ البنيان موضع الركن، فاختصموا فيه، كل قبيلة تريد أن ترفعه إلى موضعه دون الأخرى، حتى تحاورو (١) وتحالفوا؛ وأعدّوا للقتال.

لَعَقة الدم: فقرّبت بنو عبدالدّار جفنة مملوءة دماً، ثم تعاقدوا هم وبنو عديّ بن كعب بن لُؤيّ على الموت، وأدخلوا أيديهم في ذلك الدم في تلك الجفنة، فسُمُّوا: لَعَقَة الدم، فمكثت قريش على ذلك أربع ليال أو خمساً، ثم إلهم اجتمعوا في المسجد، وتشاوروا وتناصفوا.

أبو أميَّة بن المغيرة يجد حلًا: فزعم بعض أهل الرواية: أنّ أبا أميّة ابن المغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم، وكان عامئذٍ أسنّ قريش كلّها، قال: يا معشر قريش! اجعلوا بينكم \_ فيما تختلفون فيه \_ أول من يدخل من باب هذا المسجد يقضى بينكم فيه، ففعلوا.

<sup>(</sup>۱) لا يُجِلها أولُ من أهلها، يريد ـ والله أعلم ـ ما كان من استحلال قريش القتال فيها أيام ابن الزبير، وحُصَيْنِ بن نُمَيْر، ثم الحَجّاج بعده، ولذلك قال ابن أبي ربيعة: ألا مَـن لقـلبٍ مُسعَـنـى غَـزِنْ بِحبّ الـمُحِلّة أخت الـمُحِلّ يعني بالمحلّ: عبدالله بن الزبير؛ لقتاله في الْحَرَم. (الروض الأنف ٢٧٧/١) والخبر في السير والمغازي ٢٠١٠.

<sup>(</sup>٢) في السير والمغازي ١٠٧ «تحازبوا»، وفي تاريخ الطبري ٢/٩٨٦ «تحاوزوا».

فلما رأوه قالوا: هذا الأمين، رضينا، هذا محمد، فلما انتهى إليهم وأخبروه الخبر، قال \_ ﷺ: هَلُمَّ إليَّ ثوباً، فأتي به، فأخذ الركن فوضعه فيه بيده، ثم قال؛ لتأخذ كل قبيلة بناحية من الشوب، ثم ارفعوه جميعاً، ففعلوا: حتى إذا بلغوا به موضعه، وضعه هو بيده، ثم بنى عليه ().

وكانت قريش تُسمّي رسولَ الله - ﷺ - قبل أن ينزل عليه الـوحي: الأمين.

شعر الزُبير في الحيّة التي كانت تمنع قريش من بنيان الكعبة: فلما فرغوا من البنيان، وبنَوْها على ما أرادوا، قال الزُبير بن عبدالمُطلب، فيما كان من أمر الحيّة التي كانت قريش تهاب بنيان الكعبة لها:

عجبت لما تَصَوّبَتِ العُقاب وقد كانت يكون لها كشيش إذا قمنا إلى التأسيس شدت فلما أنْ خشينا الرّجز جاءت فضمتها إلىها شم خَلّتُ فضمتها إلىها شم خَلّتُ فقمنا حاشدين إلى () بناءٍ

إلى الثعبان وهي لها اضطراب وأحياناً يكون لها وثاب تهيّبنا البناء وقد تُهاب عقاب تَتْلَئِبُ اللها انصباب نالله لنا البُنيان ليس لها حجاب لنا منه القواعد والتُراب

<sup>(</sup>۱) وذكر غيره أن إبليس كان معهم في صورة شيخ نجديّ، وأنه صاح بأعلى صوّته: يا معشر قريش: أرضيتم أن يضع هذا الركن \_ وهو شرفكم \_ غلام يتيم دون ذوي أسنانكم؟ فكان يثير شراً فيما بينهم، ثم سكّنوا ذلك.

وأما وضع الركن حين بُنِيت الكعبة في أيام الزُبير، فوضعه في الموضع الذي هو فيه الآن حمزة بن عبدالله بن الرُبير، وأبوه يصلّي بالناس في المسجد، اغتنم شغل الناس عنه بالصلاة لما أحسّ منهم التنافس في ذلك، وخاف الخلاف، فأقرّه أبوه. (الروض الأنف 17٨/)، والخبر في: السير والمغازي ١٠٧ ـ ١٠٩، وتاريخ الطبري ٢٨٩/٢، ٢٩٠،

<sup>(</sup>٢) في السير والمغازي والبنيان.

<sup>(</sup>٣) تتلئب، يقال: اتلأب على طريقه إذا لم يعرّج يمنة ويسرة، وكأنه منحوت من أصلين، من تلا، إذا تبع، وألب: إذا أقام.

<sup>(</sup>٤) في السير والمغازي ورد هذا الشطر:

عقاب قد يظل لها الضباب

<sup>(</sup>٥) في السير (على).

غداةً نُسرَفِّع التأسيس منه أعرز به المليك بني لُؤيّ وقد حشدت هناك بنوعديّ فبَوّانا المليك بسذاك عرزًا

وليس على مُسَوَّينا "ثياب" فليس لأصله منهم ذهاب ومُسرَّة قد تقدّمها كلاب ومند الله يُلتمس الشواب

قال ابن هشام: ویُروَی:

وليس على مساوينا ثياب ال

ارتفاع الكعبة وكسوتها: وكانت الكعبة على عهد رسول الله على مماني عشرة ذراعاً، وكانت تُكسى القباطي، ثم كُسِيت البرود، وأول من كساها الديباج: الحَجّاج بن يوسف (٤).

#### حديث الحُمْس

قريش تبتدع الحُمْس: قال ابن إسحاق: وقد كانت قريش ـ لا أدري أقبّل الفيل أم بعده ـ ابتدعت رأي الحُمْس (٥) رأياً رأوه وأداروه، فقالوا: نحن بني إبراهيم، وأهل الحُرمة، ووُلاة البيت، وقطّان مكة وساكنها، فليس لاحدٍ من العرب مثل حقّنا، ولا مثل منزلتنا، ولا تعرف له العرب مثل ما تعرف لنا،

<sup>(</sup>١) في السير (مساوينا).

 <sup>(</sup>٢) أي: مُسَوَّى البنيان. وهو في معنى الحديث الصحيح في نقلانهم الحجارة إلى الكعبة أنهم
 كانوا ينقلونها عُراة، ويسرون ذلك ديساً، وأنه من بهاب التشهير والجد في الطاعة. (الروض
 الأنف ١/ ٢٢٩).

 <sup>(</sup>٣) وقول ابن هشام: ويبروى: على مساوينا، يربد: السوءات، فهبو جمع مساءة، مفعلة من السُّوءَة والأصل مساويء، فسُهلت الهمزة. (الروض ٢٢٩/١).

<sup>(</sup>٤) انظر: أخبار مكة ٢٥٣/١، ٢٥٤، شفاء الغرام ١٩٤/١، ١٩٥.

<sup>(</sup>٥) والتحمّس: التشدّد، وكانوا قد ذهبوا في ذلك مذهب التزهّد والتألّه، فكانت نساؤهم لا ينسجن الشعر ولا الوبر، وكانوا لا يَسْلتُون السمن، وسلا السمن أن يُطْبخ الزبد، حتى يصير سمناً، قال أبرهة:

إنَّ لَـنَـا صَـرْمَـةً مُـخَـبُــَة نَـشـرب البـانـهـا ونـــلؤهـا (الروض الأنف ٢٩/١) وانظر: شفاء الغرام (بتحقيقنا) ٢٨/٢ ـ ٧٠.

فلا تعظّموا شيئاً من الحل كما تعظّمون الحرم، فإنّكم إن فعلتم ذلك استخفّت العرب بحُرْمتكم، وقالوا: قد عظّموا من الحلّ مثل ما عظّموا من الحرم. فتركوا الوقوف على عرفة، والإفاضة منها، وهم يعرفون ويقرّون أنها من المشاعر والحجّ ودين إبراهيم - على ويَروْن لسائر العرب أن يفيضوا منها، إلا أنهم قالوا: نحن أهل الحرم، فليس ينبغي لنا أن نخرج من الحُرمة، ولا نعظّم غيرها، كما نعظّمها نحن الحُمس، والحُمس: أهل الحرم، ثم جعلوا لمن وَلدوا من العرب من ساكن الحِلّ والحرم مثل الذي لهم، بولادتهم إياهم، يحلّ لهم ما يحلّ لهم، ويحرّم عليهم ما يحرّم عليهم.

القبائل التي آمنت مع قريش بالحُمس: وكانت كِنانة وخُزاعة قـد دخلوا معهم في ذلك.

قال ابن هشام: وحدّثني أبو عُبيدة النحْوي: أنّ بني عامر بن صعصعة ابن معاوية بن بكر بن هوازن دخلوا معهم في ذلك، وأنشدني لعمرو بن معد يكرب:

أعبَّاسُ لـوكـانت شِيـاراً جِيـادُنـا بتثليث ما ناصَيْتَ() بعدي الأحامسـا

قال ابن هشام: تثليث: موضع من بالادهم. والشِيار: الحِسان. يعني بالإحساس: بني عامر بن صعصعة. وبعباس: عباس بن مرداس السُّلَمِي، وكان أغار على بني زُبيد بتثليث. وهذا البيت في قصيدة لعمرو.

وأنشدني للقيط بن زُرَارة الدَّارِمي في يوم جَبلَة (٢):

<sup>(</sup>١) ناصيت: أخذت بناصيتهم ونازعتهم. ومنه حديث عائشة: لم تكن واحدة من نساء النبيّ ﷺ تناصيني غير زينب أي تنازعني وتباريني.

<sup>(</sup>٢) وجَبَلَة هضبة عالية، كانوا قد أحرزوا فيها عيالهم وأموالهم، وكان معهم في ذلك اليـوم رئيس نجران، وهو ابن الجَوْنِ الكِنْدي، وأخ للنعمـان بن المنذر، اسمـه: حسّان بن وبْـرة، وهو أخو النعمان لأمّه، وفي أيام جبلة كان مولد رسول الله ـ ﷺ - (الروض الأنف ٢٣٠/١).

أَجْذِمْ (') إليك إنها بنو عَبْس المَعْشَرُ الحِلَّةُ في القوم الحمس لأنَّ بني عبْس كانوا يوم جَبلة حلفاء في بني عامر بن صعصعة.

يوم جبلة: ويوم جبلة: يوم كان بين بني حنظلة بن مالك بن زيد مَناة ابن تميم، وبين بني عامر بن صعصعة، فكان الظفر فيه لبني عامر بن صعصعة على بني حنظلة، وقُتل يومئذ لقيط بن زُرارة بن عُدُس، وأسرحاجب بن زُرارة بن عُدُس بن وانهزم عمرو بن عمرو بن عدس بن زيد ابن عبدالله بن دارم بن مالك بن حنظلة. ففيد يقول جرير للفرزدق:

كأنك لم تشهد لقيطاً وحاجباً وعمرو بن عمرو إذ دعوا: يا لدَارم ِ ٣٠ وهذا البيت في قصيدة له.

يوم ذي نَجَب: ثم التقوا يـوم ذي نَجَب فكان الطفر لحنظلة علي بني عامر، وقتل يومئذ حسّان بن معاوية الكِنْدي، وهو أبو كُبْشة. وأسر يزيـد بن الصَّعِق الكلابيّ، وانهزم الطُّفَيل بن مالك بن جعفر بن كِلاب، أبـو عامـر ابن الطفيل. ففيه يقول الفرزدق:

ومنهنّ إذ نجّى طُفَيـل بن مـالـك على قُرْزُل (١) رَجْلا ركـوضَ الهزائم

<sup>(</sup>١) أَجْـٰذِمَ: زَجْرٌ معروف للخيـل وكـٰذلـك: أرحب، وهب، وهِقِطْ، وهِفَط وهِقَبْ. (الـروض ٢٣٠/١).

 <sup>(</sup>٢) هو: عُدُس بضم الدال عند جميعهم إلا أبا عبيدة، فإنه كان يفتح الدال منه، وكل عدس في العرب سواه فإنه مفتوح الدال. (الروض ١/٢٣١).

<sup>(</sup>٣) العقد الفريد ٥/١٤٣.

<sup>(</sup>٤) قُرْزُل: اسم فرسه، وكان طُفيل يسمّى: فارس قُرْزُل، وقُرْزُل: القيد سُمّي الفَرَس به، كأنه يقيّد ما يسابقه، كما قال امرؤ القيس:

بمنجرد قيد الأوابد هيكل

<sup>(</sup>السروض الأنف ٢٣٢/١) وقـد ورد هـذا البيت في معجم البلدان ٢٦١/٥ منسـوبـاً إلى وسُحَيم بن وُثَيل الرياحي»، على هذا النحو:

ونحن ضربنا هامة ابن خويلد ينزيد وضرّجنا عُبيدة بالدّم

ونحن ضربنا هامةَ ابن خُويُلد نزيد على أمّ الفِراخ الجواثم (١) وهذان البيتان في قصيدة له:

فقال جرير:

ونحن خَضبْنا لابن كَبْشة تاجَـه ولاقى امرءاً في ضمَّة الخيل مِصْقَعا<sup>(1)</sup> وهذا البيت في قصيدة له.

وحديث يوم جَبَلة، ويـوم ذي نَجَب أطول مما ذكرنا. وإنّما منعني من استقصائه ما ذكرتُ في حديث يوم الفِجار.

ما زادته قريش في الحُمْس: قال ابن إسحاق: ثم ابتدعوا في ذلك أموراً لم تكن لهم، حتى قالوا: لا ينبغي للحُمْس أن يَاتَقِطوا الأقِط، ولم يَسْلَنُوا السمن وهم حُرُم، ولا يدخلوا بيتاً من شَعْرٍ، ولا يستظلّوا \_ إن استظلّوا \_ إلاّ في بيوت الأدم ما كانوا ثم رفعوا في ذلك، فقالوا: لا ينبغي لأهل الحِلّ أن يأكلوا من طعام جاءوا به معهم من الحِلّ إلى الحَرَم إذا جاءوا حُجّاجاً أو عُمّاراً، ولا يطوفوا بالبيت إذا قدِموا أول طوافهم إلاّ في ثياب الحُمس. فإن لم يجدوا منها شيئاً طافوا بالبيت عُراة.

اللقى عند الحُمْس؛ فإن تكرّم منهم متكرّم من رجل أو امرأة، ولم يجد ثياب الحُمْس؛ فطاف في ثيابه التي جاء بها من الحِلّ، ألقاها إذا فرغ من طوافه، ثم لم يُنتفع بها، ولم يمسّها هو، ولا أحد غيره أبداً.

<sup>(</sup>١) على أم الفراخ الجواثم. يعني: الهامة، وهي البُوم، وكانوا يعتقدون أن الرجل إذا قُتل خرجت من رأسه هامة تصيح: اسقوني اسقوني، حتى يؤخط بشاره. قال ذو الإصبع العدواني:

أُضْرِبْكَ حتى تقول الهامة: اسقوني

<sup>(</sup>الروض ۲۳۳۲).

 <sup>(</sup>٢) المعروف في اللغة أن ـ المصقع: الخطيب البليغ، وليس هذا موضعه، لكن يقال في اللغة: صقعه: إذا ضربه على شيء مصمت يابس، قاله الاصمعيّ. (الروض ٢٣٣/١).

وكانت العرب تُسمّي تلك الثياب: اللَّقَى (١٠)، فحملوا على ذلك العرب. فدانت به، ووقفوا على عرفات، وأفاضوا منها، وطافوا بالبيت عُراة، أما الرجال فيطوفون عُراة. وأما النساء فتضع إحداهن ثيابها كلَّها إلَّا دِرْعاً مُفَرَّجاً عليها (١٠)، ثم تطوف فيه، فقالت امرأة من العرب (١٠)، وهي كذلك تطوف بالبيت:

اليوم يبدو بَعْضُهُ، أو كلّه وما بدا صنه فلا أحِله ومن طاف منهم في ثيابه التي جاء فيها من الحِلّ ألقاها، فلم ينتفع بها هو ولا غيره. فقال قائل من العرب يذكّر شيئاً تركه من ثيابه، فلا يقربه \_ وهو بحّه:

كفى حَـزَناً كَـرّي عليها كـأنّها لَقيّ بين أيْـدي البطائفين حَـريمُ يقول: لا تُمَسِّ (٤٠).

الإسلام يبطل عادات الحُمْس: فكانوا كذلك حتى بعث الله تعالى محمداً على الله عندات عليه عنداً عند الله عنداً عند الله عندات الله عندا

<sup>(</sup>١) اللقي: الشيء الملقى المطروح.

<sup>(</sup>٢) المفرِّج: المشقوق من قدّام أو خلف.

<sup>(</sup>٣) هذه المرأة هي: ضُباعة بنت عامر بن صعصعة، ثم من بني سَلَمَة بن قشيْر. وذكر محمد بن حبيب أنّ رسنول الله على خطبها، فذكرت له عنها كبرة، فتركها، فقيل: إنها ماتت كمداً وحُزناً على ذلك. قال ابن حبيب: إنْ كان صحّ هذا، فما أخرها عن أن تكون أماً للمؤمنين، وزوجاً لرسول رب العالمين إلاّ قولها: اليوم يبدؤ بعضه أو كله. تَكرِمةً من الله لنبيّه وعِلماً منه بغيْرته، والله أغير منه. (الروض الأنف ٢٣٢/١).

<sup>(</sup>٤) ومن اللَّقَى: حديث فاختة أم حكيم بن حِزام، وكانت دخلت الكعبة وهي حامل متِم بحكِيم ابن حزام، فأجاءها المخاض، فلم تستطع الخروج من الكعبة، فوضعته فيها، فلفت في الأنطاع هي وجنينها، وطرح مثبرها وثيابتها التي كانت عليها، فجعلت لَقَى لا تُقرب.

ولم يذكر الطلْسَ من العرب، وهم صنف ثالث غير الحلة والحُمْس، كانوا ياتون من أقصى اليمن طلْساً من الغبار، فيطوفون بالبيت في تلك الثياب الطلْس، فسموا بذلك. ذكره محمد بن حبيب. (الروض الأنف ٢٣١/١).

 <sup>(</sup>٥) سورة البقرة ـ الآية ١٩٩.

قريشاً، والناس: العرب، فرفعهم في سنة الحجّ إلى عرفات، والوقـوف عليها والإفاضة منها.

وأنزل الله عليه فيما كانوا حَرَّموا على الناس من طعامهم ولبُوسهم عند البيت. حين طافوا عُراة، وحرّموا ما جاءوا به من الحِلِّ من الطعام: (() ﴿ يَا بَنِي آمَهُ وَ اللهُ مُ عَنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا. إِنَّهُ لا يُحِبُّ المُسْرِفينَ. قُلْ: مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ الله الّتِي أَخْرَجَ لِعبَادِهِ والطَّيبَاتِ مِنَ السِّرْذِقِ. قُلْ: هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الحَياةِ الدُّنْيا خَالِصَه يَوْمَ القِيامَةِ. كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ اللهُ يَعْلَمُون (() ﴿ وَضِع الله تعالى أمر الحُمْس \_ وما كانت قريش ابتدعت منه \_ عن الناس بالإسلام، حيث بعث الله به رسوله ﷺ.

الرسول على يخالف الحُمْس قبل الرسالة: قال ابن إسحاق: حدّثني عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزْم، عن عثمان بن أبي سليمان بن جُبير بن مُطْعِم، عن عمّه نافع بن جُبير، عن أبيه جُبير بن مطعِم. قال: لقد رأيت رسول الله على - قبل أن ينزل عليه الوحي، وإنه لواقف على بعيرٍ له بعرفات مع الناس من بين قومه حتى يدفع معهم منها توفيقاً من الله له، على تسليماً كثيراً ".

## إخبار الكُهان من العرب، والأحبار من يهود والرُّهبان من النّصارَى

الكُهَّان والأحبار والرُّهبان يتحدّثون بمبعثه: قال ابن إسحاق: وكانت

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف ـ الآيتان ٣١ و٣٢.

<sup>(</sup>٢) قوله: وكلوا واشربوا إشارة إلى ما كانت الحُمس حرَّمته من طعام الحجّ إلا طعام ألحُمس، وخذوا زينتكم: يعني اللباس، ولا تتعرّوا، ولذلك افتتح بقوله؛ يا بني آدم، بعد أن قصّ خبر آدم وزوجه، إذ يخصفان عليهما من ورق الجنة، أي: إن كنتم تحتجّون بأنه دين آبائكم، فآدم أبوكم، ودينه: ستر العورة. (الروض الأنف ٢٣٣١).

حتى لا يفوته ثواب الحج، والوقوف بعرفة. قال جبير بن مُطْعِم حين رآه واقفاً بعرفة مع الناس: هذا رجل أحمس، فما باله لا يقف مع الحُمْس حين يقفون؟! (الروض ٢٣٤/١).

الأحبار من يهود، والرهبان من النصارى، والكُهّان من العرب، قد تحدّثوا بأمر رسول الله ـ على عبد عبد عبد عبد عبد الله عبد

أما الأحبار من يهود، والرهبان من النصارى، فعمّا وجدوا في كتبهم من صفته وصفة زمانه، وما كان من عهد أنبيائهم إليهم فيه. وأما الكُهّان من العرب: فأتتهم به الشياطين من الجنّ فيما تسترق من السمع إذ كانت هي لا تُحجّب عن ذلك بالقذف بالنجوم، وكان الكاهن والكاهنة لا يزال يقع منهما ذكر بعض أموره، لا تُلقي العرب لذلك فيه بالاً، حتى بعثه الله تعالى، ووقعت تلك الأمور التي كانوا يذكرون؛ فعرفوها.

قذف الجنّ بالشُهُب دلالةً على مبعثه على: فلما تقارب أمر رسول الله - على وحضر مبعثه. حُجبت الشياطين عن السمع، وحيل بينها وبين المقاعد التي كانت تقعد لاستراق السمع فيها، فَرُمُوا بالنجوم، فعرفت الجنّ أنّ ذلك لأمر حدث من أمر الله في العباد (الله يقول الله تبارك وتعالى لنبيّه محمد - على - حين بعثه، وهو يقصّ عليه خبر الجنّ إذ حجبوا عن السمع، فعرفوا ما عرفوا، وما أنكروا من ذلك حين رأوا ما رأوا: ﴿قُلْ: أُوحِيَ إِلَيَّ أَنهُ السَّمَعَ نَفَرٌ مِنَ الجِنِّ الْحِنِّ الْعَلَىٰ جَدُّ رَبَّنا؛ مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلا وَلَداً. وَأَنّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنا عَلَىٰ الله شَطَطاً، وَأَنّا ظَنَنّا أَنْ لَنْ تَقُولَ الإِنْسُ وَالْجِنَّ عَلَىٰ الله كَذِبَا. وَأَنّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الإِنْسَ يَعُوذُونَ بِسرجالٍ مِنَ الجِنّ، عَلَىٰ الله مَن الإِنْسَ يَعُوذُونَ بِسرجالٍ مِنَ الجِنّ، عَلَىٰ الله كَذِبَا. وَأَنّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الإِنْسَ يَعُوذُونَ بِسرجالٍ مِنَ الجِنّ، عَلَىٰ الله كَذِبَا. وَأَنّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الإِنْسَ يَعُوذُونَ بِسرجالٍ مِنَ الجِنّ، عَلَىٰ الله كَذِبَا. وَأَنّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الإِنْسَ يَعُوذُونَ بِسرجالٍ مِنَ الجِنّ،

<sup>(</sup>۱) رُوي في مأثور الأخبار أنّ إبليس كان فيخترق السموات قبل عيسى، فلما بُعث عيسى، أو وُلد، حُجب عن ثلاث سموات، فلما ولد محمد حُجب عنها كلها، وقالفت الشياطين بالنجوم، وقالت قريش حين كثر القذف بالنجوم: قامت الساعة، فقال عُتبة بن ربيعة: انظروا إلى العيّوق فإنْ كان رمى به، فقد آن قيام الساعة، وإلّا فلا، وممن ذكر هذا الخبر الزبير بن أبي بكر. (الروض الأنف ٢/٢٣٤).

<sup>(</sup>٢) وفي الحديث أنهم كانوا من جنّ نَصِيبين. وفي التفسير أنهم كانوا يهوداً؛ ولذلك قالوا: من بعد موسى، ولم يقولوا من بعد عيسى، ذكره ابن سلام، وكانوا سبعة، قـد ذُكروا بأسمائهم في التفاسير والمسندات، وهم: شاصر، وماصر، ومنشى، ولاشى، والأحقاب، وهؤلاء الخمسة ذكرهم ابن دريد. وسرق وعمرو. (الروض الأنف ٢٣٦/١)

فَزَادُوهُمْ رَهَقاً ﴾ . إلى قوله: ﴿وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ آلأَن يَجِدْ لَهُ شِهَاباً رَصَداً. وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرُّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي آلأَرْضِ، أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَداً ﴾ (١).

فلما سمعت الجنّ القرآن عرفت أنّها إنّما مُنعت من السمع قبل ذلك، لئلا يُشكل الوحي بشيءٍ من خبر السماء، فيلتبس على أهل الأرض ما جاءهم من الله فيه، لوقوع الحجّة، وقطع الشبهة ". فآمنوا وصدّقوا، ثم: ﴿وَلَوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ. قَالُوا: يَا قَوْمَنَا إِنّا سَمِعْنَا كِتَابًا أَنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، يَهْدِي إِلَى آلحَقّ، وَإِلَىٰ طَرِيقِ مُسْتَقِيمٍ ﴾ ". الآية.

وكان قول الجنّ: ﴿وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالً مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالً مِنَ الجِنّ، فَزَادُوهُمْ رَهَقاً﴾ (أ). أنه كان الرجل من العرب من قريش وغيرهم إذا سافر فنزَل بطن وادٍ من الأرض ليبيت فيه، قال: إنّي أعوذ بعزيز هذا الوادي من اللجنّ الليلة من شرّ ما فيه.

قال ابن هشام: الرَّهَق: الطُّغْيان والسَّفَه. قال رؤبة بن العجّاج (٥٠).

<sup>(</sup>١) سورة الجنّ ـ الأيات ١ ـ ١٠.

<sup>(</sup>Y) الذي يظهر من كلامه أن القذف بالنجوم \_ وجد بظهور الإسلام، لكنّ القذف بالنجوم قد كان قديماً، وذلك موجود في أشعار القدماء من الجاهلية. منهم: عوف بن الجزع، وأوس بن حجر، وبشر بن أبي خازم، وكلّهم جاهليّ، وقد وصفوا الرمي بالنجوم، وأبياتهم في ذلك مذكورة في مُشْكل ابن قُتيبة في تفسير سورة الجنّ، وذكر عبدالرزاق في تفسيره، عن مَعْمَر، عن ابن شهاب أنه سئل عن هذا الرمي بالنجوم: أكان في الجاهلية؟ قال: نعم، ولكنّه إذ جاء الإسلام غُلِّظَ وشُدد، وفي قول الله سبحانه: «وأنّا لمسنا السماء فوجدناها مُلِئت حرساً شديداً وشهباً» ولم يقل: حُرست دليل على أنه قد كان منه شيء، فلما بعث رسول الله \_ ﷺ \_ ملئت حرساً شديداً وشهباً، وذلك لينحسم أمر الشياطين، وتخليطهم، ولتكون الآية أبين، والحجّة أقطع. (الروض الأنف ١٣٥/ ٢٣٥)

<sup>(</sup>٣) سورة الأحقاف ـ الأيتان ٢٩ و ٣٠.

<sup>(</sup>٤) سورة الجن ـ الآية ٦.

<sup>(</sup>٥) هو أبو الجّحاف ويقال أبو العّجاج التميمي الراجز المشهور، من أعراب البصرة، مخضرم. توفي سنة ١٤٥ هـ. وكان لغريّاً علامة. أنظر عنه في: الأغاني ٣٤٥/٢٠، معجم الأدباء ١٤٩/١١ رقم ٤٠، الشعر والشعراء ٣٧٦، تهذيب تاريخ دمشق ٣٣١/٥، وفيات الأعيان ٢٣/١٤ رقم ٢٣٠، خزانة الأدب ٢٩١/١.

#### إذ تَسْتَبي الهيّامة المُرَهَّقا

وهـذا البيت في أرجوزة لـه. والرهق أيضاً: طلبك الشيء حتى تـدنـو منه، فتأخذه، أو لا تأخذه. قال رؤبة بن العجّاج يصف حمير وحش: بصْبَصْن واقْشَعرَرْن من خوف الرّهقْ

وهذا البيت في أرجوزةٍ له. والرهق أيضاً: مصدر لقول الرجل: رَهِقت الإثم أو العُسرَ الذي أرهقتني رهقاً شديداً، أي: حملت الإثم أو العسر الذي حملتني حملاً شديداً، وفي كتاب الله تعالى: ﴿ فَخَشِينَا أَنْ يُـرْهِقَهُمَا طُغْيَاناً وَكُفْراً ﴾ ( وقوله: ﴿ وَلا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْراً ﴾ ( ).

ثقيف أول من فزعت برمي الجنّ: قال ابن إسحاق: وحدّثني يعقوب ابن عُتبة بن المغيرة بن الأخنس أنه حُدّث أنّ أول العرب فزع للرمي بالنجوم - حين رُمي بها ـ هذا الحيّ من ثقيف، وأنهم جاءوا إلى رجل منهم يقال له: عمرو بن أميّة أحد بني عِلاج ـ قال؛ وكان أدهى العرب وأنكرها رأياً ـ فقالوا له؛ يا عمرو: ألم تر ما حدث في السماء من القذف بهذه النجوم. قال: بلى فانظروا، فإنْ كانت معالم النجوم التي يُهتَدى بها في البرّ والبحر، وتعرف بها الأنواء من الصيف والشتاء لما يُصلح الناس في معايشهم، هي التي يرمى بها، فهو والله طيّ الدنيا، وهلاك هذا الخلق الذي فيها، وإن كانت نجوماً غيرها، وهي ثابتة على حالها، فهذا لأمرٍ أراد الله به هذا الخلق، فما هو ؟؟

الرسول يسأل الأنصار عن قولهم في رجم الجنّ بالشُهُب وتوضيحه للأمر: قال ابن إسحاق: وذكر محمد بن مسلم بن شهاب الزُهْري، عن عليّ بن الحسين بن علي بن أبي طالب، عن عبدالله بن العباس، عن نفر

<sup>(</sup>١) سورة الكهف ـ الآية ٨٠.

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف ـ الآية ٧٣.

 <sup>(</sup>٣) وقد فعل ما فعلت ثقيف بنو لهب عند فزعهم للرمي بالنجوم، فاجتمعوا إلى كاهن لهم يقال
 له: خطر، فبين لهم الخبر، وما حدث من أمر النبوة.

من الأنصار: أنَّ رسول الله ﷺ، قال لهم: «ماذا كنتم تقولون في هذا النجم الذي يُرمى به قالوا: يا نبيّ الله كنّا نقول حين رأيناها يرمى بها: مات مَلِك، مُلك مَلكُ مَلكٌ، ولد مولود، مات مولود، فقال رسول الله ﷺ: ليس ذلك كذلك، ولكنّ الله تبارك وتعالى كان إذا قضى في خلقه أمراً سمعه حَمَلةُ العرش، فسبّحوا، فسبّح مَن تحته ذلك، فلا ينال فسبّحوا، فسبّح مَن تحتهم، فسبّح لتسبيحهم من تحت ذلك، فلا ينال التسبيح يهبط حتى ينتهي إلى السماء الدنيا، فيسبّحوا ثم يقول بعضهم لبعض: ممّ سبّحتم؟ فيقولون: سبّح من فوقنا فسبّحنا لتسبيحهم، فيقولون: ألا تسألون من فوقكم: ممّ سبحتم؟ فيقولون مثل ذلك، حتى ينتهوا إلى حَمَلة العرش، فيقال لهم: ممّ سبّحتم؟ فيقولون: قضى الله في خلقه كذا وكذا، للأمر الذي كان، فيهبط به الخبر من سماء إلى سماء حتى ينتهي إلى السماء الدنيا، فيتحدّثوا به، فتسترقه الشياطين بالسمع، على توهم واختلاف، ثم الدنيا، فيتحدّثوا به، فتسترقه الشياطين بالسمع، على توهم واختلاف، ثم يأتوا به الكُهّان من أهل الأرض فيحدّثوهم به فيخطئون ويصيبون، فيتحدّث به الكُهّان فيصيبون بعضاً ويخطئون بعضاً، ثم إنّ الله عزّ وجلّ حجب الشياطين بالمهذه النجوم التي يقذفون بها، فانقطعت الكهانة اليوم، فلا كهانة ".

قال ابن إسحاق: وحدّثني عمرو بن أبي جعفر، عن محمد بن عبدالرحمن بن أبي لبيبة، عن عليّ بن الحسين بن عليّ رضي الله عنهم، بمثل حديث ابن شهاب عنه.

الغَيْطَلَة وصاحبها: قال ابن إسحاق: وحدّثني بعض أهل العلم: أنّ امرأة من بني سهم يقال لها الغَيْطَلَة كانت كاهنة في الجاهلية، فلما جاءها

<sup>(</sup>۱) والذي انقطع اليوم، وإلى يوم القيامة، أن تدرك الشياطين ما كانت تدركه في الجاهلية الجهلاء، وعند تمكّنها من سماع أخبار السماء، وما يوجد اليوم من كلام الجنّ على ألسنة المجانين إنّما هو خبر منهم عما يَروْنه في الأرض، مما لا نراه نحن كسرقة سارق، أو خبيشة في مكان خفيّ، أو نحو ذلك، وإن أخبروا بما سيكون كان تخرُّصاً وتظنياً، فيصيبون قليلًا، ويخطئون كثيراً. وذلك القليل الذين يصيبون هو ما يتكلّم به الملائكة في الْعَنان، كما في حديث البخاري، فيُطرَدُون بالنجوم، فيضيفون إلى الكلمة الواحدة أكثر من مائة كذبة. (الروض الأنف ١/ ٢٥٥)

صاحبها في ليلةٍ من الليالي، فأنقض تحتها، ثم قال: أدْرِ ما أدْرِ، يوم عقْر ونَحْر، فقالت قريش حين بلغها ذلك: ما يريد؟ ثم جاءها ليلة أخرى، فأنقض تحتها، ثم قال: شُعوب، ما شُعوب، تُصرع فيه كَعْبُ لِجُنُوب. فلما بلغ ذلك قريشاً، قالوا: ماذا يريد؟ إنّ هذا لأمر هو كائن، فانظروا ما هو؟ فما عرفوه حتى كانت وقعة بدر وأحد بالشعب، فعرفوا أنه الذي كان جاء به إلى صاحبته.

نسب الغَيْطَلة: قال ابن هشام: الغَيْطَلَةُ: من بني مُرَّة بن عبد مَناة بن كِنانة، إخوة مُدْلِج بن مُرَّة (١)، وهي أمّ الغياطل الذين ذكر أبو طالب في قوله: لقد سَفُهَت أحلام قوم تبدّلوا بني خَلَفَ قَيْضاً (١) بنا والغياطل

فقيل لولدها: الغياطل، وهم من بني سهم بن عمرو بن هُصيْص. وهذا البيت في قصيدة له، سأذكرها في موضعها إن شاء الله تعالى.

كاهن جَنْب يذكر خبر المرسول ﷺ: قال ابن إسحاق: وحدّثني علي ابن نافع الجُرَشِيّ: أنّ جَنباً بطناً من اليمن، كان لهم كاهن في الجاهلية، فلما ذُكر أمر رسول الله على وانتشر في العرب، قالت له جَنْب: انظر لنا في أمر هذا الرجل، واجتمعوا له في أسفل جبله، فنزل عليهم حين طلعت

<sup>(</sup>١) يقال في نَسَبها: الغبطلة بنت مالك بن الحارث بن عمرو بن الصُّعِق بن شنوق بن مُـرَّة، وشنوق أخو مُدْلج.

وذكر قولها: شُعُوب وما شُعُوب، تُصرَع فيها كَعْبُ لجُنُوب. كعب ها هنا هو: كعب بن لُؤيّ، والذين صُرِعوا لجنوبهم ببدر وأُحد من أشراف قريش، معظمهم من كعب بن لُؤيّ، وشُعوب ها هنا بضمّ الشين، وكانه جمع شُعب، وقول ابن إسحاق يدلّ على هذا حين قال: فلم يُدْرَ ما قالت، حتى قُتل من قُتل ببدر وأُحد بالشعب. (الروض الأنف ٢٣٩/١) وانظر: أنساب الأشراف ١٣٢/١ رقم ٢٧١.

<sup>(</sup>٢) قيضاً: عوضاً.

<sup>(</sup>٣) جنب هم من مَــذْحِـج، وهم: عَيــذ الله، وأنس الله، وزيــد الله، وأوس الله، وجُـعْفى، والحَكَم، وجِرْوة، بنو سعد العشيرة بن مَذْحِج، ومَذْحِج هو: مالك بن اذد، وسُمّوا: جنباً لأنهم جانبوا بني عمهم صُـدَاء ويـزيـد ابني سعــد العشيـرة بن مـذحـج. (الـروض الأنف 1/١١)

الشمس، فوقف لهم قائماً متكتاً على قوس له، فرفع رأسه إلى السماء طويلاً، ثم جعل يَنْزُوُ<sup>(۱)</sup>، ثم قال؛ أيها الناس، إنّ الله أكرم محمّداً واصطفاه، وطهّر قلبه وحشاه، ومُكثه فيكم أيها الناس قليل، ثم اشتدّ في جبله راجعاً من حيث جاء.

سواد بن قارب يحدّث عمر بن الخطّاب عن صاحبه من الجنّ: قال ابن إسحاق: وحدّثني من لا أتّهم، عن عبدالله بن كعب، مولى عثمان بن عفان، أنه حُدِّث: أنّ عمر بن الخطّاب، بينا هو جالس في مسجد رسول الله ـ ﷺ ـ ، إذ أقبل رجيل أن من العرب داخلاً المسجد، يريد عمر بن الخطّاب، فلما نظر إليه عمر رضي الله عنه، قال: إنّ هذا الرجل لَعلى شِرْكه ما فارقه بعد، ولقد كان كاهناً في الجاهلية. فسلَّم عليه الرجل، ثم جلس، فقال له عمر رضي الله عنه: هل أسلمت؟قال: نعم يا أمير المؤمنين، قال له: فهل كنت كاهناً في الجاهلية؟ فقال الرجل: سبحان الله يا أمير المؤمنين! لقد خِلْت في "ن، واستقبلتني بأمر ما أراك قلته لأحد من رعيّتك منذ وليتَ ما وليتَ، فقال عمر: اللهم غفراً، قد كنّا في الجاهلية على شرّ من هذا، نعبد وليتَ، فقال عمر: اللهم غفراً، قد كنّا في الجاهلية على شرّ من هذا، نعبد الأصنام، ونعتنق الأوثان، حتى أكرَمنا الله برسوله وبالإسلام، قال: نعم، والله يا أمير المؤمنين، لقد كنتُ كاهناً في الجاهلية، قال: فأخبرني ما جاءك به عاميرك، قال: جاءني قبل الإسلام بشهر أو شَيْعِه (الله قال؛ ألم تر إلى الجنّ

<sup>(</sup>۱) ينزو: يثب.

<sup>(</sup>٢) هـو سواد بن قارب الـدُّوْسي في قـول ابن الكلبي، وقـال غيـره: هـو سـدوسيّ. (الـروض ٢٤٢/١)

<sup>(</sup>٣) خِلْت فيّ: هو من باب حنْف الجملة الواقعة بعد خلّت وظننت، كقولهم في المثل: من يسمع يَخل، ولا يجوز حذف أحمد المفعولين مع بقاء الآخر، لأنّ حكمهما حكم الابتداء والخبر، فإذا حذفت الجملة كلها جاز؛ لأن حكمهما حكم المفعول، والمفعول قد يجوز حذْفه، ولكن لا بد من قرينة تدلّ على المراد، ففي قولهم: من يسمع يخل دليل يدلّ على الممفعول، وهو يسمع، وفي قوله، خلت في دليل أيضاً، وهو قوله: فيّ، كأنه قال: خلت الشرّ في أو نحو هذا. (الروض الأنف ٢٤٢/١).

<sup>(</sup>٤) شَيْعه أي: دونه بقليل، وشَيْع كل شيء: ما هو تَبَعٌ له، وهو من الشّيباع وهي: حَطَب صغار =

وإبلاسها، وإياسها من دينها، ولحوقها بالقلاص وأحلامها.

قال ابن هشام: هذا الكلام سجع، وليس بشعر.

قال عبدالله بن كعب: فقال عمر بن الخطّاب عند ذلك يحدّث الناس: والله إنّي لعند وثن من أوثان الجاهلية في نفرٍ من قريش، قد ذبح له رجل من العرب عجلًا، فنحن ننتظر قسمه ليقسم لنا منه، إذ سمعت من جوف العجل صوتاً ما سمعت صوتاً قطّ أنفذ منه، وذلك قُبيل الإسلام بشهر أو شَيعه، يقول: يا ذَرِيح(١)، أمر نَجِيح، رجل يصيح، يقول: لا إله إلا الله.

قال ابن هشام: ويقال: رجل يصيح، بلسان فصيح، يقول: لا إله إلا الله. وأنشدني بعض أهل العلم بالشعر:

تجعل مع الكبار تبعاً لها، ومنه: المُشَيَّعة، وهي: الشاة تتبع الغنم، لأنها دونها في القوّة.
 (الروض ٢٤٧١)

<sup>(</sup>۱) ويُروَى أنّ الصوت الذي سمعه عمر من العجل: يا جليح: وهو اسم شيطان، والجليح في اللغة: ما تطاير من رؤوس النبات وخف، نحو القبطن وشبهه، والواحدة: جليحة، والذي وقع في السيرة: يا ذَرِيح، وكأنه نداء للعجل المذبوح لقولهم. أحمر ذَرِيجي، أي: شديد الحمرة، فصار وصفاً للعجل الذبيح من أجل اللم: ومن رواه: يا جليح، فماله إلى هذا المعنى؛ لأنّ العجل قد جُلح أي: كشف عنه الجلد. (الروض الأنف ٢٤٧/١)

<sup>(</sup>٢) في تاريخ الإسلام (السيرة - بتحقيقنا) (وأنجاسها».

<sup>(</sup>٣) العيس: الإبل البيض. والحلس: الكساء الذي يوضع على ظهر الجمل.

<sup>(</sup>٤) في تاريخ الإسلام ٢٠٤.

<sup>«</sup>ما مؤمنوها مثل أرجاسها»

ويروى بلفظ آخر (۲۰۵)

تهسوي إلى مكة تبغي الهدى ليس فداماها كاذبابها وقد أخرج البخاري في صحيحه حديث عمر رضي الله عنه (٢٤٢/٤، ٢٤٣) كتاب مناقب الأنصار، باب إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

#### إنذار يهود برسول الله صلى الله عليه وسلم

اليهود - لعنهم الله - يعرفونه ويكفرون به: قال ابن إسحاق: وحدّثني عاصم بن عمر بن قتادة، عن رجال من قومه. قالوا: إنّ مما دعانا إلى الإسلام، مع رحمة الله تعالى وهُداه، لِما كنا نسمع من رجال يهود، كنّا أهل شِرْك أصحاب أوثان، وكانوا أهل كتاب، عندهم علم ليس لنا، وكانت لا تزال بيننا وبينهم شرور، فإذا نلنا منهم بعض ما يكرهون، قالوا لنا: إنه تقارب زمان نبيّ يُبعَث الآن نقتلكم معه قتّل عادٍ وإرَم، فكنّا كثيراً ما نسمع ذلك منهم.

فلما بعث الله رسوله \_ ﷺ - أجبناه، حين دعانا إلى الله تعالى، وعرفنا ما كانوا يتوعَّدوننا به، فبادرناهم إليه، فآمنا به، وكفروا به، ففينا وفيهم نزل هؤلاء الآيات من البقرة: ﴿ وَلَمَا جَاءَهُمْ كِتَابُ مِنْ عِنْدِ آلله مُصَدِّقُ لِمَا مَعَهُمْ، وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَىٰ آلَّذِينَ كَفَرُوا، فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، فَلَعْنَةُ آلله عَلَىٰ آلكَافِرِينَ ﴾ (ال

قــال ابن هشــام: يستفتحــون: يستنصــرون، ويستفتحــون أيضــاً: يتحاكمون، وفي كتاب الله تعالى: ﴿رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَـا بِالحَقّ، وَأَنْتَ خَيْرُ آلفَاٰتِحِينَ﴾ ٣٠.

سُلَمَة يذكر حديث اليهوديّ الذي أنذر بالرسول ﷺ: قال ابن إسحاق: وحدّثني صالح بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف، عن محمود بن لَبِيد أخي بني عبد الأشهل، عن سُلَمَة بن سلامة بن وقش (" وكان سُلَمَة من أصحاب بدر \_ قال: كان لنا جار من يَهُود في بني عبد الأشهل، قال: فخرج علينا يوماً من بيته، حتى وقف على بني عبد الأشهل - قال سلمة: وأنا يومئذ أحدث من فيه سنّاً، عليّ بُرْدة لي، مضطّجع فيها بفناء

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ٨٩.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف، الآية: ٨٩.

وقش بتحريك القاف وتسكينها، والوقش: الحركة.

أهلي - فذكر القيامة والبعث والحساب والميزان والجنة والنار، قال: فقال ذلك لقوم أهل شِرْك أصحاب أوثان، لا يَروْن أنّ بعثاً كائن بعد الموت، فقالوا له: ويحك يا فلان!! أو ترى هذا كائناً، أنّ الناس يُبعثون بعد موتهم إلى دار فيها جنة ونار، يُجزَون فيها بأعمالهم؟ قال: نعم، والذي يُحلَف به، ويُودُّ أنّ له بحظه من تلك النار أعظم تُنُورٍ في الدار، يحمونه ثم يدخلونه إيّاه فيطيّنونه عليه، بأن ينجو من تلك النار غداً، فقالوا له: ويحك يا فلان! فما آية ذلك؟ قال: نبي مبعوث من نحو هذه البلاد - وأشار بيده إلى مكة واليمن - فقالوا: ومتى تراه؟ قال: فنظر إلي، وأنا من أحدثهم سنناً، فقال: إن يَسْتنفد هذا الغلام عمره يدركه. قال سلمة: فوالله ما ذهب الليل والنهار حتى بعث الله محمداً رسولَه - عليه وهو حيّ بين أظهرنا، فآمنًا به، وكفر به بغياً وحسداً. قال: فقلنا له. ويحك يا فلان!! ألست الذي قلت لنا فيه ما قلت؟ قال: بلى ولكن ليس به (۱).

ابن الهيبان اليهودي يتسبّب في إسلام ثعلبة وأسيد ابني سَعْية وأسد بن عُبيد: قال ابن إسحاق: وحدّثني عاصم بن عمر بن قتادة، عن شيخ من بني قُريظة قال: قال لي: هل تدري عمّ كان إسلام ثعلبة بن سَعْية، وأسيد بن سعية "، وأسد بن عُبيد نفر من بني هَدْل، إخوة بني قُريظة، كانوا معهم في جاهليّتهم، ثم كانوا ساداتهم في الإسلام. قال: قلت: لا، قال: فإنّ رجلاً من يهود من أهل الشام، يقال له: ابن الهيّبان "، قيم علينا قُبيل الإسلام

<sup>(</sup>١) تاريخ الإسلام «السيرة» ١٢٢، ١٢٣، عيون الأثر ١/٦٥، ٥٥.

<sup>(</sup>٢) قال إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف المدني، عن ابن إسحاق، وهو أحد رواة المغازي عنه: أسيد بن سعية بضم الألف، وقال يونس بن بُكير، عن ابن إسحاق، وهو وهو قول الواقدي. وغيره: أسيد بفتحها قال الدارقطني: وهذا هو الصواب، ولا يصحّ ما قاله إبراهيم عن ابن إسحاق، وبنو سعية هؤلاء فيهم أنزل الله عزّ وجلّ: ﴿مِنْ أَهُلِ ٱلكِتَابِ أَمَّةٌ قَائِمَةٌ ﴾ الآية، وسَعْية أبوهم يقال له: ابن العريض، وهو بالسين المهملة، والياء المنقوطة باثنتين. (الروض الأنف ٢٤٧/١).

 <sup>(</sup>٣) والهيبان من المُسمّين بالصفات، قال: قُطْن هَيبان أي: منتفش، وأنشد أبو حنيفة:

بسنين، فحلّ بين أظهرنا، لا والله ما رأينا رجلاً قطّ لا يصلّي الخمس أفضل منه، فأقام عندنا فكنّا إذا قَحَطَ عنّا المطر قلنا له اخرج يا ابن الهيّبان فاستسق لنا، فيقول. لا والله، حتى تُقدّموا بين يدي مخرجكم صدقة، فنقول له: كم؟ فيقول: صاعاً من تمر: أو مُدَّيْن من شعير. قال: فنخرجها، ثم يخرج بنا إلى ظاهر حَرِّتنا؛ فيستسقي الله لنا، فوالله ما يبرح مجلسه، حتى تمرّ السحابة ونسقي، قد فعل ذلك غير مرّة ولا مرّتين ولا ثلاث. قال: ثم حضرته الوفاة عندنا، فلما عرف أنه ميّت، قال: يا معشر يهود، ما ترونه أخرجني من أرض الخمر والخمير إلى أرض البؤس والجوع؟ قال: قلنا: إنّك أعلم، قال: فإنّي إنّما قلِمتُ هذه البلدة أتوكّف (المحروج نبي قد أظلّ زمانه، وهذا البلدة مُهاجَرُه، فكنت أرجو أن يُبعث، فأتْبعه، وقد أظلّكم زمانه، فلا تُسْبَقنَّ البه يا معشر يهود، فإنه يُبعث بسفك الدماء، وسبي الذّراري والنساء ممن خالفه، فلا يمنعكم ذلك منه.

فلما بُعث رسول الله على وحاصر بني قُريظة، قال هؤلاء الفتية، وكانوا شباباً أحداثاً: يا بني قُريظة، والله إنه للنبيّ الذي كان عهد إليكم فيه ابن الهَيّبان، قالوا: ليس به، قالوا: بلى والله، إنه لهو بصفته، فنزلوا وأسلموا، وأحرزوا دماءهم وأموالهم وأهليهم".

قال ابن إسحاق: فهذا ما بَلَغَنَا عن أخبار يهود.

تسطيس اللغَسامَ الهَيَّبسان، كأنه جَنَى عُشَرِ تنفيه أشداقها الْهَسْدُل والهيِّبَان أيضاً: الجبان. (الروض الأنف ٢٤٦/١، ٢٤٧).

<sup>(</sup>١) أتوكّف: أتوقّع.

<sup>(</sup>۲) تاريخ الطبري ٥٨٥/٢، ٥٨٥، نهاية الارب ١٤٥/١، ١٤٥، تاريخ الإسلام (السيرة - بتحقيقنا) ١٢٤، ١٢٤، عيون الأثر ٥٨/١، ٥٨، السيرة الحلبية: ١٨٥/١، الطبقات الكبرى ١٨٠/١، دلائل النبوّة للبيهقي ١٢١/١، الاكتفاء للكلاعي ٢٣٤/١، سبل الهدى ٢٦١/٢، ابن كثير ٢٩٤/١.

### حِديث إسلام سُلْمان رضي الله عنه(١).

سلمان ـ رضي الله عنه ـ يتشوّف إلى النصرانية بعد المجوسية: قال ابن إسحاق: وحدّثني عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري. عن محمود بن لَبيد،

<sup>(</sup>١) أنظر عنه: مسند أحمد ٤٣٧/٥ ـ ٤٤٤، السير والمغازي لابن إسحاق ٨٧ ـ ٩٣، الطبقات الكبرى ٧٤/٥٤ ـ ٩٣، طبقات خليفة ٧ و١٤٠ و١٨٩، المحبِّر لابن حبيب ٧٥، تــاريـخ خليفة ٩٠، التاريخ الكبير ١٣٥/٤، ١٣٦، المعارف لابن قتيبة ٢٧٠، ٢٧١، الجرح والتعديل ٢٩٦/٤ ، ٢٩٧ ، الكني والأسماء للدولابي ١/٨٨ ، المعرفة والتاريخ ٢٧٢/٣ ـ ٢٧٤، مشاهير علماء الأمصار ٤٤ رقم ٢٧٤، تاريخ أبي زرعة ٦٤٨/١، ٦٤٩، حلية الأولياء ١/٥٨١ ـ ٢٠٨، ذكر أخبار أصبهان ٤٨/١ ـ ٥٧، الاستيعاب ٥٦/٢ ـ ٦١، مقدّمة مسنـد بقيّ بن مخلد ٨٥ رقم ٥٦، تاريخ الطبـري ٩٣/١ وما بعـدها و٢٦/٢ ومـا بعدهـا و٣/ ١٧١ وما بعدها و١١/٤ وما بعدها، أنساب الأشراف ٤٨٨/١، تاريخ بغــداد ١٦٣/١ ــ ١٧١، الكامل في التاريخ ٢٨٧/٣، الروض الأنف ١/٢٥٠، ٢٥١، صَفَّة الصفوة ١/٢٥٠ - ٥٥٥ رقم ٥٩، التذكرة الحمدونية ١/١٣٠ و١٣٨ و١٤٤، تهذيب الأسماء واللغات ق ١ ج ١/٢٦٦ - ٢٢٨، تهذيب الكمال ١/٣٢٥، أسد الغابة ٢/٧١٤، دول الإسلام ١/١٣، المعين في طبقات المحدّثين ٢١ رقم ٤٩، تاريخ الإسلام (السيرة بتحقيقنا) ٩٥ ـ ١١٥، الكاشف ٢٠٤/١ رقم ٢٠٣٨، سير أعلام النبلاء ١/٥٠٥ ـ ٥٥٨ رقم ٩١، مجمع الزوائـد ٣٣٢/٩ ـ ٣٣٤، الوافي بالوفيات ٢١٠٩/١٥، ٣١٠ رقم ٤٣٣، مرآة الجنان ٢٠٠/١، عيـون الأثـر ٢٠/١ ـ ٦٨، الـوفيـات لابن قنفـذ ٥٤، تهـذيب التهـذيب ١٣٧/٤، تقـريب التهذيب ١/٣١٥ رقم ٣٤٦، الإصابة ٦٢/٢، ٦٣ رقم ٣٣٥٧، خلاصة تذهيب التهـذيب ١٤٧، كنز العمال ٤٢١/١٣، شذرات الذهب ٤٤/١، موسوعة علماء المسلمين في تاريخ لبنان (من إعدادنا) ۲۹۷/۲ ـ ۲۹۹ رقم ٦٤١.

عن عبدالله بن عباس، قال: حدّثني سلمان الفارسيّ من فيه قال: كنت رجلًا فارسيًّا من أهل إصْبَهان (١) من أهل قرية يقال لها: جَيِّ (١)، وكان أبي دِهْقان (١) قريته، وكنت أحبّ حلْق الله إليه، لم يزل بـه حبّه إيّــاي حتى حبسني في بيته كما تحبس الجارية، واجتهدت في المجوسيّة حتى كنت قُـطن النار(١) الـذي يوقدها لا يتركها تخبو ساعة. قال: وكانت لأبي ضَيْعة عظيمة، قال: فشُغل في بنيان له يوماً، فقال لي: يا بنّي، إنّي قد شُغلت في بنياني هذا اليوم عن ضَيعتى فاذُّهب إليها، فاطُّلعها ـ وأمرني فيها ببعض ما يريد ـ ثم قال لي: ولا تحتبس عنّي؛ فإنَّك إن احتبست عنّي كنتُ أهمَّ إليّ من ضيعتي، وشغلتني عن كل شيء من أمري. قال: فخرجت أريد ضيعته التي بعثني إليها، فمررت بكنيسة من كنائس النصاري، فسمعت أصواتهم فيها وهم يصلُّون، وكنت لا أدري ما أمر الناس، لحبس أبي إيّاي في بيته، فلما سمعت أصواتهم دخلت عليهم، انظر ما يصنعون، فلما رأيتهم، أعجبتني صلاتهم، ورغبت في أمرهم، وقلت: هذا والله خير من الدين الـذي نحن عليه، فـوالله ما برحتهم حتى غربت الشمس، وتركت ضيعة أبي فلم آتها، ثم قلت لهم: أين أصل هذا الدين؟ قالوا: بالشام. فرجعت إلى أبي، وقد بعث في طلبي، وشغلته عن عمله كلَّه، فلما جئته قال: أيْ بنيِّ أين كنت؟ أو لم أكن عَهـ دْتُ إليك ما عهدتُ؟ قال: قلت له: يا أبت، مررت بأناس يصلُّون في كنيسة لهم، فأعجبني ما رأيت من دينهم، فوالله ما زلت عندهم حتى غربت الشمس، قال: أي بُنيِّ، ليس في ذلك الدّين خير، دينك ودين آبائك خير

<sup>(</sup>١) إصبهان: هكذا قيده البكري في كتاب المعجم بالكسر في الهمزة، وإصبه بالعربية: فَرَس، وقيل: هو العسكر، فمعنى الكلمة: موضع العسكر أو الخيل، أو نحو هذا. (الروض الأنف / ٢٥٠/١) وانظر: معجم ما استعجم / ١٦٣/١.

<sup>(</sup>٢) جيّ: بفتح الجيم وياء مشددة. مدينة ناحية إصبهان، تسمّى عند العجم شهرستان، وعند المحدّثين: المدينة، وقد نُسب اليها المديني عالم من أهل إصبهان. (معجم البلدان ٢٠٢/٢).

<sup>(</sup>٣) دهقان: رئيس.

<sup>(</sup>٤) قَطَن النار: مقيم عندها.

منه، قال: قلت له: كلّا والله، إنه لخير من ديننا. قال: فخافني، فجعل في رِجلي قيداً؛ ثم حبسني في بيته.

سلمان يهرب إلى الشام: قال: وبعثت إلى النصارى فقلت لهم: إذا قلِم عليكم رَكْبُ من الشام فأخبروني بهم. قال: فقدِم عليهم ركب من الشام تجار من النصارى، فأخبروني بهم فقلت لهم: إذا قضوا حوائجهم، وأرادوا الرجعة إلى بلادهم، الرجعة إلى بلادهم، فأذنوني بهم: قال: فلما أرادوا الرجعة إلى بلادهم، أخبروني بهم، فألقيت الحديد من رجلي، ثم خرجت معهم، حتى قدِمت الشام فلما قدِمْتُها قلت: من أفضل أهل هذا الدين علماً؟ قالوا: الأسقُفّ في الكنيسة.

سلمان مع أسقف النصارى السيّء: قال: فجئته، فقلت له: إنّي قد رغبت في هذا الدّين، فأحببت أن أكون معك، وأخدمك في كنيستك، فأتعلّم منك، وأصلّي معك، قال: ادخل، فدخلت معه. قال: وكان رجل سوء، يأمرهم بالصدقة، ويرغّبهم فيها، فإذا جمعوا إليه شيئاً منها اكتنزه لنفسه، ولم يعطه للمساكين، حتى جمع سبع قلال من ذهب ووَرق. قال. فأبغضته بُغضاً شديداً، لِما رأيته يصنع، ثم مات، فاجتمعت إليه النصارى، ليدفنوه، فقلت لهم: إنّ هذا كان رجل سَوْء، يأمركم بالصدقة، ويرغبكم فيها، فإذا جئتموه بها، اكتنزها لنفسه، ولم يعط المساكين منها شيئاً. قال: فقالوا لي: وما علم بذلك؟ قال: قلت لهم: أنا أدلكم على كنزه، قالوا: فدُلنا عليه، قال: فأريتهم موضعه، فاستخرجوا سبع قلال مملوءة ذهباً ووَرِقاً(١٠). قال: فلما رأوها قالوا: والله لا ندفنه أبداً. قال: فصلبوه(١٠)، ورجموه بالحجارة، وجاءوا برجل قالور، فجعلوه مكانه.

سلمان مع أسقف النصاري الصالح: قال: يقول سلمان: فما رأيت

<sup>(</sup>١) الورق: الفضة.

<sup>(</sup>٢) في السير والمغازي «فصلبوه على خشبة».

رجلًا لا يصلّي الخمس، أرى أنه كان أفضل منه، وأزهد في الدنيا، ولا أرغب في الآخرة، ولا أدأب ليلًا ولا نهاراً منه. قال: فأحببته حبّاً لم أحبّه شيئاً قبله مثله. قال: فأقمت معه زماناً. ثم حَضَرَتْه الوفاة، فقلت له: يا فلان، إنّي قد كنت معك، وأحببتك حبّاً لم أحبّه شيئاً قبلك، وقد حضرك ما ترى من أمر الله تعالى، فإلى من توصي بي؟ وبم تأمرني؟ قال: أي بُنيّ، والله ما أعلم اليوم أحداً على ما كنتُ عليه، فقد هلك الناس، وبدّلوا وتركوا أكثر ما كانوا عليه، إلّا رجلًا بالمَوصِل، وهو على ما كنت عليه فالحَقْ به.

سلمان يلحق بأسقف الموصل: فلما مات وغُيب لحِقْت بصاحب المَوصل، فقلت له: يا فلان، إن فلاناً أوصاني عند موته أن ألحق بك، وأخبرني أنك على أمره، قال: فقال لي: أقم عندي، فأقمت عنده، فوجدته غير رجل على أمر صاحبه، فلم يلبث أن مات. فلما حَضَرَتُه الوفاة، قلت له يا فلان: إنّ فلاناً أوصى بي إليك، وأمرني باللحوق بك، وقد حضرك من أمر الله ما ترى، فإلى من توصي بي؟ وبم تأمرني؟ قال: يا بُنيّ، والله ما أعلم رجلًا على مثل ما كنا عليه، إلّا رجلًا بنصيبين، وهو فلان، فالحقْ به.

سلمان يلحق بأسقف نصيبين: فلما مات وغُيِّب لحِقْتُ بصاحب نَصِيبين مناخبرت، فأخبرته خبري، وما أمرني به صاحباي، فقال: أقِم عندي، فأقمت عنده فوجدته على أمر صاحبيه، فأقمت مع خير رجل، فوالله ما لبث أن نزل به الموت، فلما حُضِر، قلت له: يا فلان! إنّ فلاناً كان أوصى بي إلى فلان، ثم أوصى بي فلان إليك، فإلى من توصي بي؟ وبم تأمرني؟ قال: يا بُنيّ، والله ما أعلمه بقي أحد على أمرنا آمرك أن تأتيه إلّا رجلًا بعَمُّورِية من أرض الروم، فإنه على مثل ما نحن عليه، فإن أحببت فأته، فإنه على أمرنا.

سلمان يلحق بصاحب عمورية: فلما مات وغُيِّب لحِقْتُ بصاحب عمورية، فأخبرته خبري، فقال: أقِم عندي، فأقمت عند خير رجل، على

<sup>(</sup>١) نصِيبين: من بلاد على جادّة القوافل من الموصل إلى الشام. (معجم البلدان ٥/٢٨٨).

هُدْي أصحابه وأمرهم. قال: واكتسبت حتى كانت لي بقرات وغُنيمة. قال: ثم نزل به أمر الله، فلما حُضر، قلت له: يا فلان، إنّي كنت مع فلان، فأوصى بي إلى فلان، ثم أوصى بي فلان إلى فلان، ثم أوصى بي فلان إلى فلان، ثم أوصى بي فلان إلى فالذ، ثم أوصى بي أليك، فإلى من توصي بي؟ وبم تأمرني؟ قال: أي بُنيّ، والله ما أعلمه أصبح اليوم أحد على مثل ما كنا عليه من الناس آمرك به أن تأتيه، ولكنه قد أظل زمان نبيّ، وهو مبعوث بدين إبراهيم عليه السلام، يخرج بأرض العرب، مهاجرة إلى أرض بين حرّتين، بينهما نخل، به علامات لا تخفى، يأكل الهدية، ولا يأكل الصدقة، وبين كتفيه خاتم النبوة، فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد فافعل.

سلمان يذهب إلى وادي القرى: قال: ثم مات وغيب، ومكثت بعشورية ما شاء الله أن أمكث، ثم مرّبي نفر من كلب تجار، فقلت لهم: احملوني إلى أرض العرب، وأعطيكم بقراتي هذه وغنيمتي هذه، قالوا: نعم فأعْطَيْتُهُموها، وحملوني معهم، حتى إذا بلغوا وادي القرى ظلموني، فباعوني من رجل يهودي عبداً، فكنت عنده، ورأيت النخل، فرجوت أن يكون البلد الذي وصف لي صاحبي، ولم يحقّ في نفسي (۱).

سلمان يسمع بهجرة النّبي ﷺ إلى المدينة: فوالله إنّي لفي رأس عَـذْق لسيّدي أعمل له فيه بعض العمل وسيّدي جالس تحتي، إذ أقبل ابن عمّ له، حتى وقف عليه، فقـال: يـا فـلان، قـاتـل الله بني قَيْلة، والله إنهم الآن

<sup>(</sup>١) قارن مع السير والمغازي ٨٧ ـ ٩٣، وتاريخ الإسلام (السيرة) ٩٥ ـ ١٠٠.

لمجتمعون بقُبَاء على رجل قَدِم عليهم من مكة اليوم، يزعمون أنه نبيّ.

نسب قَيْلة: قال ابن هشام: قَيْلة: بنت كاهل بن عُـذْرة بن سعد بن زيد بن ليث بن سَـوْد بن أسلم بن الحاف بن قضاعة، أم الأوس والخزرج.

قال النُّعمان بن بشير الأنصاريّ يمدح الأوس والخزرج:

عليهم خليطً في مُخالطة عَتْبا يَـرَوْنَ عليهم فِعْلَ آبائهم نَحْبَا<sup>(1)</sup> بهالیل<sup>(۱)</sup> من أولاد قَیْلة لم یجـدْ مسامیح<sup>(۱)</sup> أبطال یُراحُون<sup>(۱)</sup> للنَّدَی وهذان البیتان فی قصیدة له

قال ابن إسحاق: وحدّثني عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري، عن محمود بن لَبِيد، عن عبدالله بن عباس، قال سلمان: فلما سمعتها أخذتني العُرواء. قال ابن هشام: العرواء: الرِّعدة من البرد والانتفاض، فإنْ كان مع ذلك عرق فهي الرَّخصاء، وكلاهما ممدود ـ حتى ظننت أنّي سأسقط على سيّدي، فنزلت عن النخلة، فجعلت أقول لابن عمّه ذلك: ماذا تقول؟ فغضب سيّدي، فلكمني لكمة شديدة، ثم قال: مالك ولهذا؟ أقبِلْ على عملك، قال: قلت: لا شيء، إنّما أردت أن أسْتَثبته عما قال.

سلمان يستوثق من رسالة محمد ﷺ: قال: وقد كان عندي شيء قد جمعته، فلما أمسيت أخذته، ثم ذهبت به إلى رسول الله - ﷺ - وهو بقباء، فدخلت عليه، فقلت له: إنه قد بلغني أنك رجل صالح، ومعك أصحاب لك غرباء ذوو حاجة، وهذا شيء كان عندي للصدقة. فرأيتكم أحق به من غيركم، قال: فقرّبته إليه، فقال رسول الله - ﷺ - لأصحابه: كلوا، وأمسك

<sup>(</sup>١) بهاليل: جمع بهلول وهو السيد.

<sup>(</sup>٢) المساميح: الأجواد الكرام.

<sup>(</sup>٣) يُراحون: يهتزّون.

<sup>(</sup>٤) النحب: النذر، وما يجعله الإنسان على نفسه.

سلمان يفتك نفسه من الرق بأمر رسول الله ومساعدته ﷺ: قال سلمان: ثم قال لي رسول الله على الله على ثلثمائة نخلة أحييها له بالفَقِير(۱)، وأربعين أوقية. فقال رسول الله على ثلثمائة نخلة أحييها له بالفَقِير(۱)، وأربعين أوقية. فقال رسول الله على الأصحابه: «أعينوا أخاكم»، فأعانوني بالنخل، الرجل بثلاثين وَدِيّة، والرجل بعشرين ودِيّة، والرجل بعشر، يعين الرجل بقدر بعشرين ودِيّة. والرجل بعشر، يعين الرجل بقدر ما عنده، حتى اجتمعت لي ثلثمائة ودِيّة، فقال لي رسول الله على على الذهب

<sup>(</sup>۱) الوجه. التفقير للنخلة. يقال لها في الكَرْمَة: حَيية، وجمعها: حيّايًا، وهي. الحفيرة، وإذا خرجت النخلة من النواة فهي: عَرِيسة، ثم يقال لها: ودِيّة، ثم فَسِيلة، ثم أشاءة، فإذا فاتت اليد فهي: جَبَّارة، وهي العضيد، والكتيلة، ويقال للتي لم تخرج من النواة، لكنها اجتثت من جنب أمها: قلعة وجثيثة، وهي الجثائث والهِرَاء، ويقال للنخلة الطويلة: عَوَانة بلغة عمان، وعَيْدَانة بلغة غيرهم، وهي فيعالة من عدن بالمكان، واختلف فيها قول صاحب كتاب العين، فجعلها تارة: فَيْعالة من عدن، ثم جعلها في باب المعتل العين فَعْلانة. (الروض الأنف ٢٥٠/١، ٢٥١)

قال؛ فأدّيت النخل، وبقي عليّ المال. فأتيّ رسول الله - على المفارسيّ بيضة الدجاجة من ذهب، من بعض المعادن، فقال: ما فعل الفارسيّ المُكاتَب؟ قال: فدُعيت له، فقال: خذ هذه، فأدّها مما عليك يا سلمان. قال: قلت: وأين تقع هذه يا رسول الله مما عليّ؟ فقال: خذها، فإنّ الله سيؤدّي بها عنك. قال: فأخذتها، فوزنت لهم منها - والذي نفس سلمان بيده - أربعين أوقية، فأوفيتهم حقّهم منها، وعتق سلمان. فشهدت مع رسول الله - على الخندق حُرّاً، ثم لم يفتني معه مشهد".

قال ابن إسحاق: وحدّثني يـزيـد بن أبي حبيب، عن رجـل من عبـد القيس، عن سلمان: أنه قـال: لما قلت: وأين تقـع هذه من الـذي عليّ يـا رسـول الله؟ أخذهـا رسول الله ـ ﷺ ـ فقلّبهـا على لسانـه، ثم قـال: خـذهـا فأوْفِهم منها، فأخذتها، فأوفيتهم منها حقّهم كلّه، أربعين أوقية.

<sup>(</sup>١) أي حفرت لها موضعاً تغرس فيه. (النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ٤٦٣/٣)

<sup>(</sup>٢) وذكر البخاري حديث سلمان كما ذكره ابن أسحاق. غير أنه ذكر أنَّ سلمان غرس بيده ودية واحدة، وغرس رسول الله \_ على \_ سائرها، فعاشت كلها إلا التي غرس سلمان. (الروض الأنف ٢٥٢/١)

<sup>(</sup>٣) أنظر الحديث بطوله في: السير والمغازي لابن إسحاق ٨٧ ـ ٩١، الطبقات الكبرى لابن اسعد ٧٥/٤ ـ ٥٠، المعرفة والتاريخ ٢٧٣/٣، ٢٧٤، صفة الصفوة ٢٣/١ ـ ٥٣٣، دلائل النبوّة للبيهقي (رقم ١٩٩). حلية الأولياء ١٩٣/١ ـ ١٩٥، تاريخ بغداد ١٦٥/١ ـ ١٦٩، تهاية الأرب ١٦٩، تهذيب تاريخ دمشق ١٦٩/١ ـ ١٩١، أسد الغابة ١٧/٢ ـ ٤١٩، نهاية الأرب ١٢٩/١٦ ـ ١٣٥، سير أعملم النبلاء ٢/١٥ ـ ٥١١، تاريخ الإسلام (السيرة) ٩٥ ـ ١٠٢، مجمع الزوائد ٣٣٢/٩ ـ ٣٣٧، الخصائص الكبرى للسيوطي ٤٨/١.

والحديث رجاله ثقات، وإسناده قويّ. أخرجه أحمد في المسند ٤٤١/٥ - ٤٤٤، والطبراني في المعجم الكبير ٢٧٢/٦ - ٢٧٧ رقم ٦٠٦٥.

حديث سلمان مع الرجل الذي بعمّورية: قال ابن إسحاق: وحدّثني عاصم بن عمر بن قَتادة، قال: حدّثني من لا أتّهم، عن عمر بن عبدالعزيز ابن مروان، قال: حُدِّثْت عن سلمان الفارسي: أنَّه قال لرسول الله ـ ﷺ ـ حين أخبره خبره: إنَّ صاحب عمُّ وريَّة قال له: أثت كذا وكذا من أرض الشام، فإنَّ بها رجلًا (١) بين غيضتين، يخرج في كل سنة من هذه الغَيْضة إلى هذه الغَيْضة مستجيزاً، يعترضه ذوو الأسقام، فلا يدعو لأحد منهم إلَّا شُفي، فاسأله عن هذا الدِّين الذي تبتغي، فهو يخبرك عنه، قال سلمان: فخرجت حتى أتيت حيث وصف لي، فوجدت الناس قد اجتمعوا بمرضاهم هنالك، حتى خرج لهم تلك الليلة مستجيزاً من إحدى الغيضتين إلى الأخرى، فغشيه الناس بمرضاهم، لا يدعو لمريض إلا شُفي، وغلبوني عليه، فلم أخلص إليه حتى دخل الغيضة التي يريد أن يدخل، إلا مِنكبه. قال: فتناولته. فقال: من هذا؟ والتفت إليّ، فقلت: يرحمك الله، أخْبرني عن الحَنِيفِيَّة دين إبراهيم. قال: إنك لتسألني عن شيء ما يسأل عنه الناس اليوم، قد أظلُّك زمان نبيّ يُبعث بهذا الدين من أهـل الحرم، فأتِه فهـو يحملك عليه. قـال: ثم دخل. قال: فقال رسول الله على السلمان: «لئن كنت صدقتني يا سلمان، لقد لقیت عیسی  $^{(1)}$  بن مریم علی نبیّنا وعلیه السلام  $^{(2)}$ .

<sup>(</sup>۱) ذكر داود بن الحُصَين قال: حدّثني من لا أنهم عن عمر بن عبد العزيز قال: قال سلمان للنبيّ ـ ﷺ وذكر خبر الرجل الذي كان يخرج مستجيزاً من غيضة إلى غيضة، ويلقاه الناس بمرضاهم، فلا يدعو لمريض إلا شفي، وأنّ النبيّ ـ ﷺ ـ قال: إن كنتصدقتني يا سلمان، فقد رأيت عيسى بن مريم. إسناد هذا الحديث مقطوع، وفيه رجل مجهول، ويقال: إن ذلك الرجل هو الحسن بن عمارة، وهو ضعيف بإجماع منهم. (الروض الأنف ٢٥٣/١).

<sup>(</sup>٢) في تهذيب تاريخ حمشق ١٩٧/٦ ولقد رأيت حواري عيسي».

 <sup>(</sup>٣) أنظر الحديث في السير والمعازي لابن إسحاق ٩٢، والطبقات الكبرى ٨٠/٤، ٨١، ونهاية الأرب ١٣٥/١٦، ١٣٦، سير أعملام النبلاء ١١٢/١، تماريخ الإسملام (السيرة) ١٠٣، عنها في البداية والنهاية ٢١٤/٢.



### ذِكْر ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العُزَّى وعُبيد الله ابن جحش وعثمان بن الحُوَيرث وزيد بن عمرو بن نُفَيْل

تشكّكُهم في الوثنية: قال ابن إسحاق: واجتمعت قريش يوماً في عيد لهم عند صنم من أصنامهم، كانوا يعظّمونه وينحرون له، ويعكِفُون عنده، ويُديرون به، وكان ذلك عيداً لهم، في كل سنة يوماً، فخلص منهم أربعة نفر نَجِياً، ثم قال بعضهم لبعض: تصادقوا، وليكتم بعضكم على بعض، قالوا: أجل، وهم: ورقة بن نوفل بن أسد بن عبدالعُزّى بن قصَيّ بن كِلاب بن مُرة بن كعب بن لُؤيّ. وعُبيدالله بن جحش بن رئاب بن يَعْمر بن صَبْرة ابن مُرة بن كبير بن غَنْم بن دُودان بن أسد بن خُزيمة، وكانت أمّه أميمة بنت عبدالمُطلب. وعثمان بن الحُونُدن بن أسد بن عبدالعُزَّى بن قُصيّ. وزيد بن عمرو بن نُفيل بن عبد العُزَّى بن عبدالله بن قرط بن رياح بن

<sup>(</sup>١) وأم زيد هي: الحيداء، بنت خَالد الفَهْمية، وهي امرأة جده نُفيل، ولدت له الخطّاب فهو أخو الخطّاب لأمه، وابن أخيه، وكان ذلك مباحاً في الجاهلية بشرع متقدّم، لأنه أمر كان في عمود نسب رسول الله \_ ﷺ وكنانة تزوج امرأة أبيه خُزيمة، وهي بَرَّة بنت مُرّ، فولدت له النضر بن كِنانة، وهاشم أيضاً قد تزوّج امرأة أبيه وافدة فولدت له ضعيفة، ولكن هو خارج عن عمود نسب رسول الله \_ ﷺ ولانها لم تلد جداً له، أعني: واقدة، وقد قال عليه السلام: أنا من نكاح لا من سفاح، ولذلك قال سبحانه: ﴿ وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ السلام: إلا ما سلف من تحليل ذلك قبل الإسلام. (الروض الأنف المنه عنه ٢٥٤/)

رزاح بن عَـدِيّ بن كعب بن لُؤيّ". فقال بعضهم لبعض: تعلَّموا والله ما قومكم على شيء! لقد أخطأوا دين أبيهم إبراهيم، ما حجر نُطيف به، لا يسمع ولا يبصر، ولا يضرّ ولا ينفع؟! يا قوم التمسوا لأنفسكم، فإنّكم والله ما أنتم على شيء، فتفرّقوا في البلدان يلتمسون الحنيفية، دين إبراهيم".

تنصّر ورقة وابن جحش: فأما ورقة بن نوفل فاستحكم في النصرانية، واتبع الكتب من أهلها، حتى علم علماً من أهل الكتاب. وأما عُبيد الله بن جحش، فأقام على ما هو عليه من الالتباس حتى أسلم، ثم هاجر مع المسلمين إلى الحبشة، ومعه امرأته أم حبيبة بنت أبي سفيان مسلمة، فلما قدِمَها تنصّر، وفارق الإسلام، حتى هلك هنالك نصرانياً.

ابن جحش يُغري مهاجري الحبشة على التنصّر: قال ابن إسحاق: فحدثني محمد بن جعفر بن الزبير، قال: كان عُبيد الله بن جحش - حين تنصّر - يمرّ بأصحاب رسول الله - على أرض الحبشة فيقول: فقَّحنا وصَاصَاتُمْ، أي: أبصرنا وأنتم تلتمسون البصر، ولم تبصروا بعد، وذلك أنّ ولد الكلب، إذا أراد أن يفتح عينيه لينظر، صاصاً؛ لينظر. وقوله: فقع عينيه.

رسول الله ﷺ يخلف على زوجة ابن جحش بعد وفاته: قال ابن إسحاق: وخلف رسول الله على الله على امرأته أم حبيبة بنت أبي سفيان ابن حرب.

قال ابن إسحاق: وحدّثني محمد بن عليّ بن حسين: أنّ رسول الله \_ على الله عليه الله عليه الله النجاشيّ عمرو بن أُميّة الضّمري، فخطبها عليه

<sup>(</sup>۱) والمعروف في نَسَبه ونَسَب ابن عمّه عمر بن الخطاب: نُفَيل بن رياح بن عبدالله بن قرط بن رِزاح بتقديم رياح على عبدالله، ورِزاح بكسر الراء قيّده الشيخ أبو بحر، وزعم الدارقطني، أنه رَزاح بالفتح، وإنما رزاح بالكسر: رِزاح بن ربيعة أخو قُصَيّ لأمه الذي تقدّم ذكره. (الروض الأنف ٢٥٣/١)

<sup>(</sup>٢) انظر: السير والمغازي لابن إسحاق ١١٦.

النّجاشي؛ فزّوجه إيّاها، وأصدقها عن رسول الله على البيّه أربعمائة دينار. فقال محمد بن على: ما نرى عبدالملك بن مروان وقف صداق النساء على أربعمائة دينار إلّا عن ذلك. وكان الذي أملكها للنّبيّ على الله بن سعيد ابن العاص.

تنصّر ابن الحويرث وقدومه على قيصر: قال ابن إسحاق: وأما عثمان ابن الحويرث، فقدِم على قيصر ملك الروم فتنصّر، وحسننت منزلته عنده. قال ابن هشام: ولعثمان بن الحويرث عند قيصر حديث، منعني من ذكره ما ذكرت في حديث حرب الفِجار(۱).

زيد يتوقّف عن جميع الأديان: قال ابن إسحاق: وأما زيد بن عمرو ابن نُفيل فوقف، فلم يدخل في يهوديّة ولا نصرانية، وفارق دين قومه، فاعتزل الأوثان والميتة والدم والذبائح التي تُذبح على الأوثان.

<sup>(</sup>۱) ويذكر أنَّ قيصر كان قد توج عثمان، وولاه أمر مكة، فلما جاءهم بذلك أنِفوا من أن يدينوا لملك، وصاح الأسود بن أسد بن عبد العُزَّى: ألا إنَّ مكة حَي لَقَـاحٌ لاتدين لملك. فلم يتمّ له مراده، قال: وكان يقال له: البطريق، ولا عقب له، ومات بالشام مسموماً، سمّه عمرو بن جفْنَة الغسّانيّ الملك. (الروض الأنف ٢٥٥/١)

٢) روى البخاري عن محمد بن أبي بكر، قال: أخبرنا فضيل بن سليمان، قال: أخبرنا موسى، قال: حدّثني سالم بن عبدالله، عن عبدالله بن عمر: أنّ النبيّ \_ ﷺ \_ لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بَلْدَح قبل أن ينسزل على النبيّ \_ عليه السلام \_ السوحي، فقدمت إلى النبي \_ ﷺ و فابى أن يأكل منها، ثم قبال زيد: إنّي لست آكل ما تذبحون على أنصابكم، ولا آكل إلا ما ذكر اسم الله عليه، وأنّ زيد بن عمرو بن نفيل كان يَعيب على قريش ذبائحهم، ويقول: الشاة خلقها الله، وأنزل لها من السماء نفيل كان يَعيب على قريش ذبائحهم، ويقول: الشاة خلقها الله؟ إنكاراً لذلك، وإعظاماً الماء، وأنبت لها من الأرض الكلا، ثم تذبحونها على غير اسم الله؟ إنكاراً لذلك، وإعظاماً له. (صحيح البخاري ٢٣٣/٤ كتاب المناقب، باب حديث زيد بن عمرو بن نفيل، ومسند أحمد ١٩٨١، ونسب قريش ٣٦٤، وتهذيب تاريخ دمشق ٢/ ٣٠ و٣٤، وتاريخ الإسلام (السيرة ٨٥، ٨٦، والإصابة ٢/ ٥٠).

وأما بَلْدَح، فهو وادٍ بين فخ والحديبية، والحديبية واقعة في آخر بلدح، (أخبار مكة ٢/ ٢٣٠) (بالحاشية)، وقيل موضع في ديار بني فزارة، وهو وادٍ عند الجرّاحية في طريق التنعيم إلى مكة. (معجم ما استعجم ٢/ ٢٧٣) وقال ياقوت في معجم البلدان ٢/ ٤٨٠: وادٍ قبل مكة من جهة الغرب.

ونهى عن قتل المؤودة (١)، وقال: أعبد ربّ إبراهيم، وبادى قومه بعيب ما هم عليه. قال ابن إسحاق: وحدّثني هشام بن عُروة، عن أبيه، عن أمّه أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما، قال: لقد رأيت زيد بن عمرو بن نُفيل شيخاً كبيراً مُسْنِداً ظهره إلى الكعبة، وهو يقول؛ يا معشر قريش، والذي نفس زيد بن عمرو بيده: ما أصبح منكم أحد على دين إبراهيم غيري، ثم يقول: اللهم لو أنيّ أعلم أيّ الوجوه أحبّ إليك عَبدتك به، ولكنّي لا أعلمه، ثم

وفيه سؤال يقال: كيف وفق الله زيدا إلى ترك أكمل ما ذبح على النُصُب، وما لم يُذكر اسم الله عليه، ورسول الله \_ ﷺ \_ كان أولى بهذه الفضيلة في الجاهلية لما ثبت الله له؟ فالجواب من وجهين، أحدهما: أنه ليس في الحديث حين لقيه ببَلْدَح، فقُدَّمت إليه السفرة أنَّ رسول الله ـ ﷺ ـ أكل منها، وإنَّما في الحديث أنَّ زيداً قال حين قُدِّمت السفرة: لا آكل مما لم يذكر اسم الله عليه. الجواب الثاني: أنَّ زيـداً إنما فعـل ذلك بـرأي رآه، لا بشرعً متقدّم، وإنّما تقدّم شرع إسراهيم بتحريم الميتـة، لا بتحريم مـا ذُبح لغيــر الله، وإنّما نــزلّ تحريم ذلك في الإسلام، وبعض الأصوليين يقولون: «الأشياء قبل ورود الشرع على الإباحة» فإنْ قلنا بهذا وقلنا: إنّ رسـول الله ـ ﷺ ـ كان يـأكل ممـا ذُبح على النُصُب، فـإنّما فعل أمراً مباحاً، وإنْ كان لا يأكل منها فلا إشكال، وإنْ قلنا أيضاً: إنها ليست على الإباحة، ولا على التحريم، وهو الصحيح، فالـذبائح خاصّة لها أصل في تحليل الشرع المتقدّم كالشاة والبعير، ونحو ذلك، مما أحلّه الله تعالى في دين من كـان قبلنا، ولم يقـدح في ذلك التحليل المتقدّم ما ابتدعوه، حتى جاء الإسلام، وأنــزل الله سبحانــه: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمًّا لَمْ يُذْكُرُ اسْمُ آلِهِ عَلَيْهِ ﴾ ألا ترى كيف بقيت ذبائح أهل الكتاب عندنا على أصل التحليل بالشرع المتقدّم، ولم يقدح في التحليل ما أحدثوه من الكفر، وعبادة الصُلْبان، فكذلك كان ما ذبحه أهل الأوثـان مُحلِّد بالشرع المتقـدّم، حتى خصّه القـرآن بالتحـريم. (الروض الأنف ٢٥٦/١، ٢٥٧).

<sup>(</sup>١) وقد كان صعصعة بن معاوية جد الفرزدق، رحِمه الله، يفعل مثل ذلك، ولما أسلم سأل رسول الله على الله على في ذلك من أجر؟ فقال في أصح الروايتين: لك أجره إذا من الله عليك بالإسلام. وهذا الحديث أخرجه البخاري، والموءودة مفعولة من وأده إذا أثقله. قال الفرزدق:

ومنًا الدني منبع الوائدا ت، وأحيا الوثيد، فلم يُوأدِ يعني: جدّه صَعْصَعَة بن معاوية بن ناجية بن عِقاً ل بن محمد بن سفيان بن مُجاشع.

وقد قيل: كانوا يفعلون ذلك غيرة على البنات، وما قاله الله في القرآن هو الحق من قوله: ﴿ خَشْيَةَ إِمْلَاقِ ﴾ وذكر النقاش في التفسير: أنهم كانوا يئدون من البنات، ما كان منهن زرقاء أو بَرْشَاء أو شَيمَاء أو كشحاء تشاؤماً منهم بهذه الصفات قال الله تعالى: ﴿ وَإِذَا الله عَالَى : ﴿ وَالرَّفَ ١ / ٢٥٧).

يسجد على راحته(١).

قال ابن إسحاق: وحُدِّثْت أنَّ ابنه سعيد بن زيد بن عمرو بن نُفَيل وعمر بن الخطَّاب، وهو ابن عمّه، قالا لرسول الله على الستغفر لزيد بن عمرو؟ قال: «نعم، فإنَّه يُبعث أمةً وحده»(").

شعر زيد في فراق الوثنية: وقال زيد بن عمرو بن نُفيل في فراق دِين قومه، وما كان لقي منهم في ذلك:

أربّاً واحداً، أم ألف ربّ أدين إذا تُقسّمت الأمورُ عنزلتُ السّلاَت والعُزَى جميعاً كذلك يفعل الجَلْدُ الصّبور الصّنَمَيْ بني عمرٍو (المُ أزورُ فلا العُزَى أدينُ ولا ابْنَتَيْها ولا صَنَمَيْ بني عمرٍو (المُ أزورُ ولا هُبَلًا أدينُ، وكان ربّاً لنا في الدّهر إذ حلمي يسير عجبْتُ وفي الليالي مُعْجَباتً وفي الأيام يعرِفُها البصير بأنّ الله قد أفنى رجالًا كثيراً كان شأنهم الفُجُور (الهُ قد أفنى رجالًا كثيراً كان شأنهم الفُجُور (الهُ

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصول، وفي السير والمغازي ١١٦، أما في تاريخ الإسلام (السيرة بتحقيقنا) ٩١ فاللفظ «راحلته».

<sup>(</sup>٢) السير والمغازي لابن إسحاق ١١٩، نسب قريش ٣٦٥، الأغاني ١٢٧/٣، تهذيب تاريخ دمشق ٣٢/٦ و٣٤، تاريخ الإسلام (السيرة) ٩٠، مجمع الزوائد ٤١٧/٩، الإصابة ٥٠/١

<sup>(</sup>٣) ذكرت اللات فيما تقدّم. أما العُزَّى فكانت نخلات مجتمعة، وكان عمروبن لحي قد أخبرهم أنَّ الربَّ يُشَتِّي عند اللّلات، ويُصَيِّف بالعُزَّى، فعظموها وبنوا لها بيتاً، وكانوا يهدون إليه كما يهدون إلى الكعبة، وهي التي بعث رسول الله على الله على الوليد ليكسرها، فقال له سادنها: يا خالد احذرها؛ فإنها تجذع وتكنع، فهدمها خالد وترك منها جذَّمَها وأساسها، فقال قيمها: والله لتعودن ولتنقمن ممن فعل بها هذا، فذكر والله أعلم أن وسول الله على على الخالد: هل رأيت فيها شيئاً؟ فقال: لا، فأمره أن يرجع، ويستأصل بقيتها بالهذم، فرجع خالد، فأخرج أساسها، فوجد فيها امرأة سوداء منتفشة الشعر تخدش وجهها، فقتلها، وهرب القيم، وهو يقول: لا تُعبد العُزَّى بعد اليوم. هذا معنى ما ذكر أبو سعيد النيسابوريّ في المبعث. وذكره الأزرقي أيضاً ورَذِين. (الروض الأنف ٢٥٨١).

<sup>(</sup>٤) في كتاب الأصنام لابن الكلبي (٢٢)، وبلوغ الأرب للآلوسي (٢/ ٢٢) «بني غنم».

<sup>(°)</sup> ورد هذا البيت في الأغاني: أَ الله أَفْنَى رَجَالًا كَانَ شَانَهُم الفَجُورِ اللهِ أَفْنَى اللهِ أَفْنَى اللهِ أَفْنَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَل

وأسقى آخرين بسبر قرم وبينا المرء يعشر أثاب يوماً وبينا المرء يعشر أثاب يوماً وللكن أعبد الرحمن ربي فتقوى الله ربتكم احفظوها ترى الأسرار دارهم جنان وخوري في الحياة وإنْ يَموتوا

فَيَرْبِلُ () منهمُ الطفلُ الصغير () كما يَتروّح الغِصن () المطير ليغفِر ذنبيَ الرّبُ الغفورُ متى مَا تحفظوها لا تَبُورُوا وللكُفّارِ حاميةً سعيرُ يُلاقُوا مَا تَضيقُ به الصَّدُورُ ()

وقال زيد بن عمرو بن نُفيل أيضاً \_ قال ابن هشام: هي لأميّة بن أبي الصَّلْت في قصيدة له. إلا البيتين الأوَّلَين والبيت الخامس وآخرها بيتاً. وعجز البيت الأول عن غير ابن إسحاق:

إلى الله أهدي مدحتي وتنائيا إلى الله أهدي مدحتي وتنائيا إلى الملك الأعلى الذي ليس فوقه ألا أيها الإنسان إياك والردي وإياك لا تجعل مع الله غيره خنائيك (١) إنّ الجنّ (١) كانت رجاءهم

وقولاً رصينا لا يني الدَّهَر باقيا إله ولا ربّ يكون مُدانيا فإنّك لا تُخفي من الله خافيا فإنّ سبيل الرشد أصبح باديا وأنت إلهي ربّنا ورجائيا

<sup>(</sup>١) في الأغاني «فيربو».

 <sup>(</sup>٢) رَبِل الطفل يربل إذا شب وعظم. يربَل بفتح الباء أي يكبر وينبت، ومنه أُخذ تربيل الأرض.
 (الروض الأنف ١٩٥٨).

<sup>(</sup>٣) في بعض النسخ «يفتر».

<sup>(</sup>٤) يتروّح الغصن: أي: ينبت ورقه بعد سقوطه. (الروض ١/٢٥٨)

<sup>(</sup>٥) أنظر: نسب قريش ٣٦٤، ٣٦٥، وجمهرة نسب قريش وأخبارها ٤١٦، والأصنام ٢١، ٢٢، والأغاني ٣١٤، ١٢٥، وتهذيب تاريخ دمشق ٣٥/٦، وتاريخ الإسلام ٩١، والبداية والنهاية ٢٢/٢، وبلوغ الأرب ٢٠٠/٢)

<sup>(</sup>٦) إيّاك والردى. تحذير من الردى، والردى هو الموت، فظاهر اللفظ متروك وإنما هو تحذير مما يأتي به الموت، ويبديه ويكشفه من جزاء الأعمال؛ ولذلك قال: فإنك لا تخفي من الله خافاً.

<sup>(</sup>٧) حنانيَّك بلفظ التثنية، قال النحويَّون: يريد حناناً بعد حنان، كانَّهم ذهبوا إلى التضعيف والتكرار، لا إلى القصر على اثنين خاصَّة دون مزيد. ويجوز أن يريد حناناً في الدنيا، وحناناً في الآخرة، وإذا قيل هذا لمخلوق نحو قول طُرفة:

رضيت بك - اللّهم - ربّا فلن أرَى وأنت الذي من فضل مَن ورحمة فقلت له يا اذهب وهارون فلاعوا فلاعوا وقولا له: آأنت سَويت هذه وقولا له: آأنت رفعت هذه وقولا له: آأنت سويت وسطها

أدينُ إلهاً غيرك الله ثانياً () بعثت إلى موسى رسولاً مناديا إلى الله فرعون الذي كان طاغيا بلا وتد، حتى اطمأنت كما هيا () بلا عمد، أرفق \_ إذاً \_ بك بانيا () مُنيراً، إذ ما جَنَّه الليلُ هاديا

أبا منسذر أفنيت فساستبق بعضسا حَنَانيْك بعض الشرّ أهون من بعض فإنما يؤمّله ليدفع عنه فإنما يريد: حنان دَفْع، وحنان نفْع؛ لأنّ كل من أمّل ملكاً، فإنّما يؤمّله ليدفع عنه ضيراً، أو ليجلب إليه خيراً. (الروض الأنف ٢٥٩/١).

 <sup>(</sup>A) وفي رواية «الحِن» بالحاء المهملة. قال في القاموس: الحن (بالكسر) حيّ من الجنّ، منهم
 الكلاب السود البهم، أو سفلة الحن وضعفاؤهم، أو كلابهم، أو خلق بين الجن والإنس.

<sup>(</sup>۱) أدين إلهاً، أي: أدين لإله، وحذف اللام وعدّى الفعل؛ لأنه في معنى: أعبد إلهاً.
وقوله: غيرك الله برفع الهاء، أراد: يا الله، وهذا لا يجوز فيما فيه الألف واللام، إلاّ أنّ
حكم الألف واللام في هذا اللفظ المعظّم يخالف حكمها في سائر الأسماء، ألا ترى أنك
تقول: يا أيها الرجل، ولا ينادى اسم الله بيا أيها، وتقطع همزته في النداء، فتقول: يا الله،
ولا يكون ذلك في اسم غيره، إلى أحكام كثيرة يخالف فيها هذا الاسم لغيره من الأسماء
المعرّفة. (الروض الأنف ٢٥٩/١).

<sup>(</sup>٢) ألا يا اذهب على حذف المنادى. كأنه قال: ألا يا هذا أذهب، كما قُريء: ألا يا اسجدوا، يريد: يا قوم اسجدوا، وكما قال غيلان:

ألا يا اسلمي يا دارَ مَيٍّ على البِلي

وفيه: اذهب وهارون، عطفاً على الضمير في ًاذهب، وهو قبيح إذا لم يؤكّد، ولـو نصبه . على المفعول معه لكان جيّداً. (الروض الأنف ٢٦٠/١).

<sup>(</sup>٣) اطمأنت، وزنه افلعلّت، لأنّ الميم أصلها أن تكون بعد الألف، لأنه من تطامن أي: تطاطأ، وإنّما قدّموها لتباعد الهمزة التي هي عين الفعل من همزة الوصل، فتكون أخفّ عليهم في اللفظ، كما فعلوا في أشياء حين قلبوها في قول الخليل وسيبويه فراراً من تقارب الهمزتين كما هيا. ما: زائدة لتكفّ الكاف عن العمل، وتهيّثها للدخول على الجمل، وهي: اسم مبتداً، والخبر محذوف، التقدير: كما هي عليه، والكاف في موضع نصب على الحال من ميشرك المصدر الذي دلّ عليه، اطمأنّ، كما تقول: سوت مثل سير زيد؛ فمثل حال من ميشرك الذي سرته. (الروض الأنف ٢٦٠/١، ٢٦١).

<sup>(</sup>٤) أرفِق: تعجّب، وبك في موضع رفع لأنّ المعنى: رفقت، وبانياً تمييز، لأنه يصلح أن يجرّ بمن، كما تقول: أحسن بزيد من رجل، وحرف الجرّ متعلّق بمعنى التعجّب؛ إذ قد علم أنك متعجّب منه. (الروض الأنف ٢٦٦/١).

وقولا له: من يُرْسل الشمس غُدوةً وقولا له: من ينبت الحبَّ في الثَّرَى ويُخرج منه حبَّه في رؤوسه وأنت بفضل منك نَجَّيتَ يُونَساً وإنّي ولو سبّحت باسمك ربَّنا فرربً العباد ألق سَيْباً ورحمةً

فيُصْبح ما مسّت من الأرض ضاحيا فيُصبح منه البَقْل يهتز رابيا() وفي ذاك آيات لمن كان واعيا وقد بات في أضعاف حوت لياليا لأكْثِر - إلّا ما غفرت - خطائياً() عليً، وبارِكْ في بَني وماليا

وقال زيد بن عمرو يعاتب امرأته صفيّة بنت الحضرميّ -

نسب الحضْرَميّ: قال ابن هشام: واسم الحضْرَميّ: عبدالله بن عماد<sup>(1)</sup> (بن أكبر)<sup>(0)</sup> أحد الصَّدِف، واسم الصَّدِف: عمرو بن مالك أحد السَّكُون بن أشرس بن كِنْدي، ويقال: كِنْدَة بن ثور بن مُرتَّع بن عُفَيْر بن عديّ بن الحارث بن مُرتّة بن أدد بن زيد بن مِهْسع بن عمرو بن عَريب ابن زيد بن كهلان بن حيلان بن سبأ، ويقال: مُرْتِع بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ.

زيد يعاتب زوجت لمنعها له عن البحث في الحنيفية: قال ابن إسحاق: وكان زيد بن عمرو قد أجمع الخروج من مكة، ليضرب في الأرض يطلب الحنيفية دينَ إبراهيم على الخطاب بن نُفيل، وكان الخطاب بن نُفيل بن نُفيل، وكان الخطاب بن نُفيل

<sup>(</sup>١) رابياً: ظاهراً على وجه الأرض.

<sup>(</sup>٢) معنى البيت: إني لأكثر من هذا الدعاء الذي هو باسمك ربّنا إلاّ ما غفرت «وما» بعد إلاّ زائدة، وإن سبّحت: اعتراض بين اسم إن وخبرها، كما تقول: إنّي لأكثر من هذا الدعاء الذي هو باسمك ربنا إلاّ والله يغفر لي لأفعل كذا، والتسبيح هنا بمعنى الصلاة، أي: لا أعتمد وإنْ صلّيت إلاّ على دعائك واستغفارك من خطاياي. (الروض الأنف ٢٥٩/١).

<sup>(</sup>٣) السيب: العطاء

<sup>(</sup>٤) في الأصول (عباد) والتصويب عن شرح السيرة، والروض، والاستيعاب.

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين زيادة عن إحدى نسخ الأصل. انظر السيرة بتحقيق السقا والإبياري وشلبي ١/ ٢٢٩.

عمّه وأخاه لأمّه، وكان يعاتبه على فراق دين قومه، وكان الخطّاب قد وكّـل صفية به. وقال: إذا رأيتيه قد هَمَّ بأمرِ فآذنيني به ـ فقال زيد:

لهوا ن صَفيّ مادابي ودابُهْ ودابُهُ للهوا ن مُشَيّعٌ ذُلُل و ركابه للخرق نابه تنذِل بغير أقرانٍ صِعابه تنذِل بغير أقرانٍ صِعابه للهوا ن العَيْرُ إذ يُوهَى إهابه و المهوا ن العَيْرُ إذ يُوهَى إهابه و الذَن بصلابه أذل و بصلابه عمي لا يُواتيني خطابه شم عمي لا يُواتيني خطابه شمو عقلت: أعياني جوابه ما عندي مفاتحه ويائه واله و المه و

لا تحبسيني في الهوا إنّي إذا نجفت الهوا دُعموص أبواب المملو قَعطًاع أسباب تنذِلً وإنّما أخذ الهوا ويقول: إنّي لا أذلّ وأخي ابن أمّي، ثم وأخي ابن أمّي، ثم وإذا يعاتبني بسو ولو أشاء لقُلت: ما

قول زيد حين يستقبل الكعبة: قال ابن إسحاق: وحُدِّثت عن بعض أهل زيد بن عمرو بن نُفَيل: أنَّ زيداً كان إذا استقبل الكعبة داخلَ المسجد، قال: لبَيْك حقاً حقاً، تعبُّداً ورقاً.

عُـذْتُ بما عاذ به إبراهيم مستقبلَ القبلة، وهو قائم إذ قال:

<sup>(</sup>١) الدأب: العادة. وقد سُهّلت الهمزة للقافية.

<sup>(</sup>٢) المشيّع: الجريء الشجاع. والذُّلُل: السهلة قد ارتاضت.

 <sup>(</sup>٣) دُعْموص أبواب الملوك. يريد: ولاجاً في أبواب الملوك، وأصل الدُعْمُوص: سمكة صغيرة كَحَيَّة الماء، فاستعاره هنا، وكذلك جاء في حديث أبي هريرة يرفعه: صغاركم دعاميص الجنة. (الروض الأنف ٢٦١/١).

<sup>(</sup>٤) جائب: قاطع. والخرق: الفلاة الواسعة.

<sup>(</sup>٥) في البيت خرم.

<sup>(</sup>٦) إنِّي لا أذِلُ أي: يقول العيْر ذلك بِصَكِّ جَنْبَيْه صِلابُه، أي: صلاب ما يوضع عليه، وأضافها إلى العير لأنها عِبْؤُه وحمله. (الروض الأنف ٢٦٢/١).

<sup>(</sup>٧) في البيت خرم.

أنْفي لك اللهم عان راغِم مهما تُجَشَّمُني فإنَّى جاشم البرَّ أبغي لا الخال، ليس مُهَجِّر كمن قال(١)

قال ابن هشام: ويقال: البرّ أبقى لا الخال، ليس مهجّر كمن قال. قال وقوله: «مستقبل الكعبة» عن بعض أهل العلم.

قال ابن إسحاق: وقال زيد بن عمرو بن نُفَيل:

وأسلمت وجهى لمن أسلمت له الأرضُ تحمل صخراً ثِقالا دحاها فلما رآها استون على الماء، أرسى عليها الجبالا وأسلمت وجهى لمن أسلمت إذا. هي سِيقَت إلى بلدة

له المُؤْن من تحمل عَذْب زُلالا أطاعت، فصبت عليها سجالات

الخطَّاب يؤذي زيداً ويحاصره: وكان الخطَّاب قد آذي زيداً، حتى أخرجه إلى أعلى مكة، فنزل حِراء مقابل مكة، ووكَّل به الخطَّاب شباباً من شباب قريش وسفهاء من سفهائهم، فقال لهم: لا تتركوه يدخل مكة، فكان لا يدخلها إلا سراً منهم، فإذا علموا بذلك، آذنوا به الخطَّاب، فأخرجوه، وآدوه كراهية أن يفسد عليهم دينهم، وأن يتابعه أحد منهم على فِرَاقه. فقال ـ وهو يعظّم حرمته على من استحلّ منه ما استحلّ من قومه:

لاَ هُمَّ إِنَّى مُحرمُ لا حِلَّهْ (١) وإنَّ بيتي أوسطَ الْمَحِلَّه عند الصّفا ليس بذي مضَلّة (٥)

<sup>(</sup>١) الخال: الخَيلاءُ والكبر.

ليس مُهَجِّر كمن قال، أي: ليس من هجّر وتكيُّس، كمن آثر القبائلة والنوم، فهمو من: قال يقيل. (الروض الأنف ٢٦٢/١).

وانظر هذا القول مع اختلاف في الترتيب والألفاظ في: السير والمغازي ١١٦، ونسب قريش ٣٦٤، والأغاني ٣/١٧٤، وتهذيب تاريخ دمشق ٢٣٢/٦، وتاريخ الإسلام (السيرة) ٨٩، ومجمع الزوائد ٢٧/٩.

المُزْن: السحاب، وقيل الأبيض منها.

السجال: جمع سجل، وهي الدلو المملوءة ماء، فاستعارها لكثرة المطر. وانظر القول في: السير والمغازي ١١٧ مع الاختلاف باللفظ.

<sup>(</sup>٤) في السير والمغازي «لا أحلة». (٥) في السير والمغازي ١١٨ «مظلة».

زيد يرحل إلى الشام وموته: ثم خرج يطلب دين إبراهيم عليه السلام، ويسأل الرهبان والأحبار، حتى بلغ المُوْصِل والجزيرة كلَّها، ثم أقبل فجال الشام كله، حتى انتهى إلى راهب بميْفعة (المن البلقاء، كان ينتهى إليه علم أهل النصرانية فيما يزعمون، فسأله عن الحنيفية دين إبراهيم، فقال: إنّك لتطلب ديناً ما أنت بواجدٍ من يحملك عليه اليوم، ولكن قد أظل زمان نبيّ يخرج من بلادك التي خرجت منها، يُبعث بدين إبراهيم الحنيفية، فالحق بها، فإنّه مبعوث الآن، هذا زمانه، وقد كان شام (اليه ودية والنصرانية، فلم يرض شيئاً منهما، فخرج سريعاً، حين قال له ذلك الراهب ما قال، يريد مكة، حتى إذا توسّط بلاد لخم، عَدَوْا عليه فقتلوه.

ورقة يرثي زيداً: فقال ورقة بن نوفل بن أسد يبكيه:

رَشَدتَ، وأنعمت ابن عمرو"، وإنّما بدينك ربّاً ليس ربّ كمثله وإدراكك الدّينَ الذي قد طلبتَه فأصبحتَ في دارٍ كريمٍ مُقامُها تكن تلاقي خليل الله فيها، ولم تكن وقعد تُدرك الإنسان رحمةُ ربّه

تجنّبت تَنُّوراً من النّار حاميا وتركك أوثان الطّواغي كما هيا ولم تَكُ عن توحيد ربّك ساهيا تُعلَّلُ فيها بالكرامة لاهيا من الناس جبّاراً إلى النّار هاويا ولو كان تحت الأرض سبعين واديا()

 <sup>(</sup>١) في الأصل بكسر الميم من ميفعة، والقياس فيها: الفتح؛ لأنه اسم لموضع أخذ من اليَفَاع،
 وهو المرتفع من الأرض. (الروض الأنف ٢٦٢/١).

<sup>(</sup>٢) أي اختبر.

 <sup>(</sup>٣) رشدت وأنعمت ابن عمرو، أي: رشدت وبالغت في الرشد، كما يقال: أمعنت النظر وأنعمته. (الروض ٢٦٣/١).

<sup>(</sup>٤) قبوله: ولو كان تحت الأرض سبعين وادياً. بالنصب. نصب سبعين على الحال، لأنه قد يكون صفة للنّكرة، كما قبل: فلو كنت في جبّ ثمانين قامة. وما أصله صفة للنكرة يكون حالاً من المعرفة، وهو هنا حال من البعد، كأنه قال: ولو بعد تحت الأرض سبعين. كما تقول: بعد طويلاً، أي: بعداً طويلاً، وإذا حذفت المصدر، وأقمت الصفة مقامه لم تكن إلاّ حالاً. (الروض الأنف ٢٦٣/١).

وفي السير والمغازي ١١٩ ورد «ستين» بدل «سبعين».

قال ابن هشام: يُروى لأميّة بن أبي الصَّلْت البيتان الأوّلان منها، وآخرها بيتُ في قصيدة له. وقوله: «أوثان الطواغي» عن غير ابن اسحاق.

#### صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإنجيل

يُحنَّس الحواري يثبت بعثة الرسول - على - من الإنجيل: قال ابن إسحاق: وقد كان - فيما بلغني عمّا كان وضع عيسى بن مريم فيما جاءه من الله في الإنجيل لأهل الإنجيل - من صفة رسول الله - على - مما أثبت يُحنَّس الحواريّ لهم، حين نسخ لهم الإنجيل عن عهد عيسى بن مريم عليه السلام في رسول الله - على اليهم أنه قال: من أبغضني فقد أبغض الرب، ولولا أنّى صنعت بحضرتهم صنائع لم يصنعها أحد قبلي، ما كانت لهم خطيئة، ولكن من الآن بَطِرُوا وظنّوا أنهم يَعُزُونني، وأيضاً للربّ، ولكن لا بد من أن تتم الكلمة التي في الناموس: أنهم أبغضوني مجاناً (١٠)، أي: باطلاً. فلو قد جاء المنْحَمَنا هذا الذي يرسله الله إليكم من عند الربّ، وروح القُدُس هذا الذي من عند الربّ، وروح القُدُس هذا الذي من عند الربّ، وروح القُدُس هذا الذي من عند الربّ، قديماً كنتم معي في هذا، قلت لكم: لكيما لا تشكّوا.

والمُنْحَمنًا بالسريانية: محمد: وهو بالرومية: الْبَرَقْلِيطِس، صلى الله عليه وآله وسلم.

<sup>(</sup>١) أي: باطلاً، وكذلك جاء في الحكمة: يا ابن آدم علّم مجاناً، كما عُلّمت مجاناً، أي: بلا ثمن، وفي وصايا الحكماء: شاور ذوي الأسنان والعقول يعطوك من رأيهم مجاناً ما أخذوه بالثمن، أي بطول التجارب. (الروض ٢٦٤١).

# مبعث النّبيّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليماً ١٠٠

أخذ الله الميثاق على الرسل بالايمان به على: قال: حدّثنا أبو محمد عبد الله البكائي، عن محمد بن عبدالملك بن هشام، قال: حدّثنا زياد بن عبدالله البكائي، عن محمد بن إسحاق المطّلبيّ قال: فلما بلغ محمد رسول الله \_ على \_ أربعين سنة بعثه الله تعالى (١) رحمة للعالمين، وكافّة للناس بشيراً، وكان الله تبارك وتعالى قد أخذ الميثاق على كل نبيّ بعثه قبله بالإيمان به، والتصديق له، والنصر له على من

<sup>(</sup>۱) السير والمغازي ۱۲۰، تاريخ الطبري ۲۹۸/۲، الطبقات الكبرى ۱۹٤/۱، أنساب الأسراف ۱۹۲/۱، البدء والتاريخ ۱٤۱/٤، مسروج الذهب ۲۸۲/۲، نهاية الأرب ۱۲۸/۱، صفة الصفوة ۷۸/۱، تاريخ الإسلام (السيرة) ۱۱۷، السيسرة لابن كثير ۲۸۲/۱، عيون الأثر ۱۸۰۱، شرح المواهب ۱۳۳/۱، عيون التواريخ ۲۸۲۱، سبل الهدى ۲۸۲/۲.

<sup>(</sup>٢) ذكر ابن إسحاق أنَّ رسول الله \_ ﷺ - بُعث على رأس أربعين من مولـده عليه الســـلام، وهذا مَـرْويَّ عن لبن عبــاس، وجُبَيْـر بن مُطْعِم، وقَبَاثِ بن أشْيَم، وعـطاء وسعيـــد بن المسيَّب، وأنس بن مالك وهو صحيح عند أهل السِيَر والعلم بالأثر.

وقد رُوِيَ أَنّه نَبّىء لأربعين وشهرين من مولده، وقيل لُقبات بن أشيم: من أكبر، أنت أم رسول الله على - علم رسول الله اكبر مني، وأنا أمنَّ منه، ووُلد رسول الله على - عام الفيل، ووقفت بي أمّي على رَوْثِ الفيل، ويُروى: خَزْقِ الطير، فرأيته أخضر مُجيلًا، أي: قد أتى عليه حَوْل، وفي غير رواية البكائي من هذا الكتاب أن رسول الله على - قال لبلال: لا يفتك صيام يوم الاثنين؛ فإنّي قد وُلدت فيه، وبُعثت فيه، وأصوت فيه. (الروض الأنف

خالفه، وأخذ عليهم أن يؤدوا ذلك إلى كل من آمن بهم وصدّقهم، فأدّوا من ذلك ما كان عليهم من الحقّ فيه. يقول الله تعالى لمحمد - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ آلله مِيثَاقِ آلنّبِيّنَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمّ جَاءَكُمْ رَسُولُ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ، لَتُؤْمِنُنّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنّهُ، قَالَ: أَأْفَرَرْتُمْ وَأَخْذَتُمْ عَلَىٰ ذٰلِكُمْ إِصْرِي ﴾ (ا): أي ثقل ما حملتكم من عهدي: قالوا أقررنا، قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فأخذ الله ميثاق النبيين جميعاً بالتصديق له، والنصر له ممن خالفه، وأدّوا ذلك إلى من آمن بهم، وصدّقهم من أهل هذين الكتابين.

الرؤيا الصادقة أول ما بُدي به رسول الله عنها أنها حدّثته: أنّ أول الزّهْري، عن عُرْوة بن الزبير، عن عائشة رضي الله عنها أنّها حدّثته: أنّ أول ما بُديء به رسول الله عنها النّبوّة، حين أراد الله كرامته ورحمة العباد به: الرؤيا الصادقة، لا يرى رسول الله عنها عنه يرويا في نومه إلّا جاءت كَفَلَق الصبح قالت: وحبّب الله تعالى إليه الخلوة، فلم يكن شيء أحبّ إليه من أن يخلو وحده (۱).

سلام الحجر والشجر عليه ﷺ: قال ابن إسحاق: وحدّثني عبدالملك ابن عُبَيْدالله الله ابن أبي سفيان بن العلاء بن جارية الثقفي، وكان واعيةً، عن بعض أهل العلم:

أنَّ رسول الله عَلَيْهِ عِين أراده الله بكرامته، وابتدأه بـالنبوَّة، كـان إذا خرج لحاجته أبْعَدَ حتى تَحَسَّرَ عنه البيـوت، ويفضي إلى شعاب مكـة وبطون أوديتها، فلا يمرَّ رسول الله عليه عليك يا

سورة آل عمران ـ الآية ٨١.

<sup>(</sup>٢) السير والمغازي ١٢٠، البدء والتاريخ ١٤١/٤، تاريخ الطبري ٢٩٨/٢، نهارية الأرب ١٦/١٦، تاريخ الإسلام (السيرة) ١١٧، صفة الصفوة ١٨٧١.

<sup>(</sup>٣) في السير والمغازي، «عبد الله» وهو غلط.

رسول الله(). قال: فيلتفت رسول الله على حوله، وعن يمينه وشماله وخلفه، فلا يرى إلا الشجر والحجارة(). فمكث رسول الله على كذلك يرى ويسمع، ما شاء الله أن يمكث، ثم جاءه جبريل عليه السلام بما جاءه من كرامة الله، وهو بجراء في شهر رمضان ().

نزول جبريل عليه ﷺ: قال ابن إسحاق: وحدّثني وهْب بن كَيْسان،

<sup>(</sup>١) وفي مصنّف الترمذي ومسلم، أيضاً أنّ رسول الله \_ ﷺ \_ قال: «إنّى لأعرف حجراً بمكة كـان يسلم عَلَىَّ قبل أن يَنزُّل عَلَيَّ». وفي بعض المسندات زيادة أنَّ هذا الحجر الذي كان يسلُّم عليه هو الحجر الأسود، وهذا التسليم: الأظهر فيه أن يكون حقيقة، وأن يكـون الله أنطقــه إنطاقـــًا كما خلق الحنين في الجنَّاء، ولكن ليس من شرط الكلام الـذي هـو صـوت وحـرف: الحياة والعلم والإرادة، لأنه صوَّت كسائر الأصوات، والصوت: عَرَض في قول الأكثرين، ولم يخالف فيه إلا النَّظَّام، فإنه زعم أنه جسم، وجعله الأشعريّ اصطكاكـاً في الجواهـر بعضها لبعض، وقال أبو بكر بن الطيّب: ليس الصوت نفس الاصطكاك، ولكنّه معنى زائد عليه، وللاحتجاج على القولين ولهما موضع غير هذا، ولـو قدرت الكـلام صفة قـائمة بنفس الحجـر والشجر، والصوت عبارة عنه، لم يكن بدّ من اشتراط الحياة والعلم مع الكلام، وإلله أعلم أيّ ذلك كان، أكان كلاماً مقروناً بحياة وعلم، فيكون الحجر به مؤمناً، أو كان صوتاً مجرَّداً غير مقــترن بحيــاة؟ وفي كلا الــوجهين هــو علم من أعلام النبــوءة. وأما حنـين الجذْع فقــد سُمّي حنيـنـًا، وحقيقة الحنين يقتضي شرط الحياة، وقد يحتمل تسليم الحجارة أن يكون مضافـاً في الحقيقة إلى ملائكة يسكنون تلك الأماكن، ويعمرونها، فيكون مجازاً من قولـه تعالى: «واسئـل القريـة» والأول أظهر، وإن كانت كل صورة من هذه الصور التي ذكرناهـا فيها عَلَم عـلى نبوّتـه ـ عليه السلام ـ غير أنه لا يسمَّى معجزة في اصطلاح المتكلِّمين إلَّا منا تحدَّى بـ الخلق، فعجزوا عن معارضته (الروض الأنف ١ /٢٦٦ ـ ٢٦٧). أ

<sup>(</sup>٢) السير والمغازي ١٢٠، تاريخ الطبري ٢/ ٢٩٥، أنساب الأشراف ١٠٤/١.

اسم جبريل سرياني، ومعناه: عبد الرحن، أو عبد العزيز. هكذا جاء عن ابن عباس موقوفاً ومرفوعاً أيضاً، والوقف أصله، وأكثر الناس على أنّ آخر الاسم منه هو اسم الله، وهو: إيل، وكان مذهب طائفة من أهل العلم في أنّ هذه الأسهاء إضافتها مقلوبة وكذلك الإضافة في كلام العجم، يقولون في غلام زيد: زيد غلام، فعلى هذا يكون إيل عبارة عن العبد، ويكون أول الاسم عبارة عن اسم من أسهاء الله تعالى، ألا ترى كيف قال جبريل وميكائيل، كها تقول: عبد الله وعبد الرحمن، ألا ترى أنّ لفظ عبد يتكرّر بلفظ واحد، والأسهاء ألفاظها مختلفة (الروض الأنف ٢٧٢١).

واتَّفق في اسم جبريل عليه السلام أنه موافق من جهة العربية لمعناه، وإن كان عجمياً؛ فإنَّ الجبرهو إصلاح ما وهي جبريل موكّل بالوحي، وفي الوحي جبر ما وهي من الدين.

<sup>(</sup>٤) السير والمغازي ١٢١.

مولى آل الزُبير. قال: سمعت عبدالله بن الزُبير وهو يقول لعُبَيد بن عمير بن قتادة الليثي: حدِّثنا يا عُبيد، كيف كان بدء ما ابتُديء به رسول الله على النبوّة، حين جاءه جبريل عليه السلام؟ قال: فقال عُبيد \_ وأنا حاضر يُحدّث عبدالله بن الزبير، ومن عنده من الناس: كان رسول الله \_ على الجاور في حراء من كل سنة شهراً، وكان ذلك مما تَحنَّث به قريش في الجاهلية. والتحنث: التبررُ(۱).

قال ابن إسحاق: وقال أبو طالب:

وثَـوْدٍ ومن أرسى ثَبِيـراً مكانـه وراقٍ ليـرقى في حِـراءَ ونـاذِل

التحنّث والتحنّف: قال ابن هشام: تقول العرب: التحنّث والتحنّف، يريدون: يريدون الحَنيفية فيبدلون الفاء من الثاء، كما قالوا: جدف وجدث. يريدون: القبر. قال رؤبة بن العَجّاج:

لو كان أحجاري مع الأجداف"

يىرىد: الأجمداث: وهذا البيت في أرجبوزة له. وبيت أبي طالب في قصيدة له، سأذكرها إن شاء الله في موضعها.

<sup>(</sup>١) التبرّر تفعل من البرّ، وتفعل: يقتضي الدخول في الفعل، وهو الأكثر منها مثل: تَفَقّه وتعبّد وتنسّك، وقد جاءت في ألفاظ يسيرة تعطي الخروج عن الشيء واطّراحه، كالتأثم والتحرّج. والتحنّث بالثاء المثلثة، لأنه من الحنث وهو الحمل الثقيل، وكذلك التقدّر، إنما هو تباعد عن الفدّر، وأما التحنّف بالفاء، فهو من باب التبرّر؛ لأنه من الحنيفية دين إبراهيم وإن كان الفاء مبليلة من الثاء، فهو من باب التقدّر والتأثم، وهو قول ابن هشام، واحتج بحدف وجدث (الروض الأنف ٢٩٧١).

والحديث في تاريخ الطبري ٢/٣٠٠، وأنساب الأشراف ١/٥٠١ رقم ١٩١.

<sup>(</sup>٢) وفي بيت رؤية هذا شاهد ورد على ابن جني حيث زعم في سر الصناعة أنّ جدف بالفاء لا يجمع على أجداف، واحتجّ بهذا لمذهبه في أنّ الثاء هي الأصل، وقول رؤية ردّ عليه، والذي نذهب إليه أنّ الفاء هي الأصل في هذا الحرف، لأنه من الجدف وهو القطع، ومنه مجداف السفينة، وفي حديث عمر في وصف الجنّ: شرابهم الجدف وهي الرّعْوَة، لأنها تُجدف عن الماء، وقيل: هي نبات يقطع ويؤكل. وقيل: كلّ إناء كشف عنه غطاؤه: جدف، والجدف: القبر من هذا، فله مادّة وأصل في الاشتقاق، فأجدر بأنْ تكون الفاء هي الأصل والثاء داخلة عليها. (الروض الأنف ٢٦٨١)

قال ابن هشام: وحدّثني أبو عُبَيْدة أنّ العرب تقول: فُم، في موضع: ثُم، يبدلون الفاء من الثاء.

قال ابن إسحاق: حدّثني وهْب بن كَيْسان قال: قال عُبيد: فكان رسول الله \_ عَلَيْ \_ يجاور (۱) ذلك الشهر من كل سنة ، يطعم من جاءه من المساكين ، فإذا قضى رسول الله \_ عَلَيْ \_ جواره ، من شهره ذلك ، كان أوّل ما يبدأ به \_ إذا انصرف من جواره \_ الكعبة ، قبل أن يدخل بيته ، فيطوف بها سبعاً ، أو ما شاء الله من ذلك ، ثم يرجع إلى بيته .

حتى إذا كان الشهر الذي أراد الله تعالى به فيه ما أراد من كرامته، من السنة التي بعثه الله تعالى فيها، وذلك الشهر: شهر رمضان، خرج رسول الله - على حراء، كما كان يخرج لجواره ومعه أهله، حتى إذا كانت الليلة التي أكرمه الله فيها برسالته ورحم العباد بها، جاءه جبريل ـ عليه السلام ـ بأمر الله تعالى.

قال رسول الله \_ ﷺ -: فجاءني جبريل، وأنا نائم "، بنَمَطٍ من

<sup>(</sup>۱) الجوار بالكسر في معنى المجاورة وهي الاعتكاف إلا من وجه واحد، وهو أن الاعتكاف لا يكون إلا داخل المسجد، والجوار قد يكون خارج المسجد، كذلك قال ابن عبدالبر؛ ولذلك لم يُسَم جواره بحراء اعتكافًا، لأن حراء ليس من المسجد، ولكنه من جبال الحرم. (الروض الأنف ٢٦٨/١).

<sup>(</sup>٢) قال في الحديث: فأتاني وأنا نائم، وقال في آخره: فهببت من نومي، فكأنمًا كُتِبَتْ في قلبي كتاباً، وليس ذكر النوم في حديث عائشة ولا غيرها، بل في حديث عروة عن عائشة ما يدل ظاهره على أنّ نزول جبريل حين نزل بسورة اقرأ، كان في اليقظة؛ لأنها قالت في أول الحديث: «أول ما بديء به رسول الله على الرؤيا الصادقة، كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب الله إليه الخلاء - إلى قولها حتى جاءه الحق، وهو بغار حراء، فجاءه جبريل»، فذكرت في هذا الحديث أن الرؤيا كانت قبل نزول جبريل على النبي - عليه السلام - بالقرآن، وقد يمكن الجمع بين الحديثين بأن النبي - على - جاءه جبريل في المنام قبل أن يأتيه في اليقظة توطئة وتيسيراً عليه ورفقاً به، لأن أمر النبوءة عظيم، وعبؤها ثقيل، والبشر ضعيف، وسيأتي في حديث الإسراء، من مقالة العلماء ما يؤكد هذا ويصححه.

وقد ثبت بالطرق الصحاح عن عامر الشعبيّ أنّ رسول الله ـ ﷺ ـ وكّل به إسرافيل، فكـان يتراءى له ثلاث سنين، ويأتيه بالكلمة من الوحى والشيء، ثم وكّل به جبريــل فجاءه بـالقرآن =

ديباج ('') فيه كتاب، فقال: اقرأ، قال: قلت: ما أقرأ ('')؟ قال فغَتني به ('')، حتى ظننت أنه الموت، ثم أرسلني، فقال: اقرأ، قال قلت: ما أقرأ ؟ قال: فغَتني به، حتى ظننت أنه الموت، ثم أرسلني، فقال: اقرأ، قال: قلت: ماذا أقرأ ؟ قال: فغتني به، حتى ظننت أنه الموت، ثم أرسلني فقال: اقرأ، قال: فقلت: ماذا أقرأ ؟ ما أقول ذلك إلّا افتداءً منه أن يعود لي بمثل ما صنع بي، فقال: ﴿ اقرأ بِاسِمْ رَبِّكَ آلَّذِي خَلَقَ. خَلَقَ آلْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ. اقْرأ وَرَبِّكَ اللَّكُرَمُ. آلَّذِي عَلَم إِلَقَلَم . عَلَم آلَا نُسَانَ مَا لَمْ يَعْلَم (''). قال: فقرأتها، ثم

<sup>=</sup> والوحي، فعلى هـذا كان نـزول الوحي عليـه \_ ﷺ \_ في أحوال مختلفة، فمنها: النـوم كـها في حديث ابن إسحاق.

وَمنها: أَن يُنْفَتَ فِي رُوعه الكلام نَفْتًا، كما قال عليه السلام: «إنَّ روح القُدُس نَفَث في رُوعي أنَّ نفساً لن تموت، حتى تستكمل أجَلَها ورزقها، فآتَّقوا الله وأجْملوا في الطلب».

ومنها أن يأتيه الوحي في مشل صلصلة الجرس وهو أشدّه عليه. وُقيل إنَّ ذلك ليستجمع قلبه عند تلك الصلصلة؛ فيكون أوعى لما يسمع، وألقن لما يلقى.

ومنها: أن يتمثل له الملك رجلًا، فقد كان يأتيه في صورة دِحْية بن خليفة.

ومنها: أن يتراءى له جبريـل في صورتـه التي خلقه الله فيهـا، له ستــائة جنـاح، ينتشر منها اللؤلؤ والياقوت.

ومنها: أن يكلمه الله من وراء حجاب: إما في اليقطة كها كلّمه في ليلة الإسراء، وإما في النوم، كها قال في حديث معاذ الذي رواه الـترمذي، قال: وأتاني ربي في أحسن صورة..». (الروض الأنف ٢٦٩/١، ٢٧٠)

<sup>(</sup>۱) فيه دليل وإشارة إلى أن هذا الكتاب يفتح على أمّته ملك الأعاجم. ويسلبونهم الديباج والحرير الذي كان زِيَّهم وزينتهم، وبعه أيضاً ينال ملك الآخرة ولباس الجنة وهـو الحريـر والديبـاج. (الروض الأنف ٢٧١/١) والنمط: وعاء كالسفط.

<sup>(</sup>٢) وفي رواية: ما أنا بقاريء، أي: إنّي أُمّي، فلا أقرأ الكتب، قـالها ثـلاثاً فقيـل له: اقـرأ باسم ربك، أي: إنك لا تقرأه بحولك، ولا بصفة نفسك، ولا بمعرفتك، ولكن اقرأ مفتتحـاً باسم ربّك مستعيناً به، فهو يعلّمك كها خلقك.

أما على رواية ما أقرأ، يحتمل أن تكون ما استفهاماً، يريد أيَّ شيء أقرأ؟ ويحتمل أن تكون نفياً، ورواية البخاري ومسلم تدلّ على أنه أراد النفي، أي ما أحسن أن أقرأ، كما تقدّم. (الروض ٢٧٢/١)

 <sup>(</sup>٣) ويروى: فسَابني، ويروي: سأتني، وأحسب أيضاً يروى: فذعتني وكلّها بمعنى واحد، وهـ و الخنّق والغمّ. (الروض ٢٧١/١) ورواية البخاري ومسلم «فغطني».

<sup>(</sup>٤) سورة العَلَق ـ الأيات: ١ ـ ٥.

انتهى، فانصرف عنّى، وهببت من نومي، فكأنما كُتبت في قلبي كتاباً. قال: فخرجت حتى إذا كنت في وسطٍ من الجبل سمعت صوتاً من السماء يقول: يا محمد أنت رسول الله، وأنا جبريل، قال: فرفعت رأسي إلى السماء أنظر، فإذا جبريل في صورة رجل صافٍّ قدميه (أ) في أفق السماء يقول: يا محمد، أنت رسول الله وأنا جبريل. قال: فوقفت أنظر أليه فما أتقدّم وما أتأخر، وجعلت أصرف وجهي عنه في آفاق السماء، قال: فلا أنظر في ناحيةٍ منها إلا وجعلت أصرف وجهي عنه في آفاق السماء، قال: فلا أنظر في ناحيةٍ منها إلا رأيته كذلك، فما زلت واقفاً ما أتقدّم أمامي، وما أرجع وراثي، حتى بَعثت خديجة رسلها في طلبي، فبلغوا أعلى مكة، ورجعوا إليها، وأنا واقف في مكاني ذلك، ثم انصرف عنّي.

الرسول عليه عخبر خديجة بنزول جبريل عليه: وانصرفت راجعاً إلى أهلي، حتى أتيت خديجة، فجلست إلى فخِذِها مُضيفاً إليها، فقالت: يا أبا القاسم، أين كنت؟ فوالله لقد بعثت رُسُلي في طلبك، حتى بلغوا مكة ورجعوا لي، ثم حدّثتها بالذي رأيت، فقالت: أبشِرْ يا ابن عمّ واثبت، فوالذي نفسُ خديجة بيده إنّي لأرجو أن تكون نبيَّ هذه الأمّة.

خديجة تخبر ورقة بن نوفل: ثم قامت فجمعت عليها ثيابها، ثم انطلقت إلى ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العُزَّى بن قُصَيَّ، وهو ابن عمّها، وكان ورقة قد تنصّر، وقرأ الكتب، وسمع من أهل التوراة والإنجيل، فأخبرته بما أخبرها به رسول الله \_ عَلَيْ \_ أنه رأى وسمع، فقال ورقة بن نوفل: قُدُّوس قُدُّوس، والذي نفسُ ورقة بيده، لئن كنتِ صدقتيني يا خديجة لقد

<sup>(</sup>۱) وفي حديث جابر أنه رآه على رفرف بين السياء والأرض، ويُروى: على عرش بين السياء والأرض، وفي حديث البخاري الذي ذكره في آخر الجامع أنه حين فتر عنه الوحي، كان يأتي شواهق الجبال يهمّ بأن يُلقي نفسه منها، فكان جبريل يتراءى له بين السياء والأرض، يقول له أنت رسول الله، وأنا جبريل. (الروض ٢/٢٧٢) والحديث أخرجه البخاري في كتاب التعبير أنت رسول الله، باب التعبير وأول ما بديء به رسول الله ـ على الوحي الرؤيا الصالحة، وأخرجه أحمد في المسند ٢٣٣/٦.

جاءه الناموس() الأكبر الذي كان يأتي موسى()، وإنه لنبي هذه الأمة، فقولي له: فلشُت.

فرجعت خديجة إلى رسول الله \_ ﷺ -، فأخبرته بقول ورقة بن نوفل، فلما قضى رسول الله \_ ﷺ - جواره وانصرف، صنع كما كان يصنع: بدأ بالكعبة، فطاف بها، فلقيه ورقة بن نوفل، وهو يطوف بالكعبة، فقال: يا ابن أخي أخبرني بما رأيت وسمعت، فأخبره رسول الله \_ ﷺ -، فقال له ورقة: والذي نفسي بيده، إنك لنبيُّ هذه الأمة، ولقد جاءك الناموس الأكبر الذي جاء موسى، وَلتُكذَّبنّهُ، ولتُؤذّينهُ، ولتُخرجَنّه، ولتُقاتلنّه أن ولئن أنا أدركت فلك اليوم لأنصرن الله نصراً يعلمه، ثم أدنى رأسه منه، فقبّل يافوخه، ثم انصرف رسول الله \_ ﷺ - إلى منزله أن

تثبّت خديجة من الوحي: قال ابن إسحاق: وحدّثني إسماعيل بن أبي حكيم مولى آل الزُّبَير: أنه حُـدُّث عن خديجة رضي الله عنها أنها قالت

<sup>(</sup>۱) الناموس: صاحب سر الملك، وقال بعضهم: هو صاحب سر الخير، والجاسوس هو صاحب سر الشر. (الروض الأنف ٢٧٣/).

<sup>(</sup>٢) ذكر موسى ولم يذكر عيسى - وهو أقرب - لأنّ ورقة كان معتنقاً النصرانية وقتها والنصارى لا يقولون في عيسى: إنه نبيّ يأتيه جبريل إنّما يقولون فيه: إنّ أقنوماً من الأقانيم الثلاثة اللاهوتية حلّ بناسوت المسيح واتحد به، على اختلاف بينهم في ذلك الحلول، وهو أقنوم الكلمة، والكلمة عندهم: عبارة عن العلم، فلذلك كان المسيح عندهم، يعلمهم الغيب، ويخبر بما في غد. (الروض الأنف ٢٧٣/١).

<sup>(</sup>٣) الهاءات الأربعة لا يُنطق بها إلاّ ساكنة فإنها هاءآت سَكْت وليست بضهائر. (الروض ٢٧٣/١)

<sup>(</sup>٤) في الحديث: «إن يدركني يومك. . . » وهـ و القياس: لأنّ ورقـة سابق بـ الوجـ ود، والسابق هـ و الذي يدركه من يأتي بعده. (الروض ٢٧٣/١).

<sup>(</sup>٥) أنظر: صحيح البخاري ٢١/١ ـ ٢٧ في بدء الوحي، وفي الأنبياء، باب «واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصاً»، وفي تفسير سورة «اقرأ باسم ربك الذي خلق»، وفي التعبير، باب أول ما بُديء به رسول الله ـ ﷺ ـ من الوحي الرؤيا الصادقة. ومسلم رقم (١٦٠) في الإيمان، باب بدء الوحي برسول الله ـ ﷺ ـ . والترمذي رقم (٣٦٣٦) في المناقب، باب رقم ١٣، وابن سعد في الطبقات ٢١٤/١، والطبري في تاريخه ٢٩٨/٢، واببيهقي في دلائل النبوّة ٢٩٦١، والنويري في نهاية الأرب ٢١٨/١، وابن الجوزي في صفة الصفوة ٢٨٧١ والبلاذري مه، والسيرة الحلبية ٢٣٣١، والذهبي في تاريخ الإسلام (السيرة) ١١١، ١١١، والبلاذري في أنساب الأشراف ٢٥/١، والخبر بطوله في: السير والمغازي ١١١، ١٢١،

لرسول الله - ﷺ - أي ابن عمّ، أتستطيع أن تخبرني بصاحبك هذا الذي يأتيك إذا جاءك؟ قال: نعم، قالت: فإذا جاءك فأخبرني به. فجاءه جبريل عليه السلام، كما كان يصنع، فقال رسول الله - ﷺ - لخديجة: يا خديجة، هذا جبريل قد جاءني، قالت: قم يا ابن عم فاجلس على فخذي اليسرى، قال: فقام رسول الله - ﷺ - فجلس عليها، قالت: هل تراه؟ قال: نعم، قالت: فتحوّل، فاجلس على فخذي اليمنى، قالت: فتحوّل رسول الله - ﷺ - فجلس على فخذها اليمنى، فقالت: هل تراه؟ قال: نعم، قالت: فتحوّل فاجلس في حجرها، قال: نعم، قال: فتحسرت وألقت خمارها ورسول الله - ﷺ - جالِس في حجرها، ثم قالت له: هل تراه؟ قال: لا، قالت يا ابن عم، اثبت وأبشِر، فوالله إنه لَمَلك وما هذا بشيطان (۱).

قال ابن إسحاق: وقد حدّثتُ عبدَالله بنَ حسن مدا الحديث، فقال: قد سمعت أمي فاطمة بنت حسين تحدّث بهذا الحديث عن خديجة، إلاّ أني سمعتها تقول: أدخلتْ رسول الله \_ على \_ بينها وبين درْعها، فذهب عند ذلك جبريل، فقالت لرسول الله \_ على \_: إنّ هذا لمَلَك، وما هو بشيطان.

الحديث في تاريخ الطبري ٣٠٣/٢، والسير والمغازي ١٣٣، نهاية الأرب ١٧٤/١٦، ١٧٥،
 وتاريخ الإسلام (السيرة) ١٣٤.

<sup>(</sup>٢) عبدالله هذا هو: عبدالله بن حسن بن حسن بن عليّ بن أبي طالب، وأمه: فاطمة بنت الحسين أخت سُكَيْنة، واسمها: آمنة، وسُكينة لقَب لها، التي كانت ذات دُعابة ومزح، وفي سُكينة وأمّها الرباب يقول الحسين بن عليّ ـ رضي الله عن جميعهم:

كأنَّ الليل موصول بليل إذا زارت سُكينة والرباب

أي: زارت قومها، وهم: بنو عُلَيْم بن جناب، من كلب، ثم من بني كعب بن عليم، ويعرف بنو كعب بن عليم، ويعرف بنو كعب بن عليم ببني زيد غير مصروف؛ لأنه اسم أمهم، وعبدالله بن حسن هو والد الطالبيين القائمين على بني العباس، وهم: محمد ويحيى وإدريس، مات إدريس بـإفريقيـة فاراً من الرشيد، مسمـوماً في دلاعـة (نوع من المحـار) أكلها. (الروض الأنف ٢٧٧/١، مقاتـل الطالبيين ٩٠، المعارف ٩٣، الأغاني ٢٣/١٤)

والحديث في تاريخ الطبري ٣٠٣/٢، والسير والمغازي ١٣٤، وتــاريخ الإســـلام (السيرة) ١٤٣.



#### ابتداء تنزيل القرآن

تاريخ وقعة بدر: قال ابن إسحاق: وحدّثني أبو جعفر محمد بن علي

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الأية: ١٨٥.

<sup>(</sup>۲) سورة القدر بكاملها.

<sup>(</sup>٣) سورة الدخان، الأيات: ١ ـ ٥.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنفال، الآية: ١٤.

<sup>(</sup>٥) الخبر في السير والمغازي ١٣٠.

ابن حُسَين: أنَّ رسول الله عَلَيْ من التقى هو والمشركون ببدر يوم الجمعة، صبيحة سبع عشرة من رمضان (١).

قال ابن إسحاق: ثم تَتَام الوحي إلى رسول الله على وهو مؤمن بالله مصدِّق بما جاءه منه، قد قبله بقبوله، وتحمّل منه ما حُمَّله على رضا العباد وسَخطهم، والنُبوَّة أثقال ومُؤْنة، لا يحملها، ولا يستطيع بها إلاّ أهل القوة والعزْم من الرسل بعون الله تعالى وتوفيقه، لما يَلْقَوْن من الناس، وما يُردِّ عليهم مما جاءوا به عن الله سبحانه وتعالى ().

قال: فمضى رسول الله \_ ﷺ \_ على أمر الله، على ما يلقى من قومه من الخلاف والأذى.

#### إسلام خديجة بنت خويلد "

وقوفها بجانبه ﷺ: وآمنت به خدیجة بنت خُویلد، وصدّقت بما جاءه من الله ووزارته علی أمره، وكانت أول من آمن بالله وبرسوله، وصدّق بما جاء منه، فخفّف الله، بذلك عن نبيّه \_ ﷺ \_ لا يسمع شيئاً مما يكرهه من ردِّ عليه وتكذيب له، فيحزنه ذلك، إلاّ فرّج الله عنه بها إذا رجع إليها، تثبّته وتخفّف عليه، وتصدّقه وتهوّن عليه أمر الناس، رحِمها الله تعالى.

تبشير خديجة ببيتٍ من قصب: قال ابن اسحاق: وحدّثني هشام بن عُروة، عن أبيه عُروة بن الزُبَير، عن عبدالله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: قال رسول الله عنه، قال: قال رسول الله عنه، قال: قال رسول الله عنه، لا صَخب فيه ولا نَصَب، ".

السير والمغازي ١٣٠.

<sup>(</sup>٢) السير والمغازي ١٣١.

<sup>(</sup>٣) أنساب الأشراف ١١٢/١، مروج الـذهب ٢٨٤/٢، البدو والتـاريخ ١٤٥/٤، الكـامـل في التـاريخ ٢/٥٠، أسـد الغابـة ٥٤٣٤، نهاية الأرب ١٨٠/١٦، تـاريـخ الإسـلام (السـيرة) ١٢٧، عيون الأثر ١٩١/١، عيون التواريخ ١/٥٠، سبل الهدى ٢/٢٤.

<sup>(</sup>٤) الحديث مرسل. وقد أخرجه البخاري متصلًا في فضائل أصحاب النبيّ - ﷺ - ومن صحب =

قال ابن هشام: القصب: اللؤلؤ المجوّف.

جبريل يقريء خديجة السلام من ربّها: قال ابن هشام: وحدّثني من أَتْق به، أَنَّ جبريل عليه السلام أتى رسول الله عليه السلام أتى رسول الله عليه السلام من ربّها؛ فقال رسول الله عليه السّلام، ومنه السّلام، وعلى جبريل السلام من ربّك»، فقالت خديجة: الله السّلام، ومنه السّلام، وعلى جبريل السّلام.

فترة الوحي ونزول سورة الضّحى: قال ابن إسحاق: ثم فتر الوحي عن رسول الله عليه فأحزنه، فجاءه جبريل بسورة الضحى، يقسم له ربه، وهو الذي أكرمه بما أكرمه به، ما ودّعه وما قلاه، فقال تعالى: ﴿وَالضَّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ. مَا وَدّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ﴾ (الله يقول؛ ما صرمك فتركك، وما أبغضك منذ أحبك. ﴿وللآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ اللَّولَىٰ ﴾ (الكورة في الدنيا. ﴿وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ﴾ (المألف مما عجلت لك من الكرامة في الدنيا. ﴿وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ﴾ (المؤلف في الدنيا، والثواب في الأخرة. ﴿ أَلُمْ يَجِدْكَ يَتِهما فَآوَىٰ. وَوَجَدَكَ ضَالاً فَهَدَىٰ. وَوَجَدَكَ ضَائلاً فَهَدَىٰ.

النبيّ - ﷺ - أو رآه من المسلمين فهـو من أصحابـه (٢٣٠/٤) بـاب تـزويـج النبيّ - ﷺ - خـديجـة فضلهـا - رضي الله تعـالى عنهـا ـ. ومسلم (٢٤٣٥) في كتـاب فضـائـل الصحابة، باب فضائل خديجة أم المؤمنين، رضى الله عنها.

والطبراني في المعجم الصغير ١/٥/١ من طريق عبدالله بن أبي أوفى، وأخرجه ابن جُمَيْع الصيداوي في معجم الشيوخ (بتحقيقنا) ٣٧١ رقم (٣٦٧) عن طريق عبدالله بن جعفر بن أبي طالب، كما هنا، وانظر الترمذي ٣٦٦/٥ رقم (٣٩٧٨) و(٣٩٧٩) وقال: هو حديث حسن صحيح. والذهبي في تاريخ الإسلام (السيرة) بتحقيقنا ٢٣٨.

سورة الضحى، الآيات: ١ ـ ٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الضحى، الآية: ٤.

<sup>(</sup>٣) سورة الضحى، الآية: ٥.

<sup>(</sup>٤) سورة الضحى، الأيات: ٧ ـ ٩.

ومنَّه عليه في يُتمه وعَيْله وضلالته، واستنقاذه من ذلك كلُّه برحمته(١).

تفسير مفردات سورة الضَّحَى: قال ابن هشام: سَجَى: سكن. قال أُميّة بن أبى الصَّلْت الثقفي.

إذ أتى موهناً وقد نام صحبي وسجا الليل بالظلام البهيم وهذا البيت في قصيدة له، ويقال للعين إذا سكن طرْفها: ساجية، وسجا طرْفها.

قال جرير:

ولقد رَمْيْنَـكَ حين رُحْن باعينِ يقتُلن من خَلَل السُّتُـور سَـواجي ولقـد رَمْيْنَـكَ حين رُحْن باعينِ يقتُلن من خَلَل السُّتُـور سَـواجي وهذا البيت في قصيدة له. والعائل: الفقير. قال أبو خِراش الهُذلي:

إلى بيته يأوي الضَّريكُ إذا شتا ومُستنبحُ بالي الدَّريسين عائِل (١)

وجمعه: عالة وعيل. وهذا البيت في قصيدة لـه سأذكرها في مـوضعها إن شاء الله: والعائِل أيضاً: الذي يعول العيال. والعائل أيضاً: الخائف. وفي كتاب الله تعالى: ﴿ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلّا تَعُولُوا ﴾ (٣).

وقال أبو طالب:

بميزان قِسطٍ لا يُخِس شَعيرة له شاهدٌ من نفسه غير عائل

وهذا البيت في قصيدة له سأذكرها إن شاء الله في موضعها. والعائل أيضاً: الشيء المُثقِل المُعْي. يقول الرجل: قد عالني هذا الأمر: أي أثقلني وأعياني.

<sup>(</sup>۱) كانت فترة الوحى سنتين ونصفاً.

<sup>(</sup>٢) الضريك: الضعيف. والمستنبع: الذي يضلّ الطريق فينبع فتجاوبه الكلاب فيعرف مكان العمران. والدريس: الثوب الخلق.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء - الآية: ٣.

قال الفرزدق:

تَرَى الغُرُّ الجَحاجِعَ من قريش إذا ما الأمر في الحَدَثان عالاً (١) وهذا البيت في قصيدة له.

﴿ فَأَمَّا آلَيَتِيمَ فَلَا تَقْهُوْ. وَأَمَّا آلسَّائِلَ فَلَا تَنْهُوْ ﴾ ": أي لا تكن جبّاراً ولا متكبّراً، ولا فَحّاشاً فظاً على الضعفاء من عباد الله. ﴿ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدَّثُ ﴾ ": أي بما جاءك من الله من نعمته وكرامته من النبّوة فحدِث، أي أذكرها وادْع إليها، فجعل رسول الله - ﷺ - يذكر ما أنعم الله به عليه وعلى العباد به من النبوّة سرّاً إلى من يطمئن إليه من أهله.

## ابتداء ما افترض الله سبحانه وتعالى على النّبيّ صلى الله عليه وسلم من الصلاة وأوقاتها

وافتُرضت الصلاة عليه، فصلّى رسول الله ـ ﷺ ـ وآلـه، والسلام عليـه وعليهم ورحمة الله وبركاته.

افترضت الصلاة ركعتين ثم زيدت: قال ابن إسحاق: وحدّثني صالح ابن كيْسان، عن عُرْوة بن الزُبير، عن عائشة رضي الله عنها قالت: افتُرِضَت الصلاة على رسول الله \_ على أول ما افتُرِضت عليه ركعتين ركعتين، كلّ صلاة؛ ثم إنّ الله تعالى أتّمها في الحَضَر أربعاً وأقرّها في السفر على فرضها الأوّل ركعتين ".

 <sup>(</sup>١) الغر: المشهورون، والجحاجيح: السادة وحذف الياء لإقامة الوزن. والحدثان: حوادث الدهر.

<sup>(</sup>٢) سورة الضحى ـ الأيتان: ١٠ و١١.

<sup>(</sup>٣) سورة الضحي ـ الأيتان: ١٢ و١٣.

 <sup>(3)</sup> ذكر المُزني أنّ الصلاة قبل الإسراء كانت صلاة قبل طلوع الشمس وأخرى بعد الغروب.
 وقال ابن سلام: فرض الصلوات الخمس قبل الهجرة بعام فَيُحتمل قول عائشة (رضي الله عنها) وفزيد في صلاة الحَضَر، أي زيد فيها حين أكملت خمساً، فتكون الزيادة في الركعات =

جبريل يعلم الرسول - ﷺ - الوضوء والصلاة: قال ابن إسحاق: وحدّثني بعض أهل العلم: أنّ الصلاة حين افتُرِضت على رسول الله - ﷺ -، أتاه جبريل وهو بأعلى مكة، فهمز له بعقبه في ناحية الوادي، فانفجرت منه عين، فتوضّا جبريل عليه السلام، ورسول الله - ﷺ - ينظر إليه، ليُرِيه كيف الطّهور للصلاة، ثم توضّا رسول الله - ﷺ - كما رأى جبريل توضّا، ثم قام به جبريل فصلّى به، وصلّى رسول الله - ﷺ - بصلاته، ثم انصرف جبريل عليه السلام (۱).

الرسول ﷺ يعلم خديجة الوضوء والصلاة: فجاء رسول الله على خديجة ، فتوضّأ لها ليُرِيها كيف الطهور للصلاة ، كما أراه جبريل ، فتوضّأت كما توضّأ لها رسول الله على الله على بها رسول الله على الله على بها جبريل فصلّت بصلاته (ا):

جبريل يعين للرسول هي أوقات الصلاة: قال ابن إسحاق: وحدّثني عُتبة بن مسلم مولى بني تميم، عن نافع بن جُبير بن مُطْعِم، وكان نافع كثير الرواية، عن ابن عباس قال: لما افترضت الصلاة على رسول الله - هي أتاه جبريل عليه السلام، فصلّى به الظهر حتى مالت الشمس، ثم صلّى به العصر حين كان ظلّه مثله ثم صلّى به المغرب حين غابت الشمس، ثم صلّى به العشاء الآخرة حين ذهب الشفق، ثم صلّى به الصبح حين طلع الفجر، ثم جاءه فصلّى به الظهر من غدٍ حين كان ظلّه مثله، ثم صلّى به العصر حين على به العصر حين علي به العصر حين على به العصر حين كان غله مثله، ثم صلّى به العصر حين على به العصر حين كان غله مثله على به العصر حين كان غله مثله على به العصر حين كان غله مثله على به العرب عن كان غله مثله على به العرب عليه على به العرب عن كان غله مثله على به العرب عن كان غله مثله على به العرب عن كان غله على به العرب عن كان غله مثله على به العرب عن كان غله عن كان غله على به العرب عن كان غله على عن كان غله على كان غله على عن كان غله عن كان غله عن كان غله على كان غله على كان غله على كان غله عالى كان

وفي عدد الصلوات ويكون قولها «فُرضت الصلاة ركعتين» أي قبل الإسراء. (الروض الأنف ٢٨٢/١)
 وانظر أنساب الأشراف ١١٧/١ رقم ٢٣٣.

<sup>(</sup>١) السير والمغازي ١٣٦، وتاريخ الإسلام (السيرة) ١٣٥

<sup>(</sup>٢) الحديث مقطوع في السيرة ومثله لا يكون أصلاً في الأحكام الشرعية، ولكنه رُوي مسنداً إلى زيد بن حارثة يرفعه، غير أنه يدور أيضاً على ابن لهيعة وقد ضُعُف فلم يخرج له البخاري ومسلم، أما مالك فكان يحسن فيه القول. (انظر تمام القول في الروض الأنف ج ١ ص ٢٨٤، ٢٨٤).

كان ظلّه مثليه، ثم صلّى به المغرب حين غابت الشمس لوقتها بالأمس، ثم صلّى به الصبح صلّى به الصبح مسفراً غير مشرق، ثم قال: يا محمد، الصلاة فيما بين صلاتك اليوم وصلاتك بالأمس().

<sup>(</sup>۱) هذا الحديث لم يكن ينبغي له أن يذكره في هذا الموضع؛ لأنّ أهل الصحيح متّفقون على أنّ هذه القصة، كانت في الغد من ليلة الإسراء، وذلك بعدما نُبيء عليه الصلاة والسلام بخمسة أعوام، وقد قيل إنّ الإسراء كان قبل الهجرة بعام ونصف، وقيل: بعام، فذكره ابن إسحاق في بدء نزول الوحي، وأول أحوال الصلاة. (أنظر الروض الأنفج ١ ص ٢٨٤).

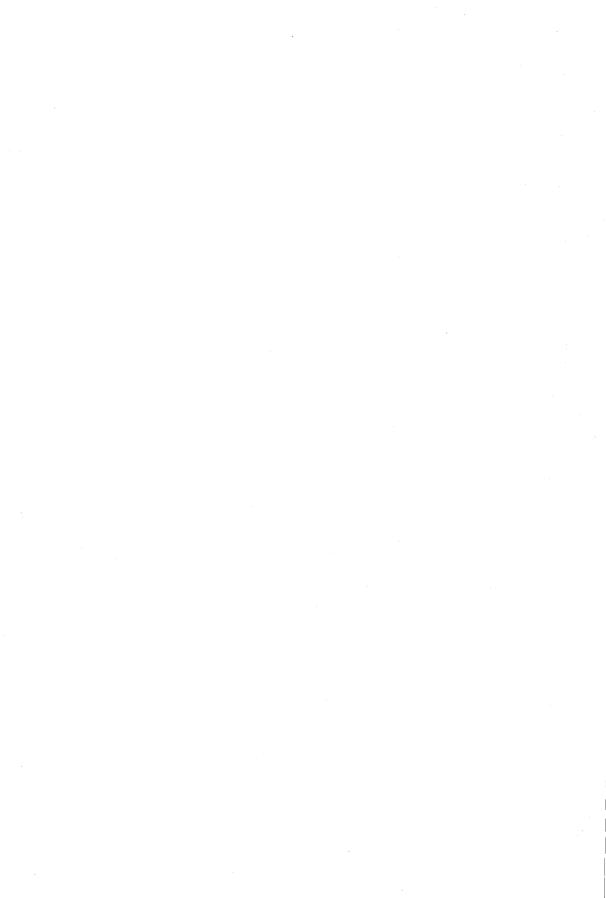

## ذِكْرِ أَنَّ عليَّ بن أبي طالب رضي الله عنه أوَّل ذَكَر أسلم (١)

قال ابن إسحاق: ثم كان أوّل ذَكَر من النباس آمن برسول الله \_ على الله على معه وصدّق بما جاءه من الله تعالى: على بن أبي طالب بن عبدالمطّلب بن هاشم، رضوان الله وسلامه عليه، وهو يومئذ ابن عشر سنين (۱).

سبب هذه النشأة: قال ابن اسحاق: وحدّثني عبدالله بن أبي نَجِيح، عن مجاهد بن جبر بن أبي الحجّاج، قال: كان من نعمة الله على علي بن أبي طالب، ومما صنع الله له، وأراده به من الخير، أنَّ قُريشاً أصابتهم أزمة شديدة، وكان أبو طالب ذا عيال كثير؛ فقال رسول الله عليه لعباس عمّه،

<sup>(</sup>۱) السير والمغازي ۱۳۷، أنساب الأشراف ۱۱۲/۱، تاريخ الطبري ۳۹۲/۲، البدء والتاريخ ۱۲/۱، الكامل في التاريخ ۷/۷، تــاريخ الإســـلام (السيرة) ۱۳۵، عيون الأثر ۹۱/۱، سيرة ابن كثير ۲/۸۷، سبل الهدى ۴۰۳/۲، نهاية الأرب ۱۸۳/۱۲.

<sup>(</sup>٢) السير والمغازي ١٣٧، تاريخ الطبري ٣١٢/٢.

<sup>(</sup>٣) السير والمغازي ١٣٧، تاريخ الطبري ٣١٢/٢.

وكان من أيسر بني هاشم: «يا عباس: إنّ أخاك أبا طالب كثير العيال، وقد أصاب الناس ما ترى من هذه الأزمة، فانطلقْ بنا إليه، فلنخفّف عنه من عياله: آخذ من بنيه رجلًا، وتأخذ أنت رجلًا، فنكِلُهُما() عنه؛ فقال العباس: نعم. فانطلقا حتى أتيا أبا طالب، فقالا له: إنّا نريد أن نخفّف عنكَ من عيالك حتى يتكشف عن الناس ما هم فيه؛ فقال لهما أبو طالب: إذا تركتما لي عُقيلًا فاصنعا ما شئتما \_ قال ابن هشام: ويقال: عقيلًا وطالباً().

فأخذ رسول الله عليًا عليًا ، فضمّه إليه ، وأخذ العبّاس جعفراً فضمّه إليه ، فلم يزل عليّ مع رسول الله علي حتى بعثه الله تبارك وتعالى نبياً ، فاتبعه عليّ رضي الله عنه ، وآمن به وصدّقه " ؛ ولم يزل جعفر عند العباس حتى أسلم واستغنى عنه ".

الرسول ﷺ وعلي يخرجان إلى الصلاة في شِعْب مكة واكتشاف أبي طالب لهما:

قال ابن إسحاق: وذكر بعض أهل العلم أنّ رسول الله - على - كان إذا حضرت الصلاة خرج إلى شِعاب مكة، وخرج معه علي بن أبي طالب مستخفياً من أبيه أبي طالب ومن جميع أعمامه وسائر قومه، فيصلّيان الصلوات فيها، فإذا أمسيا رجع. فمكثا كذلك ما شاء الله أن يمكثا. ثم إنّ أبا طالب عثر عليهما يوماً وهما يصلّيان، فقال لرسول الله - على -: يا بن أخي! ما هذا الدّين الذي أراك تدين به؟ قال: أي عم! هذا دين الله ودين ملائكته، ودين

<sup>(</sup>١) في تاريخ الطبري ٣١٣/٢ «فنكفّهها».

<sup>(</sup>٢) وكان عليّ أصغر من جعفر بعشر سنين، وجعفر أصغر من عقيـل بعشر سنين، وعقيـل أصغر من طالب بعشر سنين، وكلّهم أسلم إلاّ طالباً الذي يقول عنه السهيلي إنـه اختطفتـه الجنّ فلم يعلم إسلامه. (الـروض الأنف ٢٨٤/١، ٢٨٥) والخبر في تـاريخ الـطبري، وتاريخ الإسلام

<sup>(</sup>٣) تاريخ الإسلام ١٣٦.

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبري ٣١٣/٢، نهاية الأرب ١٨٢/١٦.

رُسُله، ودين أبينا إبراهيم - أو كما قال ﷺ - بعثني الله به رسولاً إلى العباد، وأنت أي عمّ، أحقّ من بذلتُ له النصيحة، ودعوته إلى الهدى، وأحقّ من أجابني إليه وأعانني عليه، أو كما قال؛ فقال أبو طالب: أي ابن أخي! إنّي لا أستطيع أن أفارق دين آبائي وما كانوا عليه، ولكن والله لا يخْلَص (١) إليك بشيء تكرهه ما بقيتُ (١).

وذكروا أنه قال لعلّي: أي بُنيّ! ما هذا الدّين الـذي أنت عليه؟ فقـال: يا أبتِ، آمنت بالله وبرسول الله، وصدّقته بما جاء به وصليت معه لله واتّبعته. فزعموا أنه قال له: أما إنه لم يَدْعُك إلّا إلى خير فالزمه().

### إسلام زيد بن حارثة ثانياً الله

قال ابن إسحاق: ثم أسلم زيد بن حارثة بن شُرحبيل بن كعب بن عبدالعُزَّى بن امريء القيس الكلبي، مولى رسول الله على الله على بن أبي طالب.

نسب زید: قال ابن هشام: زید بن حارثة بن شراحیل بن کعب بن عبد العُزَّی بن امریء القیس بن عامر بن النُعمان بن عامر بن عبد ود بن عَوف بن کِنانة بن بکُر بن عوف بن عُذرة بن زید الّلات بن رفیدة بن ثور ابن کلب بن وبرة. وکان حکیم بن حزام بن خُویلد قیم من الشام برقیق، فیهم زید بن حارثة (۱۰) وصیف. فدخلت علیه عمّته خدیجة بنت خُویلد وهی

<sup>(</sup>١) لا يخلص: لا يوصل.

<sup>(</sup>٢) الخبر في الطبري ٣١٣/٢ وفيه «ماحييت». ونهاية الأرب ١٨٢/١٦، والكامل ٥٨/٢.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري ٣١٤/٢، نهاية الأرب ١٨٢/١٦، الكامل في التاريخ ٥٨/٢، عيون الأثر ٩٤/١.

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبري ٣١٦/٢، أنساب الأشراف ١١٢/١، نهاية الأرب ١٨٣/١٦، عيون الأثر ٩٤/١، تاريخ الإسلام ١٣٧، البدء والتاريخ ١٤٥/٤، الكامل في التاريخ ١٩٥/٠، سيرة ابن كثير ٢-٤٣٦، سبل الهدى ٢-٤٠٥.

<sup>(</sup>٥) لأن أم زيد: سعدى بنت ثعلبة من بني معن من طبىء، وكانت قد خرجت بزيد لتزيره أهلها، فأصابته خيل من بني القين بن جسر، فباعوه بسوق حباشة، وهو من أسواق العرب، وزيد يومئذ ابن ثمانية أعوام، ثم كان من حديثه ما ذكر ابن إسحاق. (الروض الأنف ٢٨٦/١).

يومئذ عند رسول الله على الله على الله عند رسول الله علم الله عند رسول الله على الله علم الله عنه الله عنه الله على الله شئت فهو لك، فاختارت زيدا فأخذته، فرآه رسول الله - عَلَيْ عندها، فاستوهبه منها، فوهبته له، فأعتقه رسول الله - عَلَيْ و وتبنّاه، وذلك قبل أن

شعر حارثة أبي زيد عندما فَقَدَه: وكان أبوه حارثة قد جـزع عليه جـزعاً

شديداً، وبكى عليه حين فقده، فقال: بكيت على زيــدٍ ولم أدر مــا فعــــلْ فوالله ما أدري وإنّي لسائــل ويا ليت شِعري هل لك الدهر أوبة ١٠٠٠ تـذكِّرنيـه الشمسُ عند طلوعها وإنْ هبَّت الأرواح('' هـيَّجْـن ذِكْــره سأُعْمِلُ نَصُّ العِيس في الأرض جاهداً حياتي أو تأتي علي منيّتي

أَحَى فيُسرجَى أم أتى دونيه الأجــلْ أغالَك بعدي السهل أم غالك الجبلْ(١) فحسبي من الدنيا رجوعك لي بَجَلْ٣؟ وتعرض ذكراه إذا غربها أفل () فيا طولَ ما حُزني عليه وما وجل ولا أسام التطواف أو تسام الإبلْ فكل امرىء فان وإنْ غرَّه الأمل (٧)

ثم قدِم عليه وهـ و عند رسـ ول الله \_ ﷺ \_، فقال لـ ه رسول الله \_ ﷺ -: «إن شئتَ فأقِم عندي، وإنْ شئتَ فانطلِق مع أبيك»، فقال: بل أقيم عندك. فلم يـزل عند رسـول الله ـ ﷺ ـ حتى بعثه الله فصـدّقه وأسلم، وصلَّى معـه؛

واوصى يسزيداً ثم اوصى به جَسِّلْ

<sup>(</sup>١) في نهاية الأرب ١٨٤/١٦. فــوالله مــا أدري وإن كنت ســـائــلاً

<sup>(</sup>٢) في نهاية الأرب (رجعة).

<sup>(</sup>٣) بجل: حسم.

في نهاية الأرب ١٨٥/١٦: «وتعرض ذكراه إذا قارب الطُّفَلْ». (1)

<sup>(</sup>٥) الأرواح: جمع ريح.

<sup>(</sup>٦) النص: السير السريع.

زاد السهيلي والنويري بعد هذا البيت قوله: ساوصى به قيساً وعمراً كليهما ولما بلغ زيداً قول أبيه قال بحيث يسمعه الركبان:

أحن إلى أهلي وإنْ كنت ناثياً فكفُّــوا من الــوجــد الــذي قــد شجــاكــم

اغالك سَهْلُ الأرض أم غالك الجبل

باتى قعيد البيت عند المشاعر ولا تُسعم الأرض نص الأباعس

فلما أنزل الله عزّ وجل: ﴿ آدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ ﴾ (١). قال: أنا زيد بن حارثة.

### إسلام أبي بكر الصِّدِّيق رضي الله عنه وشأنه(١)

نسبه: قال ابن إسحاق: ثم أسلم أبو بكر بن أبي قُحافة، واسمه عَتِيق، واسم أبي قُحافة عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تَيْم بن مُرّة ابن كعب بن لُؤيّ بن غالب بن فِهْر.

اسمه ولقبه: قال ابن هشام: واسم أبي بكر: عبدالله، وعتيق: لَقَب لحُسْن وجهه وعتقه.

إسلامه: قال ابن إسحاق: فلما أسلم أبو بكر رضي الله عنه: أظهر إسلامه، ودعا إلى الله وإلى رسوله.

<sup>=</sup> ف إنَّ بحمد الله في خيسر أسرة كسرام مَعَدَّ كسابسراً بعد كسابسر الله في الروض الأنف ج ١ ص ٢٨٦ ـ ٢٨٧، ونهاية الأرب ١٨٥/١٦.

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب ـ الآية ٥.

<sup>(</sup>٢) السير والمغازي ١٣٩، تاريخ الطبري ٣١٤/٢، مروج الذهب ٢٨٤/٢، الكامل في التاريخ ٢٨٥/٢، تاريخ الإسلام (السيرة) ١٣٨، نهاية الأرب ١٨٧/١٦، البدء والتاريخ ١٤٥/٤، عيون الأثر ١٩٤/١، سيرة ابن كثير ٢٥٥/١، سبل الهدى ٢٥/٢.

<sup>(</sup>٣) وكان يسمّى عبد الكعبة حتى أسلم وأمه أم الخير بنت صخر بن عمرو بنت عم أبي قحافة، وأما أم أبيه قَيْلة بنت أذاه بن رياح بن عبدالله، وامرأته قتلة بنت عبد العُزَّى. (المروض الأنف ٢٨٧/١، ٢٨٨)

<sup>(</sup>٤) السير والمغازي ١٤٠، نهاية الأرب ٧١٧/١٦، عيون الأثر ٩٤/١، ٩٥، تاريخ الإسلام (السيرة) ١٣٨، تاريخ الطبري ٣١٧/٢.

### ذِكْر من أسلم من الصحابة بدعوة أبي بكر رضي الله عنه

عثمان: قال فأسلم بدعائه - فيما بلغني - عثمان بن عفّان بن أبي العاص بن أُميّة بن عبد شمس بن عبد مناف بن قُصَيّ بن كِلاب بن مُرَّة بن كعب بن لُؤَيّ بن غالب.

المزبير: والمزبير بن العوام بن خُوَيلد بن أسد بن عبد العُزَّى بن قُصَيِّ بن كِلاب بن مُرَّة بن كعب بن لُؤَيِّ.

عبد الرحمن بن عوف: وعبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد ابن الحارث بن مُرّة بن كِلاب بن مُرّة بن كعب بن لُؤَيّ(۱).

سعد بن أبي وقاص: وسعد بن أبي وقاص، واسم أبي وقاص مالك ابن أهيب بن عبد مناف بن زُهرة بن مُرَّة بن كعب بن لُؤَيّن،

طلحة: وطلحة بن عُبيدالله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد ابن تيم بن مُرَّة بن كعب بن لُؤيّ، فجاء بهم إلى رسول الله على - حين استجابوا له فأسلموا وصلّوا. وكان رسول الله على - يقول، فيما بلغني: ما دعوت أحداً إلى الإسلام إلا كانت فيه عنده كبوة (")، ونظر وتردّد، إلا ما كان من أبي بكر بن أبي قُحافة، ما عَكَمَ عنه (ن) حين ذكرته له، وما تردّد فيه (۰).

قال ابن هشام: قوله: «بدعائه» عن غير ابن إسحاق.

<sup>(</sup>۱) يكنى أبا محمد. أمّه: الشفاء بنت عوف بن عبد بن الحارث وهي بنت عمّ عوف والد عبدالرحمن بن عوف. (الروض الأنف ٢/٠٩)

<sup>(</sup>٢) وأم سعد: حمنة بنت سفيان بن أمية بن عبدشمس، يكنى أبا إسحاق. وهو أحد العشرة، دعا له النبي \_ ﷺ - أن يسدد الله سهمه، وأن يجيب دعوته، فكان دعاؤه أسرع الدعاء إجابة. (الروض الأنف ٢٨٩/١)

<sup>(</sup>٣) الكبوة: التأخر وعدم الإجابة.

<sup>(</sup>٤) سيفسرها المؤلّف قريباً.

<sup>(</sup>٥) نهاية الأرب ١٨٧/١٦.

## قال ابن هشام: قوله: عَكَم: تلبّث. قال رؤبة بن العجّاج: وانصاع (() وثَّابٌ بها وما عَكَم

قال ابن إسحاق: فكان هؤلاء النفر الثمانية الذين سبقوا الناس بالإسلام فصلوا وصدّقوا رسول الله ـ ﷺ ـ بما جاءه من الله .

إسلام أبي عُبيدة: ثم أسلم أبو عُبيدة بن الجرّاح، واسمه عـامر (١) بن عبدالله بن الجرّاح بن هلال بن أهيب بن ضبّة بن الحارث بن فِهْر.

إسلام أبي سَلَمَة: وأبو سَلَمَة، واسمه عبدالله بن عبد الأسد بن هـلال ابن عبدالله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مُرّة بن كعب بن لُؤَيَّ.

إسلام الأرقم: والأرقم بن أبي الأرقم. واسم أبي الأرقم عبدمَناف بن أسلان أسد يُكنى أبا جندب ـ بن عبدالله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مُرّة بن كعب بن لُؤيّ.

إسلام عثمان بن مِظعون وأخويه: وعثمان (°) بن مظعون بن حبيب بن وهُب بن حُذافة بن جُمَح بن عمرو بن هُصَيص بن كعب بن لُؤَيَّ. وأخواه قُدامة وعبدالله ابنا مظعون بن حبيب.

إسلام عُبيدة بن الحارث: وعُبيدة بن الحارث بن المطّلب بن

<sup>(</sup>١) أنصاع: ذهب.

 <sup>(</sup>۲) اختلف في اسمه، فقيل: عبد الله بن عامر، وقيل: عامر بن عبدالله، وأمّه: أميمة بنت غنم بن جابر بن عبد العُزّى بن عامرة بن وديعة بن الحارث بن فهر. (الروض الأنف ١٨٨٨) وانظر: نسب قريش ٤٤٥.

<sup>(</sup>٣) وأمّه: بَرَّة بنت عبد المطّلب. هاجر إلى أرض الحبشة مرتين مع امرأته أم سلمة واسمها هند. وقدم مكة، فكان أول من هاجر إلى المدينة، وشهد بدراً، ورُمي بسهم يوم أُحُد، فانتقض به، فمات في سنة أربع. (أنساب الأشراف ٢٠٧١).

<sup>(</sup>٤) نسب قريش ٣٣٤ وفيه: كان من المهاجرين، شهد بدراً.

<sup>(</sup>٥) يُكنَّى: أبـا السائب، وهـو من المهاجـرين الأوّلين، وأول من دُفن من المهاجـرين بـالبقيـع. (نسب قريش ٣٩٣، الاستيعاب ٨٥/٣ ـ ٨٩).

عبدمَناف بن قُصَيّ بن كِلاب بن مُرّة بن كعب بن لُؤَيّ (٠).

إسلام سعيد بن زيد وامرأته: وسعيد أن زيد بن عمر بن نُفيل بن عبد الله بن في الله بن في الله بن أفيل بن عبد الله بن قرط بن رياح بن رزاح بن عَدِيّ بن كعب بن لُؤيّ ؛ وامرأته فاطمة بنت الخطّاب بن نُفيل بن عبدالله بن عبدالله بن قرط بن رياح بن رزاح بن عَدِيّ بن كعب بن لُؤيّ ، أخت عمر بن الخطّاب.

إسلام أسماء وعائشة ابنتي أبي بكر وخبّاب بن الأرت: وأسماء بنت أبي بكر، وهي يـومئـذ صغيـرة. وخبّـاب بن الأرت، حليف بنى زُهرة.

قال ابن هشام: خبّاب بن الأرتّ من بني تميم، ويقال: هو من خُزَاعة ٣.

إسلام عُمَير وابن مسعود وابن القاري: قال ابن إسحاق: وعُمير بن أبي وقّاص (")، أخو سعد بن أبي وقّاص. وعبدالله بن مسعود بن الحارث بن شمخ بن مخزوم بن صاهلة بن كاهل (") بن الحارث بن تميم بن سعد بن

<sup>(</sup>۱) أمّه: شُحيلة بنت خزاعي بن الحويرث بن حُبيَّب بن مالك بن الحارث بن حُطَيط بن جُشَم، من ثقيف. وكان أسنّ من النبيّ \_ ﷺ \_ الله الحارث، وأسلم قبل دخول النبيّ \_ ﷺ \_ دار الأرقم، وهاجر هو وأخواه الطفيل والحُصَين إلى المدينة. وقُتل يوم بدر، ودُفن بالصفراء، (نسب قريش ٩٤).

<sup>(</sup>٢) يُكنَّى أبا الأعور. توفي بارضه بالعقيق ودُفن بالمدينة في أيام معاوية سنة ٥٠.

<sup>(</sup>٣) هو خبّاب بن الأرتّ بن جندلة بن سعد بن خزيمة من بني سعد بن زيد مناة بن تميم، وقع عليه سباء فصار إلى أمّ أنمار مولاته؛ فأعتقته. وكانت به رتّة. قال الواقدي: كان ألكن إذا تكلّم بالعربية. فسُمّي الأرتّ. وكان قَيْناً بمكة حين أسلم، ويُكنّى أبا عبد ربّه. (أنساب الأشراف ١٧٦/١).

<sup>(</sup>٤) استشهد يوم بدر، وكان الرسول \_ ﷺ \_ أراد أن يخلّفه فبكى، فخرج معه واستشهد. (نسب قريش ٢٦٣، الإصابة رقم ٢٠٥٧).

<sup>(</sup>٥) قيّده الوقشيّ بفتح الهاء، كأنه سُمّي بالفعل من كاهل يكاهل. والشمْخ هو من شمخ بأنفه إذا رفعه عزّة. وأمّ عبدالله هي: أم عبد بنت سَوْد بن قديم بن صاهلة هذلية. (الروض الأنف ١٩٥٨)

هُذيل. ومسعود بن القاري، وهو مسعود بن ربيعة بن عمرو بن سعد بن عبدالعُزَّى بن حَمالة بن غالب بن مُحلَّم بن عائذة بن سُبَيع بن الهون بن خُزيمة من القارة.

قال ابن هشام: والقارة. لقب، ولهم يقال: قد أنصف القارة من راماها.

وكانوا قوماً رُماة ١٠٠.

إسلام سَلِيط وأخيه وعيّاش وامرأته، وخُنيس، وعامر: قال ابن إسحاق: وسَلِيط أن عمرو بن عبدشمس بن عبد ودّ بن نصر بن مالك بن حِسْل بن عامر بن لُوَيّ بن غالب بن فِهْر؛ وأخوه حاطب بن عمرو. وعيّاش بن أبي ربيعة أبي ربيعة أبي عبدالله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مُرّة بن كعب بن لُوَيّ ؛ وامرأته أسماء بنت سلامة بن مخربة التميمية. وخُنيس بن حُذافة أن بن

<sup>(</sup>۱) وسُمّي بنو الهون بن خُزيمة قارة لقول الشاعر منهم في بعض الحروب:

دعونا قارة لا تسذعسرونا فنجفِلَ مشل إجفال الظّليم

هكذا أنشده أبو عُبيد في كتاب والأنساب، وأنشده قاسم في الدلائل:

دعونا قارة لا تسذعسرونا فَتَنْبَتْكَ القرابة والسنمام

وكانوا رُماة الحَدَق، فمن راماهم فقد أنصفهم، والقارة. أرض كثيرة الحجارة، وجمعها
قور، فكأن معنى المثل عندهم. أنّ القارة لاتنفذُ حجارتها إذ رُمي بها، فمن راماها فقد
أنصف. (الروض الأنف ٢٩٢/١). وانظ: العقد الفريد ٢١١٥، ومجمع الأمثال للميداني

<sup>(</sup>۲) أخو سهيل بن عمرو. هاجر إلى أرض الحبشة في المرة الثانية ومعه امرأته فاطمة بنت علقمة وقدِم المدينة قبل قدوم جعفر. وقيل قدم مع جعفر عليه السلام، واستشهد باليمامة سنة ١٢ وكان يُكنّى أبا الوضّاح. وأسلم قبل دخول النبي على دار الأرقم. (أنساب الأشراف ١٢).

<sup>(</sup>٣) هاجر إلى الحبشة في المرة الثانية ومعه امرأته ابنة سلمة بن مخرّبة، فولـدت له بـارض الحبشة عبدالله بن عيّاش. ثم قدم مكة وهاجر إلى المدينة، وصحب في هجرته إلى المدينة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. (أنساب الأشراف ٢٠٨/١).

<sup>(</sup>٤) أمّه: ضعيفة بنت حِنْيم من بني سهم. هاجر إلى الحبشة في المسرة الثانية، ثم قدِم مكة فهاجر منها إلى المدينة. ومرض ورسول الله - 難 - ببدر وهـن معه. فمـات مقدم رسـول الله - 難 - من بـدر سنة اثنتين. وكـانت عنده حفصة بنت عمر بن الخـطاب، فخلف عليها النبيّ - 難 - م وكان يُكنّى أبا حُذافة. ولم يذكر موسى بن عقبة ولا أبـو معشر هجرة خنيس =

عَـدِيّ بن سعـد بن سهم بن عمـرو بن هصيص بن كعب بن لُؤيّ. وعـامـر بن ربيعة (١)، من عَنز بن وائل، حلف آل الخطّاب بن نُفيل بن عبد العُزّى.

قال ابن هشام: عَنز بن واثل الله أخو بَكر بن واثل، من ربيعة بن نزار.

إسلام ابني جحش، وجعفر وامرأته، وحاطب وأخوته ونسائهم، والسّائب، والمطّلب وامرأته: قال ابن إسحاق: وعبدالله بن جَحْش بن رئاب بن يَعْمَر بن صَبرة بن مُرّة بن كَبير بن غَنْم بن دُودان بن أسّد بن خُزيمة. وأخوه أبو أحمد (ا) بن جَحْش، حليفا بني أميّة بن عبد شمس. وجعفر بن أبي طالب (ا)؛ وامرأته أسماء بنت عُمَيس بن النّعمان بن كَعب بن مالك بن قُحافة، من خَثعم (ال). وحاطب بن الحارث (المن مَعْمر بن حبيب بن وهب بن حُذافة بن جُمح بن عمرو بن هُصَيص بن كعب بن لُؤيّ، وامرأته فاطمة بنت المجلّل بن

<sup>=</sup> إلى الحبشة، وثبّتها ابن إسحاق والواقدي. ويقال إنه كان يُكنّى أبا الأخنس. (أنساب الأشراف ٢١٤/١، ٢١٥ رقم ٥٤١).

<sup>(</sup>۱) هاجر إلى الحبشة في المرتين، ومعه امرأته ليلى بنت أبي حَثَمة بن حُـذافة بن غـانم، ثم هاجر إلى المدينة، ومات بعد مقتـل عثمان بـأيام، وكـان لازماً لمنـزله فلم يشعـر الناس إلا وجنازته قد أخرجت. وكان يُكنّى أبا عبدالله. (أنساب الأشراف ٢١٧/١، ٢١٨).

<sup>(</sup>٢) عَنْز: بسكون النون، ويذكر عن علي بن المديني انه قال فيه: عَنز بفتح النون، والسكون أعرف. ذكر أهل النسب أن واثلاً كان إذا وُلد له ولد، خرج من خبائه، فما وقعت عينه عليه سمّاه به، فلما وُلد له بكر وقعت عينه على بكر من الإبل، فسمّاه به، فلما وُلد له تغلب رأى نفسين يتغالبان، فسمّاه تغلب، فلما وُلد له عنز، رأى عَنزاً ـ وهي الأنثى من المعز ـ فسمّاه عَنراً، فلما وُلد له الشُخيْص خرج فراى شخصاً على بُعد صغيراً، فسمّاه الشُخيْص. (الروض الأنف ٢٩٤/١)

<sup>(</sup>٣) ويُكنّى أبا محمد. هاجر إلى الحبشة في المرة الثانية، وقدِم فشهد بدراً مع النبيّ - ﷺ - ، واستشهد يوم أُحُد، ودُفن مع حمزة رضي الله عنهما في قبر واحد. (أنساب الأشراف / ١٩٩/).

<sup>(</sup>٤) اسمه: عبد. كفّ بصره ومات بالمدينة، ولم يهاجر إلى الحبشة قطّ. (أنساب الأشراف (١٩٩/١)

<sup>(</sup>٥) نسب قریش ۸۰، ۸۱.

<sup>(</sup>٦) الطبقات الكبرى ٨، ٢٠٥، نسب قريش ٨٠، الإصابة ١/٤٥.

 <sup>(</sup>٧) هاجر مع أخيه حطّاب إلى الحبشة في المرة الثانية، وماتا بالحبشة مسلمين. ويقال إن المهاجر هو حاطب وحده. (أنساب الأشراف ٢١٣/١).

عبدالله بن أبي قيس بن عبد ود بن نَصْر بن مالك بن حِسْل بن عامر بن لُوَيِّ بن غالب بن فِهْر وأخوه حطَّاب بن الحارث؛ وامرأته فُكيهة بنت يَسار. وَمُعْمر بن الحارث ''بن حَبيب بن وَهْب بن حُذافة بن جُمَے بن عمرو بن هُصَيص بن كعب بن لُؤيّ. والسّائب بن عثمان '' بن مَظْعون بن حَبيب بن وَهْب. والمطَّلب بن أزهر '' بن عبدعوف بن عبد بن الحارث بن زُهرة بن وَهْب. والمطَّلب بن أزهر '' بن عبدعوف بن عبد بن الحارث بن زُهرة بن كيب بن لُؤيّ، وامرأته: رَمْلة بنت أبي عَوْف بن صُبيرة بن سعيد بن سَهْم بن عمرو بن هصيص بن كَعْب بن لُؤيّ.

إسلام نُعَيم: والنَّحَام، واسمه نُعَيم بن عبدالله بن أسد، أخو بني كعب بن لُؤَىّ.

قال ابن هشام: صوته. أو حسّه.

إسلام عامر بن فُهَيْرة: قال ابن إسحاق: وعامر بن فُهَيْـرة (٥) ، مولى أبي

 <sup>(</sup>١) مختلَف في هجرته، مات في خلافة عمر بالمدينة. وأمّه قتيلة بنت مظعون. (أنساب الأشراف ٢١٣/١).

 <sup>(</sup>۲) هاجر مع أبيه في المرة الثانية، ثم قدم مكة وهاجر إلى المدينة. وكان من الرماة المذكورين، وأصابه سهم يوم اليمامة في خلافة أبي بكر فمات وهو ابن بضع وثلاثين سنة. (أنساب الأشراف ٢١٣/١).

<sup>(</sup>٣) هاجر إلى الحبشة في المرة الثانية، ووُلد له بالحبشة عبدالله. (أنساب الأشراف ٢٠٤/١).

<sup>(</sup>٤) قال السهيلي: لم يفسّر النحم ما هو، وهي سُعْلة مستطيلة ويقال للبخيل: نحام، لأنه يسعل إذا سئل ـ يتشاغل بذلك ـ وأنشد الزبير:

مالك لا تنحم يا روحه إنّ النحيم للسقاء راحه قال: ويقال للنحمة: نحطه. وقال غيره: النحطة في الصدر، والنحمة في الحلّقِ. والنحام أيضاً: طائر أحر في عِظَم الإوزّ. (الروض الأنف ٢٩١/١)

 <sup>(</sup>٥) فَهَيْرة: أُمّه، وهي تصغير فهر، لأن الفهر مؤنّئة، وكان عبداً أسود للطفيل بن الحارث بن سخْبَرة، اشتراه أبو بكر فاعتقه، وأسلم قبل دخول النبي على الأرقم. (الروض الأنف ٢٩٤/١).

بكر الصُّدِّيق رضي الله عنه.

نَسَبِه: قال ابن هشام: عامَر بن فُهَيْرة مولَّد من مولَّدي الأسد، أسود اشتراه أبو بكر رضي الله عنه منهم.

إسلام خالد بن سعيد ونَسَبه وإسلام امرأته: قال ابن إسحاق: وخالد ابن سعيد (۱) بن العاص بن أُميَّة بن عبد شمس بن عبدمناف بن قُصَيّ بن مُرَّة بن كعب بن لُؤيّ ؛ وامرأت أُميَّنَة بنت خَلَف بن أسعد بن عامر بن بياضة بن سبيع بن جُعثمة بن سعد بن مُليح بن عمرو، من خُزاعة.

قال ابن هشام: ويقال: هُمَيْنة بنت خَلَف.

إسلام حاطب وأبي حُلَيْفة: قال ابن إسحاق: وحاطب بن عمرو" بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عسام بن أُوَّي بن غالب بن فِهْر. وأبو حُلَيفة، واسمه مهشم" - فيما قال ابن هشام - بن عُتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبدمناف بن قُصَيّ بن كِلاب بن مُرة بن كعب بن لُؤَيّ.

إسلام واقد وشيء من خبرِه: وواقد بن عبدالله بن عبدمناف بن عرين بن ثعلبة بن يربوع بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم، حليف بني عديّ بن كعب.

قال ابن هشام: جاءت به باهلة، فباعبوه من الخطّاب بن نُفَيل، فتبنّاه، فلما أنزل الله تعالى: ﴿ الْحُوهُم لا بَائِهِمْ ﴾ ٣ قال: أنا واقد بن عبدالله، فيما

<sup>(</sup>۱) قتل بمرج الصَّفَّر، وأمّه أم خالد بنت خبّاب بن عبدياليل بن ناشب. وكان إسلامه متقدّماً، وهـ اجر مع أخيه عمرو إلى أرض الحبشة، وكـان ممن قـدم على رسول الله على السفينتين. (أنسطر: نسب قـريش ١٧٤، ١٧٥، السطبقـات الكبـرى ١٧٤/ ٦٧٠ - ٧٧٠ الاستيعاب ١٥٤ ـ ١٥٦ و ٤٤١ ـ ٤٤٢، أسد الغابة ٢/ ٩٠ و ٩٠، الإصابة ٢/١٩، ٩٠).

 <sup>(</sup>٢) ويقال «هشيم». هاجر إلى الحبشة مرتين، ثم قَدِم فهاجر إلى المدينة، وشهد بدراً، وأُتــل يوم اليمامة شهيداً وهو ابن ثلاث أو أربع وخمسين سنة. (أنساب الأشراف ١٩٩/١).

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب، الآية: ٥.

قال أبو عمرو المدني.

إسلام بني البُكير: قال ابن إسحاق: وخالد وعامر وعاقل وإياس بنو البُكيْرِن بن عبد ياليل بن ناشب بن غيرة بن سعد بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة حلفاء بني عَدِي بن كعب.

إسلام عمّار: بن ياسر، حليف بني مخزوم بن يقظة. قال ابن هشام: عمّار بن ياسر عنْسِيّ من مَذْحِج.

إسلام صُهَيب: قال ابن إسحاق: صُهيب بن سنان، أحد النَّمِر بن قاسط، حليف بني تَيْم ٣ بن مُرّة ٣٠.

نَسب صُهَيب: قال ابن هشام: النَّمر بَن قاسط بن هِنْب بن افْصى بن جَديلة بن جَديلة بن أَسَد بن رَبيعة بن نزار، ويقال: أفضى بن دُعْمي بن جَديلة بن أُسَد، ويقال: صُهَيب: مولى عبدالله بن جُدْعان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تَيْم.

ويقال: إنه روميّ (أ). فقال بعض من ذكر أنه من النّمِر بن قاسط، إنّما كسان لمسيراً في أرض السروم، فسأشتُري منهم. وجساء في الحسديث عن النّبيّ - عليه الله عن الروم» (أ).

<sup>(</sup>١) وأمَّهم زوج البكير هي: عفراء بنت عبيد. (أنساب الأشراف ٢٤٣/١).

<sup>(</sup>٢) في السير والمغازي ١٤٤ وتميم، وهو خطا.

 <sup>(</sup>٣) الخبر في السير والمضازي ١٤٣، ١٤٤، نهاية الأرب ١٨٨/١٦ ـ ١٩١، تاريخ الإسلام
 (المسيرة) ١٣٨، ١٣٩، عيون الأثر ٩٤/١).

<sup>(</sup>٤) قال بعض الرواة: كان اسم صُهيب عميرة بن سنان، وكناه رسول الله \_ 鑑 \_ قبل أن يولد له: أبا يحيى، وليست له كنية غيرها. وكان إسلامه مع عمّار في دار الأرقم. (أنساب الأشراف ١٨٠/١ و١٨١).

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن سعد في الطبقات ٢٢٦/٣ وإسناده ضعيف لإرساله.



# مبادأة رسول ِ الله ﷺ قومَه، وما كان منهم

أمْرُ الله له على بمبادأة قومه: قال ابن إسحاق: ثم دخل الناس في الإسلام أرسالاً من الرجال والنساء، حتى فشا ذِكْر الإسلام بمكة، وتحدّث به. ثم إنّ الله عزّ وجلّ أمر رسوله - على ان يصدع بما جاءه منه، وأن يباديء الناسَ بأمره، وأن يدعو إليه، وكان بين ما أخفى رسول الله - على امره واستتر به إلى أن أمره الله تعالى بإظهار دينه ثلاث سنين - فيما بلغني - من مبعثه؛ ثم قال الله تعالى له: ﴿فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ (()، وأَعْرِضْ عَنِ آلْمُشْرِكِين ﴾ ((). وقال تعالى: ﴿وَأَنْدِرْ عَشِيرَتَكَ آلَاقُورَ بِينَ. واخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ آتَبَعَكَ مِنَ آلْمُونِينَ ، وَقُلْ إِنِّي أَنَا آلْنَذِيرُ آلْمُبِينَ ﴾ (()

معنى «اصدع بما تؤمر»: قال ابن هشام: اصدع: افرق بين الحق

<sup>(</sup>۱) المعنى: اصدع بالذي تؤمر به، ولكنّه لما عدّى الفِعْل إلى الهاء حَسُن حـذْفها ههنا أحسن من ذكرها؛ لأنّ ما فيها من الإبهام أكثر مما تقتضيه الذي، وقولهم: (ما) مع الفعل بتأويل المصدر، راجع إلى معنى الذي إذا تأمّلته، وذلك أنّ (الـذي) تصلح في كل موضع تصلح فيه (ما) المصدرية نحو قول الشاعر:

عسسى الأيسام أن يرجعو ن يسوماً كالسذي كانسوا (الروض الأنف ج ٢ ص ٦).

<sup>(</sup>٢) سورة الحجر، الآية: ٩٤.

<sup>(</sup>٣) سورة الشعراء، الأيات: ٢١٤ ـ ٢١٦.

والباطل. قال أبو ذُوَّيب الهذَّلي، واسمه خُوَيْلد بن خالـد، يصف أتن (١) وحش وفحلها:

وكَ أَنَّ لَهُ مَنْ رِبَابِ قُ وكَ أَنَّ لَهُ يَسَرُّ يُفيض على القِداح ويَصْدَعُ (١) أي يفرَّق على القِداح ويبيَّن أنصباءها. وهذا البيت في قصيدة له. وقال رؤبة بن العجّاج:

أنت الحليمُ والأميرُ المُنتقم تَصْدَعُ بالحقّ وتنفي من ظَلَمْ وهذان البيتان في أرجوزة له.

خروج الرسول ﷺ بأصحابه للصلاة في الشّعب: قال ابن إسحاق: وكان أصحاب رسول الله ﷺ إذا صلّوا، ذهبوا في الشّعاب، فاستخفوا بصلاتهم من قومهم، فبينا سعد بن أبي وقّاص في نفرٍ من أصحاب رسول الله على في شِعْب من شعاب مكة، إذ ظهر عليهم نفر من المشركين وهم يصلّون، فناكروهم، وعابوا عليهم ما يصنعون حتى قاتلوهم، فضرب سعد بن أبي وقّاص يومئذٍ رجلًا من المشركين بلحي بعير شفسجه، فكان أوّل دم هُرِيق في الإسلام (ن).

عداوة قومه ومسائدة أبي طالب له: قال ابن إسحاق: فلما بادى رسولُ الله ﷺ قومَه بالإسلام وصدع به كما أمره الله، لم يبعد منه قومه، ولم يردّوا عليه \_ فيما بلغني \_ حتى ذكر آلهتهم وعابَها؛ فلما فعل ذلك أعظموه وناكروه، وأجمعوا خِلافه وعداوته، إلا من عصم الله تعالى منهم بالإسلام، وهم قليل

<sup>(</sup>١) الأتن مفردها أتان وهي أنثى الحمر.

 <sup>(</sup>٢) الربابة بكسر الراء: جلدة تلف فيها قداح العيسي، واليَسَر: الذي يدخل في الميسر.
 والقداح مفردها قِدْح وهو السهم.

<sup>(</sup>٣) لحي البعير: العظم الذي على فخذِهِ.

 <sup>(</sup>٤) السير والمغازي ١٤٧، تـاريخ الطبري ٣١٨/٢، تـاريخ الإسلام ١٤٧، ١٤٨، أنساب.
 الأشراف ١٩٦/١، الكامل في التاريخ ٢٠/٢، نهاية الأرب ١٩٥/١٦.

مستخفون، وحَدَب "على رسول الله على أبو طالب، ومنعه وقام دونه، ومضى رسول الله على أمر الله، مُظْهِراً لأمره، لا يبرده عنه شيء. فلما رأت قريش، أنَّ رسول الله على لا يعتبهم "من شيء أنكروه عليه، من فراقهم وعَيْب آلهتهم، ورأوا أنَّ عمّه أبا طالب قد حَدَب عليه، وقام دونه فلم يُسْلِمُه لهم، مشى رجال من أشراف قريش إلى أبي طالب، عُتبة وشَيبة ابنا ربيعة بن عبد شمس بن عبدمناف بن قُصَيِّ بن كِلاب بن مُرَّة بن كعب بن لُؤيّ بن غالب. وأبو سُفيان بن حرب بن أميّة بن عبد شمس بن عبدمناف بن قُصَيٌّ بن كِلاب بن مُرَّة بن كعب بن لُؤيّ بن غالب بن فِهْر.

قال ابن هشام: واسم أبي سُفْيان صَخْر.

قال ابن إسحاق: وأبو البَخْتَرِيّ، واسمه العاص بن هشام بن الحارث بن أسد بن عبدالعُزّى بن قُصَيّ بن كِلاب بن مُرّة بن كعب بن لُؤَيّ.

قال ابن هشام: أبو البَخْتَرِيّ : العاص بن هاشم ٣٠.

قال ابن إسحاق: والأسود بن المطّلب بن أسد بن عبدالعُـزى بن قُصَيّ بن كِلاب بن مُرة بن كعب بن لُؤيّ. وأبو جهل واسمه عمرو، وكان يُكنّى أبا الحَكَم بن هشام بن المغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مُرة بن كعب بن لُؤيّ. والوليد بن المغيرة بن عبدالله بن عمر، بن مخزوم بن يقظة بن مُرة بن كعب بن لُؤيّ. ونُبيّه ومنبّه ابنا الحَجّاج بن عامر بن مخزوم بن يقظة بن مُرة بن كعب بن لُؤيّ. ونُبيّه ومنبّه ابنا الحَجّاج بن عامر بن

<sup>(</sup>١) أصل الحلب: انحناء في الظَهَرْ، ثم استُعير فيمن صطف على غيره، ورق له كما قبال النامغة:

حمد بست صليً بطون ضبّة كلّها إنْ ظالماً فيهم، وإنْ مظلوما (الروض ج ٢، ص ٧).

<sup>(</sup>۲) لا يعتبهم: لا يرضيهم.

 <sup>(</sup>٣) الذي قاله ابن إسحاق هو قول ابن الكلبي، والذي قاله ابن هشام هو قول الزبير بن أبي بكر وقول مُصْعب ، وهكذا وجدت في حاشية كتاب الشيخ أبي بحر، سفيان بن العاصي.
 (انظر الروض ج ٢ ص ١٠).

خُذيفة بن سعد بن سهم بن عمرو بن هُصيص بن كعب بن لُؤَيّ . والعاص بن وائل.

قال ابن هشام: العاص بن وائل بن هاشم بن سعد بن سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لُؤَيّ .

وفد قريش يعاتب أبا طالب: قال ابن إسحاق: أو من مشى منهم. فقالوا: يا أبا طالب، إنّ ابن أخيك قد سبّ آلهتنا، وعاب ديننا، وسفّه أحلامنا، وضلّل آباءنا؛ فإمّا أن تُكفّه عنّا، وإمّا أن تخلّي بيننا وبينه، فإنّـك على مثل ما نحن عليه من خلافه، فنكفيكه، فقال لهم أبو طالب قولاً رفيقاً، وردّهم ردّاً جميلاً، فانصرفوا عنه (١).

الرسول على مستمر في دعوته: ومضى رسول الله - على ما هو عليه يُظْهِر دين الله، ويدعو إليه، ثم شرى الأمر بينه وبينهم حتى تباعد الرجال وتضاغنوا أن وأكثرت قريش ذِكْرَ رسول ِ الله - على النها، فتذامروا فيه، وحض بعضهم بعضاً عليه (ن).

رجوع الوفد إلى أبي طالب مرّة ثانية: ثم إنّهم مشوا إلى أبي طالب مرّة ثانية: ثم إنّهم مشوا إلى أبي طالب مرّة ثانية: ثم إنّه ومنزلة فينا، وإنّا قد الحرى، فقالوا له: يا أبا طالب، إنّ لك سنّا وشرفاً ومنزلة فينا، وإنّا والله لا نصبر على هذا مِن شَتْم آبائنا، وتسفيه أحلامنا، وعيْب آلهتنا، حتى تكفّه عنّا، أو ننازله وإيّاك في ذلك، حتى يهلك أحد الفريقين \_ أو كما قالوا له \_ ثم انصرفوا عنه، فعظم على أبي طالب فراق قومه وعداوتهم، ولم يطب نفساً بإسلام رسول

<sup>(</sup>۱) السير والمغازي ۱٤٨، تاريخ الطبري ٣٢٣/٢، أنساب الأشراف ١١٧/١، ١١٨، الكامل في التاريخ ٢٣٣٢، نهاية الأرب ١٩٩/١٦، تاريخ الإسلام (السيرة) ١٤٨.

 <sup>(</sup>۲) شری: اشتد.

<sup>(</sup>٣) تضاغنوا: تعادوا.

<sup>(</sup>٤) تذامروا: حضّ بعضهم بعضاً، والعطف للتفسير.

الله ـ ﷺ ـ لهم ولا خِذلانه(١).

قریش تعرض عمارة بن الولید علی أبي طالب: قال ابن إسحاق: ثم إنّ قریشاً حین عرفوا أنّ أبا طالب قد أبی خذلان رسول الله علیه و اسلامه،

<sup>(</sup>۱) تاريخ الطبري ۳۲۳/۲، الكامل في التاريخ ۲/۲، نهاية الأرب ۱۹۹/۱٦، ۲۰۰، تاريخ الإسلام ۱۶۸.

أي ظهر له رأي، فسمّى الرأي بداء، لأنه شيء يبدو بعد ما خفي، والمصدر البدء والبدو،
 والاسم، البداء، لا يقال في المصدر، بدا له بدو، كما لا يقال ظهر له ظهور بالرفع، لأنّ
 الذي يظهر، ويبدو هاهنا هو الاسم، نحو البداء وأنشد أبو على:

لعلّك والموعود حقّ وقاؤه بدا لك في تلك القلوص بداء (الروض الأنف ١٨/١).

 <sup>(</sup>٣) خص الشمس باليمين لأنها الآية المبصِرة، وخص القمر بالشمال لأنها الآية الممحُوّة.
 (الروض الأنف ١/٢/١).

<sup>(</sup>٤) السير والمغازي ١٥٤، تاريخ الطبري ٣٢٦/٢، الكامل في التاريخ ٦٤/٢، نهاية الأرب ٢٠٠/١٦ تاريخ الإسلام (السيرة) ١٤٩، ١٥٠، عيون الأثر ١٠٠/١، سيرة ابن كثير ١٧٤/١، ٤٧٥، عيون التواريخ ٥٠/١، ٥٥، سبل الهدى ٤٧٧/٢.

وإجماعه لفراقهم في ذلك وعداوتهم، مشوا إليه بعمارة بن الوليد بن المغيرة، فقالوا له \_ فيما بلغني \_ يا أبا طالب، هذا عمارة بن الوليد، أنهد () فتي في قريش وأجمله، فخذه فلك عقله ونصره، واتَّخذُهُ ولـداًّ فهو لـك، وأَسْلِمْ إلينا ابنَ أخيك هذا، الذي قد خالف دينك ودينَ آبائك، وفرَّق جماعة قومك، وسفَّه أحـلامهم، فنقتله، فـإنَّمـا هـو رجـل بـرجـل؛ فقــال: والله لبئس مـا تسومونني، أتعطونني ابنكم أغذوه لكم، وأعطيكم ابني تقتلونه؟! هـذا والله مالا يكون أبداً. قال: فقال المطعِم بن عَدِيّ بن نوفل بن عبدمَناف بن قَصَىّ: والله يا أبا طالب لقد أنصفك قومك، وجهدوا على التخلُّص مما تكرهه، فما أراك تريد أن تقبل منهم شيئاً؛ فقال أبو طالب للمُطْعِم: والله ما أنصفوني، ولكنُّك قد أجمعت خذلاني ومظاهرةَ القوم عليِّ، فـاصنع مـابدا لـك، أو كما قال. فحقب الأمر"، وحميت الحرب، وتنابذ القوم، وبادى بعضهم بعضاً ٣.

شمر أبي طالب في المطعِم ومَن خذله: فقال أبو طالب عند ذلك، يعرِّض بالمطعِم بن عَدِيٌّ، ويعمُّ من خذله من بني عبدمُناف، ومن عاداه من قبائل قريش، ويذكر ما سألوه، وما تباعد من أمرهم:

ألا قُــلْ لعمـرو والــوليـد ومُــطعِم الاليتَ حنظَى من حياطتكم بَكْـرُ٣ من الخُور حَبْحاب (٠) كثيرٌ رُغاؤه يُرَشّ على الساقين من بَوْله قَطْرُ

تخلُّف خلُّف السورْد ليس بسلاحِـق إذا ما عَـلا الفَيْفَـاءَ قيـل لـه وَبُـر٣٠

أنهد: أشد.

حقب: اشتد، وزاد. (الروض الأنف ٢/٩) (Y)

تاريخ الطبري ٣٢٦/٢، ٣٢٧، الكامل في التاريخ ٦٤/٢، ٦٥، نهاية الأرب ٢٠١/١٦، عيون الأثر ١/٠٠/، البداية والنهاية ٤٨/٣، تاريخ الإسلام ١٥٣، ١٥٣، الطبقات الكبرى ۲۰۲/۱ مسيرة ابن كثير ۲،۷۰۱.

يريد أن يقول إنَّ بَكراً من الإبل أنفع لى منكم، فليته لي بدلًا من حياطتكم. وذلك كما قال طَرفة في عمرو بن هند:

رغبونيا حبول فيتنبا تخبور فليت لنا مكان الملك عمرو

الخور: الضعاف. والحبحاب: الصغير. (0)

الوبر: دُويبة صغيرة تشبه الهرَّة شبَّهه بها لصِغَره.

إذا سُسُلا قبالا إلى غيرنا الأمرُ بلى لهما أمر ولكنْ تَجَرْجَما يكما جُرجمت من رأس ذي عَلقَ صخر (١) هما نَبَذَانا مثل ما يُنْبَذُ الجمر فقد أصبحا منهم أكفُّهما صِفْر (١) من النَّاس إلَّا أن يُرَس" لـ في ذِكْر وكمانـوا لنــا مـولّى إذا بُغى النصــر ولا منهمُ ما كان من نَسْلِنا شَفْر (١٠) وكانوا كَجَفْر بشن ما صنعت جَفْر (٠٠)

أرى أُخَوَيْنا مِن أَسِينا وأُمِّنا أخص خصوصاً عبدَ شمس ونَوفيلًا هما أغمَزًا للقوم في أخوَيْهما هما أشركا في المجد من لا أبا له وتَيْم ومخزوم وزُهرة منهُمُ فوالله لا تسنفك مسنسا عداوة فقد سَفُهَتْ أحـــلامُهُم وعقـــولُهم

قال ابن هشام: تركنا منها بيتين أقذع فيهما.

قىريش تُظْهـر عـداوتهـا للمسلمين: قـال ابن إسحـاق: ثم إنّ قـريشــاً تذامروا بينهم على مَن في القبائل منهم من أصحاب رسول الله ـ علي ـ الله ين أسلموا معه، فوثبت كل قبيلة على من فيهم من المسلمين يعذَّبونهم، ويفتنونهم عن دينهم، ومنع الله رسولَه \_ عليه عنهم بعمَّه أبي طالب، وقد قام أبـو طـالب، حين رأى قــريشــأ يصنعــون مــا يصنعــون في بني هــاشـم وبني المطّلب، فدعاهم إلى ما هو عليه، من منْع رسول الله على الله على الله عليه، والقيام دونه؛ فاجتمعوا إليه، وقاموا معه وأجابوه إلى ما دعاهم إليه، إلَّا ما كان من أبي لهب، عدو الله الملعون ١٠٠٠.

شِعْر أبي طالب في مدح قومه لنصرته: فلما رأى أبو طالب من قومه ماسرَّهٔ في جهدهم معه، وحَدَبهم عليه، جعل يمدحهم ويذكر قديمهم،

تجرجم: انحدر، وذو علق: جبل في ديار بني أسد.

أغمز: استضعف. والصفر: الخالي.

يرس: يذكر. (٣)

شفر: أحد. (1)

في تاريخ الإسلام ١٥٣، أربعة أبيات فقط. (0)

تأريخ الطبري ٣٢٧/٢، ٣٢٨، الكامل في التاريخ ٢٥/٢، نهاية الأرب ٢١٣/٦، عيـون (7) الأثر ١/٠٠٠.

ويذكر فضل رسول الله على أمره، فقال: ومكانه منهم، ليشد لهم رأيهم، وليحدبوا معه على أمره، فقال:

إذا اجتمعتْ يوماً قريشُ لمفْخر وإنْ حُصّلت أشرافُ عبد مَنافها وإنْ فَخَذْرَتْ يوماً فإنَّ محمداً تداعَتْ قريشُ غَثْها وسَمِينُها وكنّا قديماً لا نُقِرُ ظُلامَةً ونحمي حماها كلَّ يوم كريهة بنا ائتَعش العُود الذَّواء وإنَّما

فعبد أنناف سِرها وصَميمها ()
ففي هاشم أشرافُها وقديمُها
هو المُصْطَفَى مَنْ سرّها وكريمُها
علينا فلم تَظْفَر وطاشتْ حُلُومُها
إذا ما تَنوا صُعْر الخُدود نُقيمها ()
ونَضْرِبُ عن أحجارها من يَرُومها
باكنافنا تندى وتَنْمَى أرُومُها()

#### الوليد بن المغيرة: كَيْده للرسول، وموقفه من القرآن

ثم إنّ الوليد بن المُغيرة اجتمع إليه نفر من قريش، وكان ذا سنّ فيهم، وقد حضر الموسم فقال لهم: يا معشر قريش، إنه قد حضر هذا الموسم، وإنّ وفود العرب ستقدم عليكم فيه، وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذا، فأجمِعُوا فيه رأياً واحداً، ولا تختلفوا فيكذّب بعضُكم بعضاً، ويردّ قولكم بعضه بعضاً؛ قالوا: فأنت يا أبا عبد شمس، فقل وأقِم لنا رأياً نقول به؛ قال: بل أنتم فقولوا أسمع؛ قالوا: نقول كاهن؛ قال: لا والله ما هو بكاهن، لقد رأينا الكهّان فما هو بزمزمة الكاهن ولا سَجَعه؛ قالوا: فنقول: مجنون؛ قال: ما هو بمجنون، لقد رأينا الجنون وعرفناه، فما هو بخنقه، ولا تَخالجه، ولا

<sup>(</sup>١) سرها: وسطها، وسرّ الوادي وسرارته وسطه وذلك مدح في موضعين في وصف الشهود وفي النّسَب. (الروض الأنف ١١/١)

<sup>(</sup>٢) ثنوا: عطفوا. وصعّر خدَّه: أماله إلى جهة مثل فِعْل المتكبّر.

<sup>(</sup>٣) اللَّذَواء: الذي جفَّت رطوبته، الأروم: مضرده أرومة وهي الأصل. والأبيات في: عيون التواريخ ١/٥٥ ـ ٧٠.

<sup>(</sup>٤) زمزمة الكاهن: كلامه الخفيّ.

وَسْوَسَته؛ قالوا: فنقول: شاعر؛ قال: ما هو بشاعر، لقد عرفنا الشِعْر كلّه رجزَه وهزَجه وقريضه ومقبوضه ومبسوطه، فما هو بالشعر؛ قالوا: فنقول: ساحر؛ قال: ما هو بساحر، لقد رأينا السُّحَّار وسحرهم، فما هو بنفثهم ولا عقدهم (ا)؛ قالوا: فما نقول يا أبا عبدشمس؟ قال: والله إنّ لقوله لحلاوة، وإنّ أصله لعذق، وإنّ فرعه لجناة - قال ابن هشام: ويقال لغَدَق (ا) - وما أنتم بقائلين من هذا شيئاً إلا عُرف أنه باطل، وإنّ أقرب القول فيه لأن تقولوا ساحر، جاء بقول هو سحر يفرق به بين المرء وأبيه، وبين المرء وأحيه، وبين المرء وزوجته، وبين المرء وعشيرته. فتفرقوا عنه بذلك، فجعلوا يجلسون بسبل الناس حين قدِموا الموسم، لا يمرّ بهم أحد إلاّ حذّروه إيّاه، وذكروا لهم أمره. فأنزل الله تعالى في الوليد بن المغيرة وفي ذلك من قوله: ﴿ وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيداً، وَجَعَلْتُ لَهُ مَالاً مَمْدُوداً، وَبَنِينَ شُهُوداً، وَمَهَدْتُ لَهُ وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيداً، وَجَعَلْتُ لَهُ مَالاً مَمْدُوداً، وَبَنِينَ شُهُوداً، وَمَهَدْتُ لَهُ وَمَنْ أَزِيدَ، كَلاّ إِنّه كَانَ لاَيَاتِنَا عَنِيداً ﴾ (ان خصيماً.

قال ابن هشام: عنيد: معاند مخالف. قال رُؤبة بن العجّاج: ونحن ضرّابون رأس العُنَّد

وهذا البيت في أرجوزة له.

﴿ سَأَرْ هِقُهُ صَعُوداً ، إِنَّهُ فَكَرَ وَقَدَّرَ ، فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ . ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ . ثُمَّ نَظَرَ ، ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ﴾ (١٠ .

<sup>(</sup>١) العقد والنفث: هو أن يعقد الساحر خيطاً وينفث فيه بفمه.

<sup>(</sup>٢) قول الوليد: إنّ أصله لعذق، وإنّ فرعه لجناة. استعارة من النخلة التي ثبت أصلها، وقوي وطاب فرعها إذا جُني، والنخلة هي: العَدق بفتح العين، ورواية ابن إسحاق أفصح من رواية ابن هشام، لأنها استعارة تامّة يشبه آخر الكلام أو له، ورواية ابن هشام: إنّ أصله لعَدَق، وهو الماء الكثير، ومنه يقال: غيدق الرجل إذا كثر بصاقه. وأحد أعمام النبيّ \_ ﷺ كان يسمّى: الغيداق لكثرة عطائه \_ والغيدق أيضاً ولد الضبّ، هو أكبر من الحسل قاله قطرب في كتاب الأفعال والأسماء له. (الروض الأنف ٢١/١)

<sup>(</sup>٣) سورة المدّثر، الأيات: ١١ ـ ١٦.

<sup>(</sup>٤) سورة المدتشر، الآيات: ١٧ ـ ٢٤.

قال ابن هشام: بَسَر: كره وجهه. قال العجَّاج: مُضيَّر اللحيين بَسْراً مِنْهَساً(١)

يصف كراهية وجهه. وهذا البيت في أرجوزة له.

﴿ ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ، فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ، إِنْ هَـٰذَا إِلَّا قَـوْلُ الْبَشَرِ﴾ ".

رد القرآن على صحب الوليد: قال ابن إسحاق: وأنزل الله تعالى في رسوله على وفيما جاء به من الله تعالى وفي النفر الذين كانوا معه يصنفون القول في رسول الله على -، وفيما جاء به من الله تعالى: ﴿كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ اللهُ تَعَالَى: مَمَّا اللهُ عَمَّلُوا اللهُ ا

قال ابن هشام: واحدة العِضين: عِضة، يقول: عضَّوه: فرّقوه. قال رَوْبة بن العجَّاج:

#### وليس دين الله بالمعضيُّ

وهذا البيت في أرجوزةٍ له.

قال ابن إسحاق: فجعل أولئك النّفر يقولون ذلك في رسول الله على المن لقُوا من الناس، وصدرت العرب من ذلك الموسم بأمر رسول الله على -؛ فانتشر ذِكره في بلاد العرب كلّها(\*).

شِعر أبي طالب في معاداة خصومه: فلما خشي أبو طالب دَهماء العرب

<sup>(</sup>١) المضبر: الشديد. واللحيان عظمان في الوجه. والنهس: أخذ اللحم بمقدّم الأسنان.

<sup>(</sup>٢) سورة المدّثر، الأيات: ٢٣ ـ ٢٥.

<sup>(</sup>٣) سورة الحجر، الأيات: ٩١ - ٩٣.

<sup>(</sup>٤) أنظر: السير والمغازي ١٥٠ ـ ١٥٢، **دلائل النبوّة** للبيهقي ٤٤٨/١، نهاية الأرب ٢٠٣/١٦ ـ ٢٠٣، عيـون الأثر ـ ٢٠٣، تاريخ الإسلام (السيرة) ١٥٤ ـ ١٥٧، سيرة ابن كثير ١٩٨/١ ـ ٥٠٠، عيـون الأثر ١٠١/١.

أن يركبوه مع قومه، قال قصيدته التي تعوَّذ فيها بحَرَم مكة وبمكانه منها، وتودِّد فيها أشراف قومه، وهو على ذلك يخبرهم وغيرهم في ذلك من شعره أنه غير مُسْلم رسولَ الله ﷺ، ولا تاركه لشيءٍ أبداً حتى يهلك دونه، فقال:

وقىد قطعموا كُلُّ العُمرَى والوسائيل ولمَّا رأيت القوم لا وُدَّ فيهم (١) وقد طاوعوا أمر العدو المزايل وقد صارحونا بالعداوة والأذى يعضُّون (١) غيظاً خلفنا بالأنبامل وقمد حمالفوا قبوماً علينيا أظنَّـةً صبرت لهم نفسي بسمراءً (") سمّحة وأبيض عضب من تراث المقاول (١) وأحضرت عند البيت رهطي وإخوتي وأمسكت من أثوابه بالوصائل (٠) قياماً معاً مستقبلين رتباجُه ١٠٠ لدى حيث يقضى حَلفه كل نافل (٧) وحيث ينيخ الأشعرون ركابهم بمُفْضَى السُّيُول من إساف ونائل (^) مُوسِّمة الأعضاد أو قصراتها مخيّسة بين السديس وبازل (١)

<sup>(</sup>١) في السير والمغازي «بينهم».

<sup>(</sup>٢) في السير والمغازي ١٥٦ ويعطون، وما أثبتنا، هو الصحيح.

<sup>(</sup>٣) في السير والمغازي وبصفراء».

<sup>(</sup>٤) أراد بالمقاول: آباءه، شبّههم بالملوك، ولم يكونوا ملوكاً، ولا كان فيهم من ملك بدليل حديث أبي سفيان حين قال له هِرَقْل: هـل كان في آبائه من ملك؟ فقـال: لا. ويحتمل أن يكون هذا السيف الـذي ذكر أبو طالب من هِبات الملوك لأبيه، فقـد وهب ابن ذي يـزن لعبدالمطّلب هبات جِزْلةً حين وَفَد عليه مع قريش، يهنّونه بظَفَرَه بالحبشة، وذلك بعد مولـد رسول الله ـ ﷺ - بعامين (الروض ٢٢/٢)

وقد ورد هذا الشطر في السير والمغازي:

وأبيض غضب من سيوف المقاول

<sup>(</sup>٥) الوصائل: ثياب مخططة حمراء، كان يُكسَى بها البيت الحرام.

<sup>(</sup>٦) ورد في السير والمغازي: عكوفاً معاً مستقبلين وتاره.

<sup>(</sup>٧) النافل: المتبرّىء.

<sup>(</sup>٨) حتى هنا ينتهي الموجود في السير والمغازي ١٥٥، ١٥٦.

<sup>(</sup>٩) موسمة: معلمة، ويقال للوسم الذي في الأعضاد: السطاع والرقمة، وللذي في الفخذ: الخياط، وفي الكشع: الكشاح، والذي في قصرة العنق: العلاط، والقصرات: أصول الأعناق، والمخيّسة: المذلّلة، والسديس: الذي دخل في السنة السادسة. والبازل: الذي بلغ التاسعة فخرج نابه. (الروض الأنف ٢٢/١).

ترى الوَدْع فيها والرُّخام وزينة بأعناة أعوذ برب النَّاس من كل طاعن علينا ومن كاشح يسعى لنا بمعيبة ومن مُلْ ومن كاشح يسعى لنا بمعيبة ومن مُلْ وشورٍ ومَنْ أرسَى ثبيراً مكانه وراقٍ لأ وبالبيت، حقّ البيت، من بطن مكة وبالله وما وموطيء إبراهيم في الصَّخر رَطْبة أن على قَ وأشواط بين المَرْوَتَيْن إلى الصَّفا وما فومن حجّ بيت الله من كل راكب ومن كوبالمشعر الأقصى إذا عمدوا له إلال إلو وبالمشعر الأقصى إذا عمدوا له إلال إلو وبالمشعر الأقصى إذا عمدوا له إلال إلو وبالمشعر الأقصى إذا عمدوا له يقيمود وترعمع إذا ما المُقرَبات أجزنه سراعاً وبالجمرة الكبرى إذا صَمدوا لها يؤمّون وبالجمرة الكبرى إذا صَالمُقارِية بمناء المُقرَّد والمناؤر الكبرى إذا صَالمُعرف اللها المُقرَّد والمناؤر المناؤر ا

<sup>(</sup>١) الودْع: خرزات يتحلَّى بها الصبيان. والعثاكل: الأغصان.

<sup>(</sup>٢) ثور وثبير وحراء: جبال بمكة.

<sup>(</sup>٣) اكتنفوه: أحاطوا به.

<sup>(</sup>٤) موطيء إبراهيم في الصخْر رَطْبة. يعني موضع قَدَميه حين غسّلت كنّته (زوج ابنه) رأسه؛ وهو راكب، فاعتمد بقدمه على الصَّخرة حين أمال رأسه ليغسل، وكانت سارة قد أخذت عليه عهداً حين استأذنها في أن يطالع تركته بمكة، فحلف لها أنه لا ينزل عن دابّته، ولا يزيد على السلام، واستطلاع الحال غيرة من سارة عليه من هاجر، فحين اعتمد على الصخرة أبقى الله فيها أثر قدمه آية. قال الله سبحانه: ﴿فِيهِ آيَاتُ بَيّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ﴾. (الروض الأنف ٢٥/٢).

<sup>(</sup>٥) الأشواط: جمع شوط، الجري من البداية إلى الغاية مرّة واحدة، والمروتين: الصّفا والمرّوة، فهو من باب التغليب كالأبوين. والتماثل أسقط ياءها ضرورة.

<sup>(</sup>٦) المَشْعَر: عرفة. الإل: جبل بعرفات. والشراج: جمع شرج وهو مسيل الماء. والقوابل: المقابلة.

<sup>(</sup>٧) جمع: المزدلفة.

<sup>(</sup>٨) المقربات: الخيل الكريمة التي تقرب مرابطها من البيوت. الوابل: المطر الشديد.

تُجيز بهم حُجَّاج بَكْر بن وائــل ورَدًّا عليه عاطفات الوسائل وشِبْرقَه وخد النّعام الجَوافِل (١) وهــل من مُعيــذ يتّـقى الله عــاذل تُسـدُّ بنا أبـوابُ تُرْك وكـابُـل، ونطعن إلا أمركم في بَـــلابِـــل (١) ولما نُطاعن دونه ونناضل (٥) ونَــذْهَـل عن أبنــائنـا والحــلائــل نهوض الرُّوايا تحت ذات الصَّلاصل (١) من الطُّعْن فِعْلِ الأنْكَبِ المُتَحامِلِ ٣ لتَلْتَبسَنْ أسيافُنا بالأماثار كأخِي ثقةٍ حامي الحقيقة باسل علينا وتأتى حِجّة بعد قابل يَحُوط الذِّمار غير ذَرْب مُواكِـل (١٠) ثِمال اليتامي(١١) عِصْمة للأرامل فهم عنده في رحمية وفواضل

وكِنْدة إذ هُم بالحِصاب() عشيَّة حليفان شدًا عَقْدَ ما احتَلفَا له وحَطْمِهِمُ سُمْرَ الرماح وَسَـرْحُهُ فهل بعد هذا من مَعاذ لعائد يُسطاع بنا أمر العُدى وُدّ أنّنا كسذبتم وبيبت الله نستهك مكيةً كــذبتم وبيتِ الله نُبْــزَى محــمــداً ونسلمه حتى نُصَرَّع حوله وينهض قــومٌ في الحــديــد إليكُمُ وحتى تىرى ذا الضّغن يىركب رَدْعــه وإنَّا - لعمر الله - إنْ جـدُّ ما أرى بكفَّىْ فَتى مثل الشّهاب سَمَيْدع (١) شُهوراً وأياماً وحولاً مُجَرِّماً (١) وما تركُ قوم ، لا أبالك، سيّداً ي وأبيضُ يُسْتَسْقى الغَمام بـوجهـه يلوذ به الهُـــلاف(١١) من آل هاشم

<sup>(</sup>١) الحصاب: مكان رمي الجمار.

 <sup>(</sup>٢) الحطم: الكسر. والسمر: من شجر الطلع. والسرح: الشجر العظام، والشبرق: نبات.
 والوخد: السريع. والجوافل: المسرعة. وفي رواية «سُمْر الصفاح».

<sup>(</sup>٣) ترك وكابل: جيلان من الناس.

<sup>(</sup>٤) البلابل: وساوس الهموم.

<sup>(</sup>٥) نُبْزى: نسلب ونغلب.

<sup>(</sup>٦) الروايا: الأبل تحمل الماء. والصلاصل: المزادات يسمع لها صلصلة.

<sup>(</sup>٧) الضغن: العداوة. ويركب ردعه: يخر على وجهه صريعاً، والأنكب: الماثل.

<sup>(</sup>A) السميدع: السيد من الرجال.

<sup>(</sup>٩) المجرّم: الكامل.

<sup>(</sup>١٠) الذمار: الحمى. والذرِب: الفاحش المنطق. المواكل: من يُكِل أمره إلى غيره.

<sup>(</sup>۱۱) ثمال آليتامي: من يتولى أمرهم ويقوم بهم.

<sup>(</sup>۱۲) وفي رواية «الهَلَّاك».

إلى بُغضنا وجزّانا لأكل ولكن أطاعا أمر تلك القبائس ولم يَـرْقُبا فينا مقالـة قائـل وكُلُّ تَوَلَّى مُعْرضاً لم يُجَامِل نَكِلْ لهما صاعاً بصاع المُكايل ليُظعَنا في أهل شاءٍ وجامل" فناج أبا عَمرو بنا ثم خاتىل لَلَى قد نواهُ جَهْرَةً غير حائل من الأرض بين أخشُب فمجادل (١) بسَعْيِكَ فينا مُعْرِضاً كالمُخَاتِل ورحمته فينا ولست بجاهل حَسودٍ كذوبِ مُبْغضِ ذي دَغـاول<sup>(۰)</sup> كما مرّ قَيْلُ من عِظام المَقَاول ويرعم أنّي لستُ عنكم بغافل شفيقٌ ويُخفي عارمات الـدواخـل(١) ولا مُعْظِم عند الأمورِ الجلائـل أُولَى جَدَل من الخصوم المَسَاجِل (١)

لَعمري لقد أجرى أسيدٌ وبكُرهُ وعثمانُ لم يَرْبَع () علينا وقُنْفُــذُ أطاعا أبيا وابن عبد يغوثهم كما قد لَقِينا من سُبيْع ونَوْفَل فإن يُلْقيا أو يُمكن الله منهما وذاك أبو عمرو أبي غير بُغْضنا يُناجى بنا في كلِّ مُمْسيٌّ ومُصْبَح ويؤلى " لنا بالله ما إنْ يَغُشُّنا أضاق عليه بُغْضُنا كلَّ تُلْعة وسائل أبا الوليد ماذا حَبَوْتنا وكنتَ امرءاً ممن يُعاش برأيه فعُتبةً لا تسمعٌ بنا قول كاشح ومــرّ أبــو سفيـــانَ عنّى مُعْــرضـــأ يفرُّ إلى نَجْدِ وَبَرْدِ مياهمه ويُخْسِرنا فعل المُناصِح أنَّهُ أمُطْعِمُ لم أخْذُلْك في يسوم نجدةٍ ولا يــوم خــصم إذا أتــوك ألِــدة

<sup>(</sup>١) لم يربع: لم يقم.

<sup>(</sup>٢) الجامل: جماعة الجمال.

<sup>(</sup>٣) يۇلى: يقسم.

<sup>(</sup>٤) التلّعة: ما شُرُف من الأرض. والأخشب: أراد الأخاشب وهي جبال مكة، وجاء به على أخشب لأنه في معنى أجبل، مع أنّ الاسم قد يُجمع على حذف الزوائد ويصغر كذلك، والمجادل: القصور والحصون في رؤوس الجبال. كأنه يريد ما بين جبال مكة فقصور الشام والعراق، والفاء في مجادل تعطي الاتصال بخلاف الواو كقوله «بين الدُّخول فَحَوْمَلِ».

ه) الدغاول: الغوائل.

<sup>(</sup>٦) العارمات: الشديدات. والدواخل: التماثم.

<sup>(</sup>٧) المساجل: من يعارض في الخصومة.

وإنَّى متى أوكَـلْ فلستُ بـوائــل(١) عقبوبة شرً عاجبلًا غير آجيل له شاهد من نفسه غير عائل ٣ بنى خَلْفٍ قَيْضًا بنا والغَيَاطِلُ ( ) وآل قُصَيِّ في الخُـطوب الأوائــل علينا العِدا من كلِّ طِمْل (٠) وخامل فلا تُشركوا في أمركم كـلُّ واغل(١) وجئتم بأمر مُخطىء للمَفاصِل ٧٧ وكنتم حديثاً حَطْبَ قِدْدِ وأنستمُ الآن حَطابُ أقدُدِ ومَراجِل وخُلُلاننا وتلركنا في المَعاقل وتُحتلبوها لِقُحـة غير بــاهـــ(١٠) نفاهم إلينا كُلُّ صَفّر خُلاحِل (١) وألأم حياف مين مَعَدّ ونياعيل وبَشِّر قُصَيًّا بعدنا بالتَّخاذل إذا ما لجأنا دونهم في المداخل

أمُ عُعِمُ إِنَّ القومَ ساموك خُطَّة جزى الله عنّا عبد شمس ونوفلاً بميزان قِسْط لا يُخسِّ () شَعية لقد سفهت أحلام قوم تبدّلوا ونحن الصَّمِيمُ من ذؤابــة هـــاشم وسهم ومخزوم تماكؤا وألبوا فعبد مناف أنتم خير قومكم لَعَمْري لقد وَهَنْتُمُ وَعَجَزْتُم ليهنىء بنى عبد مناف عُقُوقُنا فَ إِنْ مُكُ قُـوماً نَتَّئِر مِـا صنعتُم وسسائط كمانت في لُؤَيِّ بن غمالبِ ورهط نَّفَيْـل شَرُّ من وطِيء الحَصَى فَابْلِغْ قُصَيًّا أَنْ سَيُنْشَر أمرُنا ولسوطرقت ليسلا قُصَيّاً عسظيمةً

سامه خطة: كلُّفه بها. والواثل: الناجي. (1)

يخس: ينقض ويفسد العهد. (٢)

<sup>(4)</sup> العائل: الحائر.

القيض: العوض. والغياطل: بنوسهم، لأنَّ أمَّهم الغيطلة، وقيل: إنَّ بني سهم سُمُّوا بِلْلْغَيَاطِلْ، لأنَّ رجلًا منهم قتل جانًّا، طاف بالبيت سبعاً، ثم خرج من المسجد فقتله، فأظلمت مكة، حتى فـزعوا من شبـدة الظلمـة التي أصابتهم. والغيـطلة: الظلمـة الشديـدة، والغيطلة أيضاً: الشجر الملتف، والغيطلة: اختلاط الأصوات، والغيطلة: البقرة الـوحشية، والمخيطلة: غَلَبَة النَّعاس.

<sup>(</sup>٥) الطمل: الفاحش.

الواغل: الهاجم على القوم في شرابهم ولم يدع. (7)

مخطىء للمفاصل: بعيد عن الصواب. **(Y)** 

نَتُمُو: نَاخَذُ بِثَارِنًا. واللِّفْحَة: الناقة ذات اللبن. والباهل: الناقة المباحة للحلُّب. (٨)

الحُلاحِل: السيد الشجاع. (9)

لكنَّا أسى عند النساء المطافل (١) لَعَمَرْي وَجَدنا غِبُّه غيرَ طَائل براءً إلينا من معقّبة خاذِل الله ويَحْسُرَ عَنَّا كَـلُّ بِاغ وجـاهِـل ونحن الكُدى من غالب والكواهل ١٦٠ كبيض السيوف بين أيدي الصياقل ولا حالفوا إلا شِرار القبائل ضَوَاري أسود فوق لحم خرادِل'' بني جُمح عُبيد قيس بن عاقل بهم نُعِيَ الأقوام عند البواطل زهيرٌ حُساماً مفرداً من حمائل إلى حسبِ في حَوْمة المجْد فاضل وإخوته دأب المُحِبّ المُواصل وزينا لمن والاه ربُّ المشاكل إذا قاسه الحُكّام عند التّفاضل يُوالى إلهاً ليس عنه بغافل

ولو صدقوا ضَرْباً خلال بيوتهم فكــلُّ صــديق وابـن أختٍ نـعــدُه سوى أنَّ رهطاً من كِلاب بن مُرَّة وهَنَّا لهم حتى تبدَّد جمعُهُمُ وكان لنا حوض السقاية فيهم شباب من المطيّبين وهاشم فما أدركوا ذَحلًا ولا سفكوا دما بضرب تَرَى الفِتْيَانَ فيه كانّهم بني أمةٍ محبوبةٍ هِنْدِكيَّـة(٥) ولكننا نسل كرام لسادة ونعم ابن أختِ القـوم غيـرَ مكـنَّب أشُمُّ من الشَّمِّ البَّهَاليل يَنتمي لَعَمْري لقد كُلِفْتُ وجْداً بياحمد فلا زال في الدنيا جمالًا لأهلها فمن مِثلُه في النّاس أيُّ مؤمّل حليمٌ رشيد عادل غيرُ طائش

<sup>(</sup>١) الأسى: جمع أسوة، والمطافل: ذوات الأطفال.

<sup>(</sup>٢) يقال قوم براء بالفتح: وبراء بالكسر، فأما براء بالكسر فجمع بريء، مثل كريم وكرام، وأما براء فمصدر، مثل سُلام والهمزة فيه وفي الذي قبله لام الفعل، ويقال: رجل براء ورجلان براء، وإذا كسرتها أوضممتهالم يجز إلا في الجمع، وأما براء بضمّ الباء: فالأصل فيه بُرءآء مثل كرماء، فاستثقلوا اجتماع الهمزتين، فحذفوا الأولى، وكان وزنه فعلاء، فلما حذفوا التي هي لام للفعل صار وزنه فعاء، وانصرف لأنه أشبه فعالاً، والنسب إليه إذا سُمّيت به، براوي، والنسب الى الأخرين برائي وبرائي، وزعم بعضهم إلى أنّ براء بضمّ أوله من الجمع الذي جاء على فعالى، ومثل فرير وفرار وعرن وعران. (الروض الأنف ٢٨/١)

 <sup>(</sup>٣) الكُدَى: جمع كدية، وهي الصخرة العظيمة. والكواهل: جميع كاهل، وهو سند القوم.

<sup>(</sup>٤) الخرادل: القِطَع العظيمة.

<sup>(°)</sup> الهندكيّ: منسوب الى الهند.

فوالله لولا أن أجيء بسُبَةٍ () لكنّا اتبعناه على كلّ حالةٍ لقد عَلموا أنّ ابننا لا مُكلذّبُ فأصبح فينا أحمد في أرومَة حَدِبْتُ بنفسي دونه وَحَمَيْتُهُ فأيده ربُّ العِباد بنصره رجالٌ كِرامٌ غيرُ مِيل () نَماهُمُ فإنْ تكُ كعبٌ من لُؤيٌ صُقيّبةً ()

تُجَرُّ على أشياخنا في المحافيل من الدَّهر جداً غير قول التهازل ليعنى بقول الأباطيل ليعنى بقول الأباطيل تقصر عنه سَوْرةُ المُتطاول المُتطاول والعُث عنه بالذُّرا والكلاكيل واظهر ديناً حقَّهُ غيرُ باطيل وألى الخير آباء كرام المَحاصيل فيلا بدّ يوماً مَرَّة مِن تَزَايُلُ

قال ابن هشام: هذا ما صحّ لي من هذه القصيدة، وبعض أهل العلم بالشعر ينكر أكثرها.

الرسول عليه السلام يستسقي لأهل المدينة ويود لو أنّ أبا طالب حيّ ليرى ذلك: قال ابن هشام: وحدّثني من أثِق به، قال: أقحط أهل المدينة، فأتوا رسول الله على المنبَر فأتوا رسول الله على المنبَر فاستسقى أن من أن جاء من المطر ما أتاه أهل الضّواحي أن يشكون منه الغرق؛ فقال رسول الله على: «اللهم حوالينا ولا علينا» أن أنجاب السحاب

<sup>(</sup>١) وفي رواية «بسُنّة».

<sup>(</sup>٢) السورة: الشدة والبطش.

<sup>(</sup>٣) حدبت: عطفت. والذرا: جمع ذروة أعلى ظهر البعير، والكلاكل: عظام الصدور.

<sup>(</sup>٤) الميل: جمع أميل وهو الذي لا يحسن الركوب.

<sup>(</sup>٥) صُقيبة: قريبة.

 <sup>(</sup>٦) أنظر سبعة أبيات فقط في السير والمغازي ١٥٦، وتسعة عشر بيتاً في تاريخ الإسلام ١٦٢،
 ١٦٣.

<sup>(</sup>٧) حديث الاستسقاء بالمدينة حديث مرويّ من طُرُق كثيرة وبالفاظ مختلفة. (الروض ٢٨/١).

<sup>(</sup>٨) الضواحي: جمع ضاحية، وهي الأرض البراز التي ليس فيها ما يكن من المطر ولا منجاة من السيول. وقيل: ضاحية كل بلد خارجه. (الروض الأنف ٢٨/١).

<sup>(</sup>٩) وقوله عليه السلام، «اللهُم حوالينا، ولا علينا»، كقوله في حديث آخر، «اللهم منابت الشجر وبطون الأودية، وظهور الأكمام»، فلم يقل، اللهم ارفعه عنّا ـ هـو من حسن الأدب في المدعاء، لأنها رحمة الله، ونعمته المطلوبة منه، فكيف يطلب منه رفع نعمته، وكشف=

عن المدينة، فصار حواليها كالإكليل؛ فقال رسول الله ﷺ: «لو أدرك أبو طالب هذا اليوم لسرَّه»، فقال له بعض أصحابه: كأنَّك يا رسول الله أردت قولَه:

وأبيضَ يُسْتَسْقَى الغمامُ بوجهه يُمالُ (١) اليتامي عِصْمَةُ للأرامِل قال: أجل.

قال ابن هشام: وقوله «وشبرقه» عن غير ابن إسحاق.

ذكر الأسماء التي وردت في قصيدة أبي طالب: قال ابن إسحاق: والغياطل: من بني سهم بن عمرو بن هصيص، وأبو سفيان بن حرب بن أمية. ومطعم بن عدي بن نوفل بن عبدمناف. وزُهير بن أبي أمية بن المغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم، أمّه عاتكة بنت عبدالمطلب. قال ابن إسحاق: وأسيد، وبكره: عتّاب بن أسيد بن أبي العيص بن أميّة بن عبدشمس بن عبدمناف بن قُصَيّ. وعثمان بن عُبيد الله، أخو طلحة بن عُبيد الله التيميّ. وقنفذ بن عُمير بن جدعان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مُرة. وأبو الوليد عُتبة بن ربيعة. وأبو الأخنس بن شَرِيق الثقفي، حليف بني زُهرة بن كلاب.

قال ابن هشام: وإنّما سُمّي الأخنس. لأنّه خَنَس بالقوم يوم بدر، وإنّما اسمه أبيّ، وهو من بني علاج، وهو علاج بن أبي سَلَمَة بن عوف بن عُقْبة. والأسود بن عبد يغوث بن وهب بن عبدمناف بن زُهْرة بن كِلاب. وسُبيع بن خالد، أخو بلحارث بن فِهْر. ونوفل بن خُويلد بن أسد بن عبدالعُزّى بن قُصَيّ، وهو ابن العدويّة. وكان من شياطين قريش، وهو الذي قرن بين أبي

حمته، وإنّما يسأل صبحانه كشف البلاء، والمزيد من النعماء، ففيه تعليم كيفية الاستسقاء.
 (الروض الأنف ٢٨/١).

 <sup>(</sup>١) هكذا في الأصول، وأنساب الأشراف ١/٥٥٣، وفي العقد الفريد ٢٣٢/٣ و ٢٦٤/٤،
 وتاريخ الإسلام (السيرة) ٥٣ «ربيع».

بكر الصَّدِّيق وطلحة بن عُبيدالله رضي الله عنهما في حَبْل حين أسلما، فبذلك كانا يسمَّيان القرينين؛ قتله عليّ بن أبي طالب عليه السلام يوم بدر. وأبو عمرو قُرظة بن عبد عمرو بن نوفل بن عبدمناف. «وقوم علينا أظنَّة»: بنو بكر بن عبد مناة بن كِنانة. فهؤلاء الذين عدد أبو طالب في شِعره من العرب.

انتشار ذكر الرسول خارج مكة: فلما انتشر أمر رسول الله هم في العرب، وبلغ البلدان، ذُكر بالمدينة، ولم يكن حيَّ من العرب أعلم بالمر رسول الله هم حين ذُكِر، وقبل أن يُذكر من هذا الحيِّ من الأوس والخزرج، وذلك لما كانوا يسمعون من أحبار اليهود، وكانوا لهم حلفاء، ومعهم في بلادهم. فلما وقع ذِكره بالمدينة، وتحدَّثوا بما بين قريش فيه من الاختلاف. قال أبو قيس بن الأسلت(). أخو بني واقف.

نسب ابن الأسلت: قال ابن هشام: نسب ابن إسحاق أبا قيس هذا هاهنا إلى بني واقف، ونسبه في حديث الفيل إلى خطمة، لأن العرب قد تنسب الرجل إلى أخى جدّه الذي هو أشهر منه.

قال ابن هشام: حدّثني أبو عُبيدة: أنّ الحَكَم بن عمرو الغِفلويّ من ولد نُعيله أخي غِفار. وهو غِفار بن مُليل، ونُعيلة بن مُليل بن ضمْرة بن بكر بن عبدمناة، وقد قالوا: عُتبة بن غزوان السلميّ، وهو من ولد مازن بن منصور وسُليم بن منصور.

قال ابن هشام: فأبو قيس بن الأسلت: من بني واثل؛ وواثل، وواقف، وخطمة إخوة من الأوس.

شعر ابن الأسلت في الدفاع عن الرسول ﷺ: قال ابن إسحاق: فقال أبو قيس بن الأسلت ـ وكان يحبّ قريشاً، وكان لهم صهراً، كانت عنده أرنب

<sup>(</sup>١) واسم الأسلت عبامر، والأسلت السديد فيطس الأنف. أنبظر عنه في الأغباني ١١٧/١٧ ـ 1181.

بنت أسد بن عبدالعُزَّى بن قُصَى ، وكان يقيم عندهم السنين بامرأته \_ قصيدة يعظُّم فيها الحُرُمة، وينهى قريشاً فيها عن الحرب، ويأمرهم بالكفّ بعضهم عن بعض، ويذكر فضلهم وأحـلامهم، ويأمـرهم بالكفّ عن رسـول الله ﷺ، ويذكرهم بلاء الله عندهم، ودفعه عنهم الفيل وكيده عنهم، فقال:

> يا داكساً إمّا عَرضَت فَبلُّغن رسول امرىء قد راعه ذات بينكم وقد كان عندي للهُموم مَعرَسُ نُبِيُّتُكُمْ شَرْجَيْن كلّ قبيلةٍ أُعِيدُكُم بِالله من شرر صُنْعكم وإظهار أخلاق ونُجْوَى سقيمةٍ فذكِّرْهُم بالله أوَّلَ وَهُلَةٍ وقل لهم والله يحكم حُكْمه متى تَبعثـوهــا تبعثــوهــا ذَمـيمــةً تـقـطّع أرحـامـاً وتُـهْـلِكُ أمَّـةً

مُغَلْغِلَةً عنَّى لُؤَيِّ بنَ غالب(١) على النَّأي محزونٍ بـذلك نـاصب" فلم أفض منها حاجتي ومآربي<sup>(1)</sup> لها أزْمَلُ من بين مُذْكٍ وحاطب'' وشر تباغيكم ودس العقارب كوخْز الأشافي(٥) وقْعها حقٌّ صائب وإحلال أحرام الطّباء الشّوازب(١) ذَرُوا الحربَ تذهب عنكم في المراحب (١) هي الغُول ( ) للأقْصَيْن أو لـ الأقـارب وتَبْرى السَّديف من سنام وغارب(١)

المغلغلة: الداخلة إلى أقصى ما يراد بلوغه منها. يراد بها الرسالة. (1)

الناصب: المعيى. (٢)

أصل المعرس: المكان الذي ينزل فيه المسافرون ليلاً للاستراحة. (4)

شرجين: فريقين مختلفين. والأزمل: الصوت، والمذكى: موقد النار، والحاطب: الذي يحطب لها، ضرب مثلًا لنار الحرب كما قال الشاعر:

ويــوشــك أن يكــون لهــا ضــرام فإنّ النار بالعودين تُذكى وإنّ الحرب أولها الكلام

أرى خملل السرمساد ومسيض نسار (الروض الأنف ١/٣٠).

الأشافي: المخارز.

أحرام الظباء: التي يحرُم صيَّدها في الحرام، والشوازب: ضامرة البطن. (7)

المراحب: الأماكن المتسعة. **(Y)** 

الغول: الهلاك. **(**A)

تبري: تقطع. السديف. لحم السنام. الغارب: أعلى الظهر. (9)

شليلًا وأصداءً ثبات المُحارب() كأنّ قتير يها "عيونُ الجنادب وحوصا وخيم الماء مر المشارب بعاقبة إذ بَيُّنت، أمّ صاحب" ذوي العِزّ منكم بالحُتوف الصّوائب فتعتبروا أو كان في حـرْب حـاطِب طويل العِماد ضيفُهُ غيرُ خائب وذي شيمةٍ محض كريم المضارب(٠) أذاعت به ريح الصبا والجنائب بأيامها والعِلْمُ عِلْمُ التّجارب حسابكم والله خير محاسب عليكم رقيباً غير ربّ الثواقب(١) لنا غايةٌ قد يُهتدَى بالذُّوائب تُؤَمُّونَ، والأحلام غير عَـوازب^ لكم سُرَّة البطحاء شُمُّ الأرانب(١) مُهذِّبة الأنساب غيرَ أشائب(١١)

وتستبدلوا بالأتحمية بعدها وبالمسك والكافور غُبْراً سوابغا فإيساكم والحرب لاتعلقنكم تَوزَيِّن للأقوام ثُمَّ يَووْنَها تحرّق لاتُشوِي ضعيفًا وتنتحي٠١٠ ألم تعلموا ما كان في حرب داحس وكم قـد أصابتْ من شـريف مُسـوّد عنظيم رماد النار يُحمَد أمره وماء هُريق في الضَّلال كأنَّما يخبّركم عنها امرؤ حقُّ عالم فبيعُـوا الحِرابَ مِلْمُحـارب واذكُـروا وليّ امريءٍ فاختار ديناً فـلا يكُنْ أقيموا لنا دينا حنيفا فانتم وأنتم لهــذا النّـاس نــورٌ وعصمــةً وأنتم، إذا ما حُصِّل الناسُ، جوهبُ تصونون أجسادأ كراماً عتيقةً

<sup>(</sup>١) الأتحمية: ثياب فاخرة تصنع باليمن. والشليل: الدرع القصيرة، والأصداء: الحديد.

<sup>(</sup>٢) القتير: حلق الدرع.

<sup>(</sup>٣) بيّنت: اتّضحت. وأم صاحب: أي عجوزاً كأمّ صاحب لك إذ لا يصحب الرجل عادة إلّا من كان في سنّه.

<sup>(</sup>٤) لا تشوي: لا تخطىء. وتنتحى: تقصد.

<sup>(</sup>٥) المضارب: يقصد مضارب سيوفه.

<sup>(</sup>٦) الثواقب: النجوم.

<sup>(</sup>٧) الذوائب: الأعالى.

<sup>(</sup>A) الأحلام: العقول، والعوازب: البعيدة.

<sup>(</sup>٩) السرة: العلو، والشَّمَّ: المرتفعة.

<sup>(</sup>١٠) الأشائب: المختلطة، ويريد بغير الأشائب أنَّ نَسَبهم خالص لا عيب فيه.

ترى طالب الحاجات نحو بيوتكم لقد علم الأقوام أنّ سراتكم وأفضله رأياً وأعلاه سنّة فقوموا فصّلوا ربّكم وتمسّحوا فعندكم منسه ببلاء ومصدق كتيبته بالسهال تُمسي ورجُله فلما أتاكم نَصْرُ ذي العرش ردّهم فورين ولم يَوْب فاين تهلِكوا نهلِك وتهلِك مواسم

عصائب هَلْكَى تهتدي بعصائب على كلّ حال خيرُ أهل الجباجب() وأقدولُه للحقّ وسط المدواكب بأركان هذا البيت بين الأخاشب() غَدَاةَ أبي يَكْسوم هادِي الكتائب على القاذفات في رُءوس المناقب() جنودُ المليك بين سافٍ وحاصب() إلى أهله مِلْحُبْش غيرُ عصائب يُعاش بها، قولُ أمريءٍ غيرِ كاذب()

قال ابن هشام: أنشدني بيته، «وماء هريق»، وبيته: «فبيعوا الحراب»، وقوله: «ولي امريء فاختار»، وقوله:

على القاذفات في رءوس المناقب

أبو زيد الأنصاري وغيره.

حرب داحس والغبراء: قال ابن هشام: وأما قوله:

ألم تعلموا ما كان في حرب داحس(١)

<sup>(</sup>١) الجباجب: المنازل في مِنْي.

<sup>(</sup>٢) الأخاشب: جبال مكة.

<sup>(</sup>٣) القاذفات: قمم الجبال، والمناقب: الطرق التي فيها.

<sup>(</sup>٤) السافي: من يثير الغبار، والحاصب: الذي يثير الحصباء.

<sup>(</sup>٥) وردت أربعة أبيات فقط في أحبـار مكة لـلأزرقي ١/٥٥/ وفي تاريخ الإسلام ١٦٤ تسعة أبيات.

<sup>(</sup>٦) أنظر عن حرب داحس والغبراء: الأغاني ٢١/٨١ وما بعدها ـ طبعة دار الكتب، العقد الفريد ١٥١/٥، المعارف ٢٠٦، الكامل في التاريخ ٢/٣٤٣ (طبعة المنيرية)، المختصر في أخبار البشر ٢/٢١، البداية والنهاية ٣/١٥٥، تاريخ ابن خلدون ٢/٣٣٢، نهاية الأرب في أخبار البشر ٢/٢١، البداية والنهاية ٢/٢٧١، المعلقات السبع للزوزني ٨٩، الأمثال ٢/١٥، شرح القصائد العشر للتبريزي ٢١٣ (مطبعة السعادة ١٩٦٤)، ديوان زهير بن أبي سلمى، النقائض ٢/٢٩١، الروض الأنف ٢/٣٠، ٣٢.

فحدَّثني أبو عُبَيدة النَّحْوِيّ: أنّ داحساً فرس كان لقيس بن زهير بن جذيمة بن رواحة بن ربيعة بن الحارث بن مازن بن قطيعة بن عبس بن بغيض بن ريث بن غطفان؛ أجراه مع فرس لحذيفة بن بدر بن عمرو بن زيد بن جؤية بن لوذان بن ثعلبة بن عديّ بن فزارة بن ذبيان بن بغيض بن ريث بن غطفان، يقال لها: الغبراء. فدسَّ حذيفة قوماً وأمرهم أن يضربوا وجهه، وجه داحس إن رأوه قد جاء سابقاً، فجاء داحس سابقاً فضربوا وجهه، وجاءت الغبراء. فلما جاء فارس داحس أخبر قيساً الخبر. فوثب أخوه مالك بن زهير فلطم وجه الغبراء، فقام حمل بن بدر فلطم مالكاً. ثم إنّ أبيا الجنيدب العبسيّ لقي عوف بن حُذيفة فقتله، ثم لقي رجل من بني فزارة مالكاً فقتله، فقال حمل بن بدر أخو حُذيفة بن بدر:

قتلنا بعوف مالكاً وهو ثارنا · فإنْ تطلبوا منّا سوى الحقّ تندموا وهذا البيت في أبيات له. وقال الربيع بن زياد العبْسيّ؛

أفبعد مقتل مالك بن زهير ترجو النساء عواقب الأطهار وهذا البيت في قصيدة له.

فوقعت الحرب بين عبس وفزارة، فقتل حُذيفة بن بدر وأخوه حَمل بن بدر، فقال قيس بن زهير بن جذيمة يرثي حُذيفة، وجزع عليه:

كم فارس يُدعى وليس بفارس وعلى الهباءة (۱) فارس ذو مصدق فابكوا حُذيفة لن تُرثُوا مثله حتى تبيد قبائل لم تخلق وهذان البيتان في أبيات له. وقال قيس بن زهير:

على أنّ الفتى حمل بن بدر بغى والظّلم مرتعه وخيم وهذا البيت في أبيات له. وقال الحارث بن زهير أخو قيس بن زهير:

<sup>(</sup>١) الهباءة: مكان في بلاد غطفان.

تركت على الهباءة (١) غير فخر حُديفة عنده قصد العوالي (١) وهذا البيت في أبيات له.

قال ابن هشام: ويقال: أرسل قيس داحساً والغبراء، وأرسل حُذيفة الخطّار والحنفاء، والأول أصحّ الحديثين. وهو حديث طويل منعني من استقصائه قطعه حديث سيرة رسول الله ﷺ.

حرب حاطب: قال ابن هشام: وأما قوله: «حرب حاطب». فيعني حاطب بن الحارث بن قيس بن هَيْشَة بن الحارث بن أميّة بن معاوية بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس، كان قتل يهودياً جاراً للخزرج، فخرج إليه يزيد بن الحارث بن قيس بن مالك بن أحمر بن حارثة بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج وهو الذي يقال له: ابن فُسحم، وفُسحم أمّه، وهي امرأة من القين بن جسر ليلاً في نفر من بني الحارث بن الخزرج فقتلوه، فوقعت الحرب بين الأوس والخزرج فاقتتلوا قتالاً شديداً، فكان الظفر للخزرج على الأوس، وتُتل يومئذٍ سُويد بن صامت بن خالد بن عطية بن حوط بن حبيب بن عمرو بن عوف بن مالك بن الخزرج. فلما كان يوم أُحد خرج المجذّر بن زياد مع رسول الله على، وخرج المجذّر بن زياد مع رسول الله على، وخرج معه الحارث بن سُويد بن صامت، فوجد الحارث بن سويد غِرَّة من المجذّر فقتله بأبيه. وسأذكر حديثه في موضعه إن شاء الله تعالى. ثم كانت بينهم حروب منعني من ذِكرها واستقصاء هذا الحديث ما ذكرت في حديث حرب

شعر حكيم بن أميّة في نهي قومه عن عداوة الرسول: قال ابن إسحاق: وقال حكيم بن أميّة بن حارثة بن الأوقص السُّلمي، حليف بني أميّة

<sup>(</sup>١) الهباءة: مكان في بلاد غطفان.

<sup>(</sup>٢) القصد: القطع المتكسرة والعوالي: الرماح.

وقد أسلم، يورّع(١) قـومه عمّا أجمعوا عليه من عداوة رسـول الله ﷺ، وكان فيهم شريفاً مُطاعاً:

هل قائل قولاً من الحقّ قاعد وهل سيّد ترجو العشيرة نفعه تبرّات إلا وجه من يملك الصّبا وأسلم وجهي للإله ومنطقى

عليه وهل غضبان للرشد سامع لأقصى الموالي والأقارب جامع وأهجركم ما دام مُدل ونازع والحديق روائع وللوراعني من الصديق روائع

## ذكر ما لقي رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم من قومه

سفهاء قريش يؤذونه: قال ابن إسحاق: ثم إنّ قريشاً اشتد أمرهم للشقاء الذي أصابهم في عداوة رسول الله على ومن أسلم معه منهم، فأغروا برسول الله على: سفهاءهم، فكذّبوه وآذوه، ورموه بالشعر والسحر والكهانة والجنون، ورسول الله على مُظْهِر لأمر الله لا يستخفى به، مبادلهم بما يكرهون من عيب دينهم، واعتزال أوثانهم، وفراقه إيّاهم على كفرهم.

أشر ما أوذي به الرسول ( إلى ابن إسحاق : فحد ثني يحيى بن عُروة بن الزبير، عن ألزبير، عن أبيه عُروة بن الزبير، عن عبدالله عمرو بن العاص، قال : قلت له : ما أكثر ما رأيت قريشاً أصابوا من رسول الله الله الحجر، فذكروا من عداوته ؟ قال : حضرتهم وقد اجتمع أشرافهم يوماً في الحِجر، فذكروا رسول الله على فقالوا : ما رأينا مثل ما صبرنا عليه من أمر هذا الرجل قط، سفّه أحلامنا، وشتم آباءنا، وعاب دِيننا، وفرَّق جماعتنا، وسبّ آلهتنا، لقد صبرنا منه على أمر عظيم، أو كما قالوا : فبيناهم في ذلك إذ طلع رسول الله هي فأقبل يمشي حتى استلم الركن، ثم مرّ بهم طائفاً بالبيت، فلما مرّ

<sup>(</sup>١) يورع: يصرف.

<sup>(</sup>٢) المُدل: المرسل للدلو في البثر، والنازع: الجاذب لها.

قال ابن إسحاق: وحدّثني بعض آل أمّ كلشوم بنت أبي بكر، أنّها قالت: رجع أبو بكر يومثذٍ وقد صدعوا فرق رأسه، مما جبذوه بلحيته، وكان رجلًا كثير الشعر(1).

<sup>(</sup>١) يعرّض ﷺ بهلاكهم.

<sup>(</sup>٢) رفاه: هدأه.

 <sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري ٢/٢٣٢، ٣٣٣، دلائل النبوّة لأبي نعيم ١٦٥، نهاية الأرب ٢٠٥/١٦،
 ٢٠٦، شرح المواهب ٢٥١/١، عيون التواريخ ٥٨/١.

<sup>(</sup>٤) السير والمغازي ٢٢٩، ٢٣٠.

وقد أخرج البخاري حديثاً بنحوه في كتاب بدء الخلق (٢٣٩/٤، ٢٤٠)، باب ما لقي النبي في وأصحابه من المشركين بمكة، وأخرجه أحمد في المسند ٢٠٤/، وانظر الوفا بأخبار المصطفى لابن الجوزي ١٩٠/١، ودلائل النبوة للبيهقي ٢/٥٠، ٥١، وتاريخ الاسلام ٢١٠.

قال ابن هشام: حدّثني بعض أهل العلم: أشدّ ما لقي رسول الله ﷺ من قريش أنه خرج يوماً فلم يلقه أحد من الناس إلّا كدّبه وآذاه، لا حرّ ولا عبد، فرجع رسول الله ﷺ إلى منزله، فتدثّر من شدّة ما أصابه، فأنزل الله تعالى عليه: ﴿يَا أَيُّهَا آلُمُدَّثُر، قُمْ فَأَنْذِرْ﴾(١).

### إسلام حمزة رضي الله عنه(١)

سبب إسلامه: قال ابن إسحاق: حدّثني رجل من أسلم، كان واعية: أبا جهل مرّ برسول الله على عند الصفا، فآذاه وشتمه، ونال منه بعض ما يكره من العيب لدِينه، والتضعيف لأمره؛ فلم يكلّمه رسول الله على ومولاة لعبدالله بن جدعان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تَيْم بن مُرّة في مسكن لها تسمع ذلك، ثم انصرف عنه فعمد إلى نادٍ من قريش عند الكعبة، فجلس معهم. فلم يلبّث حمزة بن عبدالمطلب رضي الله عنه أن أقبل متوشّحاً قوسه، راجعاً من قَنص يرميه ويخرج له، وكان إذا رجع من قَنصه لم يصل إلى أهله حتى يطوف بالكعبة، وكان إذا فعل ذلك لم يمرّ على نادٍ من قريش إلا وقف وسلّم وتحدّث معهم، وكان أعزّ فتى في قريش، وأشدّ شكيمة ألى فلما مرّ بالمَوْلاة، وقد رجع رسول الله على الي بيته، قالت له: يا أبا عُمارة، لو رأيت ما لقي ابن أخيك محمد آنفاً من أبي الحَكَم بن هشام: وجده هاهنا جالساً ما لقي ابن أخيك محمد آنفاً من أبي الحَكَم بن هشام: وجده هاهنا جالساً فآذاه وسبّه (الله وبلغ منه ما يكوه ثم انصرف عنه ولم يكلّمه محمد على الله وقله عكمه معمد الله المناه معمد الله الله المناه الله المناه الله المناه معمد الله المناه مناه من أبي المناه عنه ولم يكلّمه محمد الله المناه المناه الله المناه الله المناه الله المناه المناه

<sup>(</sup>١) قال السهيلي في الروض: في تسميته إياه بالمُدَّشِّر: في هذا المقام ملاطفة وتأنيس، ومن عادة العرب إذا قصدت المُلاطفة أن تسمّي المخاطب باسم مشتق من الحالة التي هو فيها: كقوله عليه السلام لحُذَيفة: قم يا نومان، وقوله لعليّ بن أبي طالب ـ وقد ترب جنبه: قم أبا تراب. (الروض الأنف ٤٨/١).

 <sup>(</sup>۲) السير والمغازي ۱۷۱، نهاية الأرب ۲۰۸/۱۳، شـرح المواهب ۲۰۵/۱، تـاريخ الإسـلام
 (السيرة) ۱۷۰، عيون التواريخ ۱۹/۱، عيون الأثر ۱۰٤/۱، سبل الهدى ٤٤٣/٢.

<sup>(</sup>٣) ناد: أي أهل ناد.

<sup>(</sup>٤) في السير والمغازي (أشدها).

<sup>(</sup>٥) في السير والمغازي وكان يومثذ مشركاً على دين قومه. (٦) في السير وشتمه.

فاحتمل حمزة الغضب لما أراد الله به من كرامته، فخرج يسعى ولم يقف على أحد، مُعِدًا لأبي جهل إذا لقِيه أن يوقع به؛ فلما دخل المسجد نظر إليه جالساً في القوم، فأقبل نحوه، حتى إذا قام على رأسه رفع القوس فضربه بها فشجّه شجّة مُنْكَرة، ثم قال: أتشتمه وأنا على دينه أقول ما يقول؟ فرد ذلك علي إن استطعت. فقامت رجال من بني مخزوم إلى حمزة لينصروا أباجهل()؛ فقال أبو جهل: دعوا أبا عمارة، فإنّي والله قد سَبَبْت ابنَ أخيه سبًا قبيحاً، وتم حمزة رضي الله عنه على إسلامه ()، وعلى ما تابع عليه رسول الله على من قوله. فلما أسلم حمزة عرفت قريش أنّ رسول الله على قد عز وامتنع، وأنّ حمزة سيمنعه، فكفّوا عن بعض ما كانوا ينالون منه ().

#### عُتبة بن ربيعة يفاوض الرسول صلَّى الله عليه وسلَّم

قال ابن إسحاق: وحدّثني يزيد بن زياد، عن محمد بن كعب القُرَظيّ، قال: حُدِّثت أنَّ عُتبة بن ربيعة، وكان سيّداً، قال يوماً وهو جالس في نادي قريش، ورسول الله على جالس في المسجد وحده: يا معشر قريش، ألا أقوم إلى محمد فأكلّمه وأعرض عليه أموراً لعلّه يقبل بعضها فنعطيه أيّها شاء، ويكفّ عنّا؟ وذلك حين أسلم حمزة، ورأوا أصحاب رسول الله على يزيدون ويكثرون؛ فقالوا: بلى يا أبا الوليد، قم إليه فكلّمه؛ فقام إليه عُتبة حتى جلس إلى رسول الله على، فقال: يابن أخي، إنّك منّا حيث قد علمت من

<sup>(</sup>١) في السير: «أبا جهل منه، فقالوا: ما تراك يا حمزة إلاّ قد صبأت؟ فقال حمزة: وما يمنعني منه وقد استبان لمي منه ذلك، وأنا أشهد أنه رسول الله، وأن الذي يقوله حق، فوالله لا أنزع فامنعوني إن كنتم صادقين».

<sup>(</sup>٢) وفي السّير: «وعلٰى ما بايع رسول الله ﷺ من قوله».

 <sup>(</sup>٣) السير والمغازي ١٧١، ١٧٦، نهاية الأرب ٢٠٨/١٦، ٢٠٩، تاريخ الإسلام ١٩٤٥،
 ٢٤٤، عيون الأثر ١٠٤/١، هُ٠٠ ، عيون التواريخ ١/٥٩، سبل الهدى ٢٤٣/٢، ٤٤٤ وانظر الطبقات الكبرى ٩/٣، ودلائل النبوة للبيهقي ١/٩٥.

السُّطة(١) في العشيرة، والمكان في النَّسَب، وإنَّك قد أتيت قومـك بأمـر عظيم فرَّقت به جماعتهم وسفَّهت به أحـلامهم وعبت به آلهتهم ودِينهم وكفَّـرت به من مضى من آبائهم، فاسمع منى أعرض عليك أموراً تنظر فيها لعلَّك تقبل منها بعضها. قال: فقال له رسول الله ﷺ: «قل يا أبا الوليد، أسمع»، قال: يلبن أخي، إنْ كنت إنَّما تريد بما جثت به من هذا الأمر مالاً جمعنا لـك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالًا، وإن كنت تريد به شرفاً سؤدنــاك علينا، حتى لا نقطع أمراً دونك، وإن كنت تريد به ملكاً ملّكناك علينا؛ وإن كان هـذا الذي يأتيك رئياً () تراه لا تستطيع ردّه عن نفسك، طلبنا لـك الطبّ، وبـذلنا فيـه أموالنا حتى نبرتك منه، فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى يداوى منه أو كما قال لـه. حتى إذا فرغ عُتبة، ورسول الله ﷺ يستمع منه، قـال: «أقـد فرغت يا أبا الوليد»؟ قال: نعم؛ قال: «فاسمع منّي»؛ قال: أفعل؛ فقال: ﴿ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمُنِ ٱلْرَّحِيمِ . خُمْ . تَنْزِيلٌ مِنَ ٱلْرَّحْمُنِ ٱلْرَّحِيمِ . كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ. بَشِيراً وَنَذِيـراً، فَأَعْـرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لا يَسْمَمُونَ. وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ ﴾ "، ثم مضى رسول الله ﷺ فيها يقرؤها عليه. فلما سمعها منه عُتبة أنصت لها، وألقى يديه خلف ظهره معتمداً عليهما يسمع منه؛ ثم انتهى رسول الله ﷺ إلى السجدة منها، فسجد ثم قال: «قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت، فأنت وذاك».

رأي عُتبة: فقام عُتبة إلى أصحابه، فقال بعضهم لبعض: نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به. فلما جلس إليهم قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال: وراثي أنّي قد سمعت قولاً والله ما سمعت مثله قطّ، والله ما هو بالشِعر، ولا بالسحر، ولا بالكهانة، يامعشر قريش، أطبعوني واجعلوها بي، وخلّوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه فاعترزلوه، فوالله ليكونن واجعلوها بي، وخلّوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه فاعترزلوه، فوالله ليكونن

<sup>(</sup>١) السطة: الشرف.

<sup>(</sup>٢) الرثى: ما يظهر للناس من الجنّ.

<sup>(</sup>٣) سورة فصلت، الآيات: ١ ـ ٥.

لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم، فإنْ تُصِبه العرب فقد كفيتموه بغيركم، وإن يظهر على العرب فمُلْكه مُلْكُكُم، وعزّه عزّكم، وكنتم أسعد الناس به؛ قالوا: سحرك والله ياأبا الوليد بلسانه؛ قال: هذا رأيي فيه، فاصنعوا ما بدا لكم(١).

قريش تفتن المسلمين: قال ابن إسحاق: ثم إنّ الإسلام جعل يفشو بمكة في قبائل قريش في الرجال والنساء، وقريش تحبس من قدرت على حبسه، وتفتن من استطاعت فتنته من المسلمين. ثم إنّ أشراف قريش من كل قبيلة، كما حدّثني بعض أهل العمل عن سعيد بن جبير، وعن عِكرمة مولى ابن عباس، عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال:

زعماء قريش تفاوض الرسول ﷺ: اجتمع عُتبة بن ربيعة، وشَيبة بن ربيعة، وأبو سُفيان بن حرب، والنفْر بن الحارث، أخو بني عبد الدار، وأبو البَخْتَرِيّ بن هشام، والأسود بن المطّلب بن أسد، وزَمَعة بن الأسود، والوليد بن المغيرة، وأبو جهل بن هشام، وعبدالله بن أبي أميّة، والعاص بن وائل، ونُبيه ومنبّه ابنا الحَجَّاج السهميّان، وأُميّة بن خلف، أو من اجتمع منهم. قال: اجتمعوا بعد غروب الشمس عند ظهر الكعبة، ثم قال بعضهم لبعض: ابعثوا إلى محمد فكلّموه وخاصموه حتى تُعذروا فيه، فبعثوا إليه: إنّ أشراف قومك قد اجتمعوا لك ليكلّموك، فأتهم؛ فجاءهم رسول الله ﷺ سريعاً، وهو يظنّ أنْ قد بدا لهم فيما كلّمهم فيه بداء، وكان عليهم حريصاً يحبّ رُشدهم، ويعزّ عليه عَنتهم، حتى جلس إليهم؛ فقالوا له: يا محمد، إنّا قد بعثنا إليك لنكلّمك، وإنّا والله ما نعلم رجلاً من العرب أدخل على قومه مثل ما أدخلت على قومك، لقد شتمت الآباء، وعبتَ الدين، وشتمت الآلهة، وسفّهت الأحلام، وفرّقت الجماعة، فما بقي أمر قبيح إلاّ قد جئته فيما بيننا وبينك -أو كما قالوا له - فإن كنتَ إنّما جئت بهذا الحديث تطلب به مالاً جمعنا لك من

<sup>(</sup>۱) عيون الأثر ١٠٥/١، نهاية الأرب ٢٠٩/١٦ ـ ٢١١، شرح المواهب ٢٥٨/١، سبل الهدى ٢٧/٧ ـ ٤٥٠، الوفا في أخبار المصطفى لابن الجوزي ٢٠١/١، السيرة لابن كثير ١٩٠١/١.

أموالنا حتى تكون أكثرنا مالاً، وإن كنت إنَّما تطلب بـ الشرف فينا، فنحن نسوِّدك علينا، وإن كنت تريد به ملكاً ملكناك علينا، وإنْ كان هذا الذي يأتيك رثياً تراه قد غلب عليك \_ وكانوا يسمّون التابع من الجنّ رثيا فربحا كان ذلك، بذلنا لك أموالنا في طلب الطبّ لـك حتى نبرئـك منه، أو نُعْمـذر فيك؛ فقـال لهم رسول الله ﷺ: «مابي ما تقولون، ما جئت بما جئتكم به أطلب أموالكم، ولا الشـرفَ فيكم، ولا المُلك عليكم، ولكنَّ الله بعثني إليكم رسولًا، وأنــزل عليّ كتاباً، وأمرني أن أكون لكم بشيراً ونـذيـواً، فبلّغتكم رسـالات ربّي، ونصحت لكم، فإنْ تقبلوا منّي ما جتتكم به، فهو حظّكم في الدنيا والآخرة، وإن تردُّوه عَليُّ أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم،، أو كما قال ﷺ. قالوا: يا محمد، فإن كنت غير قـابل منّا شيئاً ممـا عرضنـاه عليك فـإنك قـد علمت أنه ليس من الناس أحد أضْيَق بلداً، ولا أقلّ ماء، ولا أشدّ عيشاً منّا، فسل لنا ربك الذي بعثك بما بعثك به، فليُسيِّر عنَّا هذه الجبال التي قـ د ضيَّقت علينا، وليبسط لنا بلادنا، وليفجر لنا فيها أنهاراً كأنهار الشام والعراق، وليبعث لنا من مضى من آبائنا، وليكن فيمن يبعث لنا منهم قُصَيّ بن كِـلاب، فإنه كان شيخ صدِّق، فنسألهم عما تقول: أحقُّ هـ وأم باطل، فإنْ صدَّقوك وصنعت ما سألناك صدّقناك، وعرفنا به منزلتك من الله، وأنه بعثك رسولًا كما تقـول. فقال لهم صلوات الله وسـلامه عليـه: «ما بهـذا بُعثت إليكم من الله، إنَّما جئتكم من الله بما بعثني به، وقد بلَّغتكم ما أَرْسِلت به إليكم، فإن تقبلوه فهو حظَّكم في الـدنيا والأخـرة، وإن تردُّوه عليَّ أصبـر لأمر الله تعـالي، حتى يحكم الله بيني وبينكم،، قالوا: فإذ لم تفعل هذا لنا، فخذ لنفسك، سلْ ربك بأنْ يبعث معك ملكاً يصدّقك بما تقول، ويراجعنا عنـك، وسَله فليجعل لك جناناً وقصوراً وكنوزاً من ذهب وفضّة يغنيك بها عما نراك تبتغي، فإنك تقوم بالأسواق كما نقوم، وتلتمس المعاش كما نلتمسه، حتى نعـرف فضلك ومنزلتك من ربَّك إن كنت رسولًا كما تزعم؛ فقال لهم رسول الله ﷺ: «ما أنا بفاعل، وما أنا بالذي يسأل ربّه هذا، وما بُعثت إليكِم بهـذا، ولكنّ الله بعثني بشيراً ونذيراً - أو كما قال - فإن تقبلوا ما جئتكم به فهو حظّكم في الدنيا والآخرة، وإن تردُّوه عليَّ أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم» قالوا: فأسقطِ السماء علينا كِسَفاً كما زعمت أنَّ ربك إن شاء فعل، فإنّا لا نؤمن لك إلاّ أن تفعل، قال: فقال رسول الله على: «ذلك إلى الله، إن شاء أن يفعله بكم فعل»؛ قالوا: يا محمد، أفما علم ربك أنّا سنجلس معك ونسألك عمّا سألناك عنه، ونطلب منك ما نطلب، فيتقدّم فيعلّمك ما تراجعنا به، ويخبرك ما هو صانع في ذلك بنا، إذ لم نقبل منك ما جئتنا به! إنه قد بَلغَنا أنّه إنّما فقد أعذرنا إليك يا محمد، وإنّا والله لا نؤمن بالرحمن أبداً، فقد أعذرنا إليك يا محمد، وإنّا والله لا نتركك وما بلغت منّا حتى نهلكك، أو تهلكنا. وقال قائلهم: لن نؤمن لك حتى تأتينا بالله والملائكة، وهي بنات الله. وقال قائلهم: لن نؤمن لك حتى تأتينا بالله والملائكة قبيلًا.

فلما قالوا ذلك لرسول الله وقام عنهم، وقام معه عبدالله بن أبي أمية بن المغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم \_ وهو ابن عمّته، فهو لعاتكة بنت عبدالمطّلب \_ فقال له: يامحمد. عرض عليك قومك ما عرضوا فلم تقبله منهم، ثم سألوك لأنفسهم أموراً ليعرفوا بها منزلتك من الله كما تقول، ويصدّقوك ويتبعوك فلم تفعل، ثم سألوك أن تأخذ لنفسك ما يعرفون به فضلك عليهم، ومنزلتك من الله، فلم تفعل، ثم سألوك أن تعجّل لهم بعض ما تخوّفهم به من العذاب، فلم تفعل \_ أو كما قال له \_ فوالله لا أؤمن بك أبداً حتى تتخذ إلى السماء سُلماً، ثم ترقى فيه وأنا أنظر إليك حتى تأتيها، ثم تأتي معك أربعة من الملائكة يشهدون لك أنك كما تقول، وايم الله، لو فعلت ذلك ما ظننت أني أصدّقك، ثم انصرف عن رسول الله ويهم الله وانصرف من وسول الله والله من قومه حين رسول الله والم رأى من مُباعدتهم إياه(١).

<sup>(</sup>۱) الخبر في نهاية الأرب ٢١٣/١٦ ـ ٢١٦، سبل الهدى ٤٥٢/٢ ـ ٤٥٤ عيون الأثر ١٠٧/١، ١٠٨.

أبو جهل يتوقد الرسول على: فلما قام عنهم رسول الله على، قال أبو جهل: يامعشر قريش، إن محمداً قد أبى إلا ما ترون من عيْب لجيننا وشتم آبائنا، وتسفيه أحلامنا، وشتم آلهتنا، وإنّي أعاهد الله لأجلسنَّ له غداً بحجر ما أطيق حمله \_ أو كما قال \_ فإذا سجد في صلاته فضخت به رأسه، فأسلِموني عند ذلك أو امنعوني، فليصنع بعد ذلك بنو عبدمَناف ما بدا لهم. قالوا: والله لا نُسلِمك لشيءٍ أبداً، فامض لما تريد.

فلما أصبح أبوجهل، أخذ حجراً كما وصف، ثم جلس لرسول الله على بمكة وقبلته ينتظره، وغدا رسول الله على كما كان يغدو. وكان رسول الله على بمكة وقبلته إلى الشام؛ فكان إذا صلًى صلًى بين الركن اليماني والحجر الأسود، وجعل الكعبة بينه وبين الشام، فقام رسول الله على يصلّى وقد غدت قريش فجلسوا في أنديتهم ينتظرون ما أبو جهل فاعل، فلما سجد رسول الله التحمل ابو جهل الحجر، ثم أقبل نحوه، حتى إذا دنا منه رجع منهزماً منتقعاً لونه مرعوباً قد يبست يداه على حجره، حتى قذف الحجر من يده، وقامت إليه رجال قريش، فقالوا له: مالك يا أبا الحكم؟ قال: قمت إليه لأفعل به ما قلت لكم البارحة، فلما دنوت منه عرض لي دونه فحل من الإبل، لا والله ما رأيت مثل هامته، ولا مثل قصرته (الا واله أنيابه لفحل قطّ، فهمّ بي أن يأكلني.

قال ابن إسحاق: فذُكر لي أن رسول الله ﷺ، قال: ذلك جبريـل عليه السلام، لو دنا لأخذه ٠٠٠.

النضر بن الحارث ينصح قريشاً: فلما قال لهم ذلك أبو جهل، قام النضر بن الحارث بن كَلدَة بن علقمة بن عبدمناف بن عبد الدار بن قُصِيّ.

قال ابن هشام: ويقال النضر بن الحارث بن علقمة بن كَلَدَة بن عبد مَناف.

<sup>(</sup>١) قصرته: أصل عنقه.

<sup>(</sup>۲) السير والمغازي ۱۹۹، ۲۰۰، نهاية الأرب ۲۱۷/۱۱، ۲۱۸، تــاريـخ الإســلام (السيــرة) ۱۵۳، ۱۵۶، عيون الأثر ۱۰۸/۱، عيون التواريخ ۲۱/۱، سبل الهدى ۲/٤٥٤.

قال ابن إسحاق: فقال: يا معشر قريش، إنه والله قد نزل بكم أمر ما أتيتم له بحيلة بعد، قد كان محمد فيكم غلاماً حَدَثاً أرضاكم فيكم، وأصدقكم حديثاً، وأعظمكم أمانة، حتى إذا رأيتم في صدغيه الشَّيب، وجاءكم بما جاءكم به، قلتم ساحر، لا والله ما هو بساحر، لقد رأينا السَّحَرة ونَفَقهم وعُقَدَهم، وقلتم كاهن، لا والله ما هو بكاهن، قد رأينا الكَهنة وتَخالجهم وسمعنا سَجَعهم، وقلتم شاعر، لا والله ما هو بشاعر، قد رأينا الشِعْر، وسمعنا أصنافه كلها: هزْجه ورجْزه، وقلتم مجنون، لا والله ما هو بمجنون، لا والله ما هو معنون، لا والله ما هو معنون، لا والله ما هو معنون، لا والله ما هو معشرة ويش، فانظروا في شأنكم، فإنّه والله لقد نزل بكم أمر عظيم (۱).

أذى النضر للرسول على: وكان النضر بن الحارث من شياطين قريش، وممّن كان يؤذي رسول الله على، وينصب له العداوة، وكان قد قدم الحيرة، وتعلّم بها أحاديث ملوك الفرس، وأحاديث رستم واسفنديار، فكان إذا جلس رسول الله على مجلساً فذكر فيه بالله، وحذّر قومه ما أصاب من قبلهم من الأمم من نقمة الله، خَلَفَه في مجلسه إذا قام، ثم قال: أنا والله يا معشر قريش، أحسن حديثاً منه، فهلم إلي، فأنا أحدّثكم أحسن من حديثه، ثم يحدّثهم عن ملوك فارس، ورستم واسنفديار، ثم يقول: بماذا محمد أحسن حديثاً منى؟.

قال ابن هشام: وهو الذي قال فيما بلغني؛ سأنزِل مثل ما أنزل الله.

قال ابن إسحاق: وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول، فيما بلغني: نزل فيه ثمان آيات من القرآن: قول الله عزّ وجلّ: ﴿إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ آلاًوَّلِينَ﴾ (٢). وكل ما ذُكر فيه من الأساطير من القرآن.

قريش تسأل أحبار اليهود في شأنه عليه الصلاة والسلام: فلما تسال لهم

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب ٢١٩/١٦، ٢٢٠، تاريخ الإسلام ١٥٧، دلائل النبوَّة ١/٢٤٤.

<sup>(</sup>٢) سورة القلم، الآية: ١٥.

ذلك النضر بن الحارث بعثوه، وبعثوا معه عُقبة بن أبي مُعَيْط إلى أحبار يهود بالمدينة، وقالوا لهما: سلاهم عن محمد، وصِفا لهم صفته، وأخبراهم بقوله، فإنَّهم أهل الكتاب الأول، وعندهم عِلم ليس عندنا من علم الأنبياء، فخرجا حتى قدِما المدينة، فسألا أحبار يهـود عن رسول الله ﷺ، ووصف الهم أمره، وأخبرهم ببعض قوله، وقالا لهم: إنكم أهل التوراة، وقد جئناكم لتخبرونا عن صاحبنا هذا؛ فقالت لهما أحبار يهود: سلوه عن ثلاث نـأمركم بهنَّ، فإن أخبركم بهنَّ فهو نبيٌّ مُرْسَل، وإن لم يفعل فـالرجــل متقول، فَـرَوا فيه رأيكم. سلوه عن فِتية ذهبوا في الدهر الأوّل ما كان أمرهم؛ فإنه قد كان لهم حديث عجب، وسلوه عن رجل طوّاف قد بلغ مشارق الأرض ومغاربها ما كان نبؤه، وسلوه عن الروح ما هي؟ فإذا أخبركم بذلك فاتبعوه، فإنه نبيّ، وإن لم يفعل، فهو رجل متقول، فاصنعوا في أصره ما بدا لكم. فأقبل النضر بن الحسارث، وخبسة بن أبي صُعَيْط بن أبي عمرو بن أميَّة بن عبد شمس بن عبد مناف بن قَصَى حتى قدِما مكة على قريش، فقالا: يا معشر قریش، قد جئناكم بفصل ما بينكم وبين محمد، قد أخبرنا أحبـار يهود أن نسأله عن الشَّيَّاء أمرونا بها، فإن أخبركم عنها فهو نبيٌّ، وإن لم يفعل فالرجل متقول، فروا فيه رأيكم.

قريش تسأل والرسول يجيب: فجاءوا رسول الله ﷺ، فقالوا: يا محمد، أخبرنا عن فتية ذهبوا في الدهر الأول قد كانت لهم تسة عَجَب، وعن رجل كان طوّافاً قد بلغ مشارق الأرض ومغاربها، وأخبرنا عن الروح ما هي؟ قال: فقال لهم رسول الله ﷺ: «أخبركم بما سألتم عنه غداً»(١)، ولم يستثن، فانصرفوا عنه. فمكث رسول الله ﷺ ـ فيما يذكرون ـ خمس عشرة ليلة لايُحدث الله إليه في ذلك وحياً، ولا يأتيه جبريل، حتى أوجف أهل مكة، وقالوا: وعدنا محمد غداً، والميوم خمس عشرة ليلة، قد أصبحنا منها لا

<sup>(</sup>١) لم يقل إن شاء الله.

يخبرنا بشيء مما سألناه عنه، وحتى أحزن رسول الله على مكْث الوحي عنه، وشق عليه ما يتكلّم به أهل مكة: ثم جاءه جبريل من الله عزّ وجلّ بسورة أصحاب الكهف، فيها معاتبته إيّاه على حزنه عليهم، وخبر ما سألوه عنه من أمر الفتية، والرجل الطوّاف والروح.

الردّ على قريش فيما سألوه: قال ابن إسحاق: فذُكر لى أنّ رسول الله على قال لجبريل حين جاءه: «لقد احتبسْتَ عنَّى يا جبريل حتى سُؤْتُ ظناً». فقال له جبريل: ﴿وَمَا نَتَنَزُّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذٰلِكَ، وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾ (١). فافتتح السورة تبارك وتعالى بحمده وذكر نُبُوَّة رسوله، لِما أنكروه عليه من ذلك، فقال: ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلهِ ٱلَّـذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ ٱلْكِتَابَ ﴾ (") يعني مجمداً عِن إنك رسول منى: أي تحقيق لِما سألوه عنه من نُبُوِّتِكَ. ﴿ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجاً قَيِّماً ﴾: أي معتدلاً ، لا اختلاف فيه. ﴿لِيُنْذِرَ بَأْمَا شَدِيداً مِنْ لَـدُنْه﴾: أي عــاجل عقــوبته في الــدنيا. وعــذاباً أليماً في الآخرة: أي من عند ربك الذي بعث رسولًا. ﴿ وَيُبَشِّرُ ٱلْمُوْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلْصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْراً حَسَناً، مَاٰكِثِينَ فِيهِ أَبَداً﴾ أي دار المُخُلَّد. لا يموتون فيها الذين صدَّقوك بما جئت به مما كذَّبك به غيرهم: وعملوا بما أمرتهم به من الأعمال. ﴿وَيُنْذِرُ ٱلَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ آلله وَلَداً ﴾ يعنى قريشاً في قولهم: إنَّا نعب الملائكة: وهي بنات الله. ﴿مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْم وَلَا لَآبَائِهِمْ﴾ الذين أعـظموا فـراقهم وعيْب دينهم. ﴿كَبُرَتْ كَلِمَـةً تَخْرِجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ ﴾: أي لقولهم: إنَّ الملائكة بنات الله ﴿إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِباً فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ نَفْسَكَ ﴾ يا محمد ﴿عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا ٱلْحَدِيثِ أَسَفاً ﴾: أي لحزنه عليهم حين فاته ما كان يرجو منهم، أي لا تفعل.

قال ابن هشام: باخع نفسك: أي مُهلك نفسك: فيما حدّثني أبو عُبيدة. قال فو الرَّمَّة:

<sup>(</sup>١) سورة مريم، الآية: ٦٤.

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف، الأية: ١.

ألا أيُّهذا الباخع الوجددُ نفسه لشيءٍ نَحَتْه عن يديه المَقادِرُ

وجمعه: باخعون وبَخَعَة. وهذا البيت في قصيدة لـه. وتقول العـرب: قد بخعت له نُصحي ونفسي: أي جهـدت له. ﴿إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَىٰ ٱلأَرْضِ رِينَةً لَهَا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾.

قال ابن إسحاق: أي أيهم أتبع لأمري، وأعمل بطاعتي. و ﴿إِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيداً جُرُزاً ﴾ (١): أي الأرض، وإنّ ما عليها لَفَانِ وزائل، وإنَّ المرجع إليَّ، فأجزي كُلًّا بعمَله، فلا تأس ولا يحزُنْك ما تسمع وترى فيها.

قال ابن هشام: الصعيد: الأرض، وجمعه: صُعُد. قال ذو الرمّة يصف ظبياً صغيراً:

كأنه بالضُّحى تَرْمي الصعيدَ به دَبَّابَةً في عظام الرأس خُرطومُ ١٠٠

وهذا البيت في قصيدة له. والصعيد: الطريق. وقد جاء في الحديث: إياكم والقعود على الصّعدات، يريد الطرق. والجُرُز: الأرض التي لا تنبت شيئًا، وجمعها: أجراز. ويقال: سنة جُرُز، وسنون أجراز، وهي التي لا يكون فيها مطر، وتكون فيها جدوبة ويبس وشدّة. قال ذو الرّمة يصف إبلاً:

طوى النَّحْزُ والأَجْراز ما في بطونها فلما بقيتْ إلاّ الضّلوعُ الجَراشعُ اللهِ الضّلوعُ الجَراشعُ اللهِ وهذا البيت في قصيدة له.

أهل الكهف: قال ابن إسحاق: ثم استقبل قصة الخبر فيما سألوه عنه من شأن الفتية، فقال: ﴿ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَٱلْرَّقِيم كَانُوا مِنْ

<sup>(</sup>١) سورة الكهف، لأيات: ١ ـ ٨.

<sup>(</sup>٢) الدبابة والخرطوم: الخمر.

<sup>(</sup>٣) الجراشع: المنتفخة.

آيَاتِنَا عَجَباً ﴾(١): أي قد كان من آياتي فيما وضعت على العباد من حُججي ما هو أعجب من ذلك.

قال ابن هشام: والـرقيم: الكتاب الـذي رُقِمَ فيه بخبـرهم، وجمعه: رُقُم. قال العَجَّاج:

### ومُستقرّ المُصْحَف المرقّم

وهذا البيت في أرجوزة له.

قال ابن إسحاق: ثم قال تعالى: ﴿إِذْ أُوَىٰ الْفِئْيَةُ إِلَىٰ الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبُّنَا آتِنَا مِنْ فَقَنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَداً. فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي ﴿ آلْكَهْفِ سِنِينَ عَدَداً. ثُمَّ بَعَنْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ آلْجِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَئِشُوا أَمَداً ﴾ . ثم قال تعالى: ﴿ فَنَحْنُ نَقُصُ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ ﴾ : أي بِصدق الخبر عنهم ﴿ إِنَّهُمْ فِنْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدىً ، وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُنَا رَبُ آلْسَمُواتِ وَآلُونِ مِن لَنْ نَدْهُو مِنْ دُونِهِ إِلْهاً ، لَقَدْ قُلْنَا إِذَا شَعَطا ﴾ : أي لم يُشركوا بي كما أشركتم بي ما ليس لكم به علم .

قال ابن هشام: والشطط: العُلوّ ومجاوزة الحقّ. قال أعشى بني قيس بن ثعلبة:

لا ينتهون ولا يَنْهَى فَوِي شَــطَط كالطَّعْنِ يـذهبُ فيه الـزيتُ والفُتُـلُ وهذا البيت في قصيدة له.

﴿ هٰؤُلَاءِ قَوْمُنَا اتَّخذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانِ بَيِّنٍ ﴾ . قال ابن إسحاق: أي بحُجَّةٍ بالغة.

﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنُ آفْتَرَى عَلَىٰ اللهِ كَذِباً. وإذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلاَّ آلله فَأُووا إِلَىٰ آلْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، وَيُهَيِّى عُلَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ

<sup>(</sup>١) سورة الكهف، الآية: ٩.

مِرْفَقاً. وَقَرَى ٱلْشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ، وَإِذا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ، وَإِذا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ ٱلشَّمَالِ، وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ ﴾.

قلل ابن هشام: تـزاور: قميل، وهـو من الزّور. وقـال امـرؤ القيس بن حجّر:

وإنّي زميم إنْ رجعتُ مملّكاً بسيْدٍ تَرَى منه الفُرانِق أَزْوَرا(١) وهذا البيت في قصيدة له. وقال أبو الزّحْف الكلبيّ يصف بلداً:

جَابُ المندِّي عن هَـوانـا أزور يُنضِي المطايا خِمْسُـهُ العَشَنْزرُ ١٠

وهذان البيتان في أرجوزة له. و﴿ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ **ٱلْسَّمَالِ ﴾**: تجاوزهم وتتركهم عن شمالها. قال ذو الرَّمَّة:

إلى ظُعْنٍ يَقْسِرِضْنَ أَقْسُواز مُشْسِرِف شمالاً وعن أيمانهن الفوارسُ (١)

وهذا البيت في قصيدة له. والفجوة: السعة، وجمعها: الفجاء. قال الشاعر:

البستَ قوصَك مَخْزاةً ومَنْقَصةً حتى أبيحوا وخَلُوا فجوة الدّارِ

﴿ فَلِكَ مِنْ آيَاتِ آلله الله الحُجّة على من عرف ذلك من أمورهم من أهل الكتاب مدن أمر هؤلاء بمسألتك عنهم في صدْقِ نبوّتك بتحقيق الخبر عنهم: ﴿ مَنْ يَهْدِ آلله فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِداً. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظاً وَهُمْ رُقُودٌ، وَنُقَلَبُهُمْ ذَاتَ آلْيَمِينِ وَذَاتَ ٱلْشَمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَامِطْ فِرَاعَيْهِ مِٱلْوَصِيدِ ﴾.

قال ابن هشام: الوصيد. الباب: قال العبسي، واسمه عُبيد بن وهب:

<sup>(</sup>١) الفَّرانق: الذي يسير بالكعب على رجليه. والأزور: الماثل.

<sup>(</sup>٢) الجأب: الغليظ، وينضى: يهزل، والعشنزر: المتين الخلق.

<sup>(</sup>٣) اعتبر الشطرتين بيتين من مشطور الرجز.

<sup>(</sup>٤) الأقواز: ما استدار من الرمل.

بأرضٍ فَلاةٍ لا يُسَدُّ وَصِيدُها عليّ ومعروفي بها غيرُ مُنْكَرِ وهذا البيت في أبيات له. والوصيد (أيضاً) الفناء، وجمعه: وصائد، ووصد، ووصدان، وأصد، وأصدان.

وَلُو اطَّلَعْتَ عَلَيْهِم لَوَلَيْتَ مِنْهُمْ فِرَاراً، وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْباً». إلى قبوله: ﴿ فَالَ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰ الللللّٰهُ الللللللّٰ اللللللللللّٰهُ اللللللللللللّٰهُ اللللّ

ذو القرنين: وقال فيما سألوه عنه من أمر الرجل الطوّاف: ﴿وَيَسْتُلُونَـكَ عَنْ ذِيٰ ٱلْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتُلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْراً. إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِيٰ ٱلْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَباً ﴾(١) حتى انتهى إلى آخر قصّة خبره(١).

وكان من خبر ذي القرنين أنه أوتي ما لم يؤت أحدٌ غيره، فمدّت له

<sup>(</sup>١) سورة الكهف، الآيات: من ١٠ ـ ٨٣.

<sup>(</sup>٢) نهاية الأرب ٢١/٢٢٦ ـ ٢٢٤.

الأسباب حتى انتهى من البلاد إلى مشارق الأرض ومغاربها، لا يطأ أرضاً إلا سُلطَ على أهلها، حتى انتهى من المشرق والمغرب إلى ما ليس وراءه شيء من البخلق.

قال ابن إسحاق: فحدّثني من يسوق الأحاديث عن الأعاجم فيما توارثوا من علمه: أنّ ذا القرنين كان رجلاً من أهل مصر. اسمه مرزُبان بن مرْذبة اليوناني، من ولد يونان بن يافث بن نوح.

قال ابن هشام: واسمه الإسكندر، وهو الذي بنى الإسكندرية فنُسبت إليه.

قنال ابن إسحاق: وقد حدّثني ثور بن يزيد عن خالد بن معدان الكلاعي، وكان رجلاً قد أدرك: أن رسول الله على سئل عن ذي القرنين فقال: ملك مسح الأرض من تحتها بالأسباب.

وقال خالد: سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلًا يقول: ياذا القرنين، فقال عمر: اللهم غفراً، وأما رضيتم أن تسمّوا بالأنبياء حتى تسمّيتم بالملائكة.

قال ابن إسحاق: الله أعلم أيّ ذلك كان، أقال ذلك رسول الله ﷺ، أم لا؟ فإنْ كان قاله، فالحقّ ما قال.

أَمْرُ الروحِ: وقال تعالى فيما سألوه عنه من الروح: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرَّوحِ، قُلِ الرَّوحِ، قُلْ الرَّوعِ، وَمَا أُوتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ (١٠).

ما أوتيتم من العلم إلا قليلا: قال ابن إسحاق: وحدثت عن ابن عباس، أنه قال: لما قدم رسول الله على المدينة قالت أحبار يهود: يا محمد، أرأيت قولك: ﴿وَمَا أُوتِيْتُمْ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِلا قَلِيلاً ﴾ إيّانا تريد، أم قومك؟ قال: «كلا»، قالوا: فإنك تتلو فيما جاءك: أنّا قد أوتينا التوراة فيها بيان كلّ شيء.

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء، الآية: ٨٥.

فقال رسول الله ﷺ: «إنها في علم الله قليل، وعندكم في ذلك ما يكفيكم لو أقمتموه». قال: فأنزل الله تعالى عليه فيما سألوه عنه من ذلك ﴿وَلَوْ أَنَّ مَا فِيٰ اللَّرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلاَمٌ، وَٱلْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفَدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾(١): أي أنّ التوراة في هذا من علم الله قليل.

تسيير الجبال وبعث الموتى: قال وأنزل الله تعالى عليه فيما سأله قومه لأنفسهم من تسيير الجبال، وتقطيع الأرض، وبعث من مضي من آبائهم من الموتى: ﴿وَلَوْ أَنَّ قُرْآناً سُيِّرَتُ بِهِ ٱلْجِبَالُ، أَوْ قُطِعَتْ بِهِ ٱلْأَرْضُ، أَوْ كُلَّمَ بِهِ الْمُوتَى، بَلْ لِلهِ ٱلْأَمْرُ جَمِيعاً ﴾ (الله أصنع من ذَلِكَ إلا ما شِئْت.

خذ لنفسك: وأنزل عليه في قولهم: خذ لنفسك، ما سألوه أن يأخذ لنفسه، أن يجعل له جناناً وقصوراً وكنوزاً، ويبعث معه مَلَكاً يصدّقه بما يقول، ويردّ عنه: ﴿ وَقَالُوا مَالِ هٰذَا ٱلْرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلْطَّعَامَ، وَيَمْشِي فِي لَا الْأَسْوَاقِ لَوْلا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيكُونَ مَعَهُ نَذِيراً، أَوْ يُلْقَىٰ إِلَيْهِ كَنْزُ، أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنّةً يَأْكُلُ مِنْهَا، وَقَالَ ٱلْظُّالِمُونَ إِنْ تَتَبِعُونَ إِلّا رَجُلاً مَسْحُوراً. أَنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ آلأَمْنَالَ فَضَلُّوا فَلا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا، تَبَارَكَ ٱلَّذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ ضَرَبُوا لَكَ آلاَمُونَ إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْراً مِنْ ذَلِكَ ﴾: أي من أن تمشي في الأسواق وتلتمس المعاش ﴿جَنّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا ٱلأَنْهَارُ وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُوراً ﴾ ".

وأنزل عليه في ذلك من قولهم ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلاَّ إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ ٱلْطُعَامَ، وَيَمْشُونَ فِي ٱلْأَسْوَاقِ، وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيراً﴾ (الله على جعلت بعضكم لبعض بلاء لتصبروا ولو شئت أن أجعل الدنيا مع رسلي فلا يخالفوا لفعلت.

القرآن ردّ على ابن أبي أُميَّة: وأنزل الله عليه فيما قال عبدالله بن أبي

<sup>(</sup>١) سورة لقمان، الآية: ٢٧.

<sup>(</sup>٢) سورة الرعد، الآية: ٣١.

<sup>(</sup>٣) سورة الفرقان، الأيات: ٧ - ١٠.

<sup>(</sup>٤) سورة الفرقان، الآية: ٢٠.

أُميّة: ﴿وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعاً. أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةً مِنْ نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الأَنْهَارَ خِلْالَهَا تَفْجِيراً. أَوْ تُسْقِطَ الْسَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفاً، أَوْ تَأْتِيَ بِاللهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا. أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِنْ زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِي الْسَّمَاءِ، وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ، وَلُو سُولًا ﴾ ﴿ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ، قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَراً رَسُولًا ﴾ ﴿ ).

قال ابن هشام: الينبوع: ما نبع من الماء من الأرض وغيرها، وجمعه ينابيع. قال ابن هِرْمة، واسمه إبراهيم بن على الفِهْريّ:

وإذا هرقت بكل دارٍ عَسبرةً " نُنزِفَ الشُّئونُ ودَمْعك اليُّنبوعُ "

وهذا البيت في قصيدة له. والكِسف: القِطع من العذاب، وواحدته: كِسْفَة، مثل سِدْرة وسدر. وهي أيضاً: واحدة الكسف. والقبيل: يكون مقابلة ومعاينة، وهو كقوله تعالى: ﴿ أَوْ يَأْتِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ قُبُلاً ﴾ (أ): أي عياناً. وأنشدني أبو عُبيدة لأعشى بني قيس بن ثعلبة:

أصالحكم حتى تَبوءوا بمثلها كصرخةِ حُبْلَى يسَرتها قبيلُها

يعني القابلة، لأنها تقابلها وتقبل ولدها. وهذا البيت في قصيدة له. ويقال: القبيل جمعه قُبُل، وهي الجماعات، وفي كتاب الله تعالى: ﴿وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلاً ﴾ فقبُل: جمع قبيل مثل مبُهل: جمع سبيل، وسُرر: جمع سرير، وقُمُص: جمع قميص. والقبيل أيضاً: في مَشَل من الأمثال، وهو قولهم: ما يعرف قبيلاً من دَبِير: أي لا يعرف ما أقبل مما أدبر، قال الكُمَنْت من ذيد:

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء، الآيات: ٩٠ ـ ٩٣.

<sup>(</sup>٢) هكذا في المطبوع، وفي سائر الأصول «واد».

<sup>(</sup>٣) الشئون: مجاري الدمع.

<sup>(</sup>٤) سورة الكهف، الآية: ٥٥.

<sup>(</sup>٥) سورة الأنعام، الآية: ١١١.

تفرقت الأمور بوجهتيهم فما عرفوا الدبير من القبيل

وهذا البيت في قصيدة له، ويقال: إنما أريد بهذا القبيل: الفَتل، فما فُتل إلى الذراع فهو اللبير، وهو من الأقبال والإدبار الذي ذكرت. ويقال: فتل المغزل. فإذا فتل المغزل إلى الركبة فهو القبيل، وإذا فتل إلى الورْك فهو الدبير. والقبيل أيضاً: قوم الرجل. والزُخرُف: الذهب. والمزخرِف: المزيّن بالذهب. قال العجّاج:

من طَلَل مُسْمى تخال المُصْحَفَا رُسُومَه والمُذْهَب المُزَخْرَفِ وَمَ طَلَل مُربِّن المُنْخُرِفِ وَهَذَان البيتان في أرجوزة له(١)، ويقال أيضاً لكل مزيّن: مزخرف.

ما نزل في أبي جهل: وأنزل عليه فيما قال أبو جهل بن هشام، وما هم به ﴿ أَرَأَيْتَ اللَّذِيٰ يَنْهَىٰ عَبْداً إِذَا صَلَّىٰ، أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَىٰ الْهُدَىٰ أَوْ أَمَرَ بِأَنَّقُوىٰ، أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَىٰ الْهُدَىٰ أَوْ أَمَر بِأَنَّ الله يَرَىٰ، كَلّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ بِأَنَّ الله يَرَىٰ، كَلّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعاً بِآلنَّاصِيَةِ ، نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ، فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ ، سَنَدْعُ الْرَّبَانِيَة ، كَلا لَئِنْ أَلُمْ يَعْلَمْ وَاسْجُدْ وَاقْتَرَبْ ﴾ ٣٠.

قال ابن هشام: لَنَسْفَعاً: لنجذبن ولنأخذن . قال الشاعر:

قوم إذا سمعوا الصُّراخ رأيتهم من بين مُلجِم مُهْرِهِ أو سافِع

<sup>(</sup>١) على أنهما من مشطور الرجز.

<sup>(</sup>٢) سورة الرعد، الآية: ٣٠.

<sup>(</sup>٣) سورة العلق، الأيات: ٩ - ١٩.

والنادي: المجلس الذي يجتمع فيه القوم ويقضون فيه أمورهم، وفي كتاب الله تعالى: (وَتَاتُتُونَ فِي نَادِيكُمْ ٱلْمُنْكَرَ فِي النَّديّ. قال عُبيد بن الأبرص:

اذهب إليك فإنّي من بني أسد أهل النديّ وأهلُ الجود والنادي

وفي كتاب الله تعالى: ﴿وَأَحْسَنُ نَدِيّاً ﴾ ( وجمعه: أندية. فليدع أهل ناديه. كما قال تعالى: (وَاسْئُلِ آلْقَرْيَةَ ﴾ ( يريد أهل القرية. قال سلامة بن جندل، أحد بني سعد بن زيد مَناة بن تميم:

يَــومــانِ يـــومُ مقــامــات وأنــديــةٍ ويــومُ سيرٍ إلى الأعــداء تـأويبِ (الله وهذا البيت في قصيدة له. وقال الكُمَيْت بن زيد:

لا مَهاذير (٥) في النَّدَى مَكاثي مَكاثي مَكاثيد للهُ مُصْمتين بالإفحام (١)

وهذا البيت في قصيدة له. ويقال النادي: الجُلَساء. والزبانية: الغِلاظ الشداد، وهم في هذا الموضع خَزَنَة النار. والزبانية أيضاً في الدنيا أعوان الرجل الذي يخدمونه ويعينونه والواحد: زِبنية. قال ابن الزَّبَعْرَى في ذلك:

مطاعيمُ في المَقْرَى ٣ مَطاعينُ في الوَغَى زبانيةٌ غُلْبٌ عِظَامٌ حُلُومُها

يقول: شِداد. وهذا البيت في أبيات له. وقال صخر بن عبد الله الهُذُليّ، وهو صخر الغيّ:

<sup>(</sup>١) العنكبوت، الآية: ٢٩.

<sup>(</sup>٣) سورة مريم، الآية: ٧٣.

<sup>(</sup>٣) سورة يوسف، الآية: ٨٢.

<sup>(</sup>٤) التأويب: السير كل النهار.

<sup>(</sup>٥) المهاذير: جمع مهذار، وهو الكثير الكلام من غير فائدة.

<sup>(</sup>٦) الإفحام: انقطاع الرجل عن الكلام، إمّا عيّاً وإمّا غلبة.

<sup>(</sup>V) المقرى: من القري، وهو الطعام الذي يصنع للضيف.

#### ومِنْ كَبِيرِ ﴿ نَفَرُّ زِبانيهُ ﴿ ا

وهذا البيت في أبيات له.

قال ابن إسحاق: وأنزل الله تعالى عليه فيما عرضوا عليه من أموالهم إ ﴿ قُلْ مَا سَالْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ، إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ آللهِ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلُ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴾ "٠.

استكبار قريش عن الإيمان بالرسول (ﷺ): فلما جاءهم رسول الله ﷺ بما عرفوا من الحق، وعرفوا صِدْقه فيما حدّث، وموقع نبوّته فيما جاءهم به من علم الغيوب حين سألوه عما سألوه عنه، حالَ الحسدُ منهم له بينهم وبين اتباعه وتصديقه: فعتوا على الله وتركوا أمره عياناً، ولجّوا فيما هم عليه من الكفر، فقال قائلهم: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلّكم تغلبون، أي اجعلوه لغواً وباطلاً، واتخذوه هُزُواً لعلّكم تغلبونه بذلك. فإنكم إنْ ناظرتموه أو خاصمتموه يوماً غلبكم.

فقال أبو جهل يوماً يهزأ برسول الله على وما جاء به من الحقّ: يا معشر قريش يزعم محمد أنما جنود الله الذين يعذّبونكم في النار ويحبسونكم فيها تسعة عشر، وأنتم أكثر الناس عدداً، وكثرة، أفيعجز كل مشة رجل منكم عن رجل منهم؟ فأنزل الله تعالى عليه في ذلك من قوله: ﴿وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ آلنّارِ إِلاَّ مَلائِكةً، وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلاَّ فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا﴾ (الله آخر القصة،

<sup>(</sup>۱) كبير: حيّ من هذيل، وفي أسد أيضاً: كبير بن غنم بن دودان بن أسد، ومن ذرّيته: بنو جحش بن رثاب بن يعمر بن صبرة بن مُرّة بن كبير، ولعلّ الراجز أن يكون أراد هؤلاء، فإنهم أشهر، وبنو كبير أيضاً: بطن من بني غامد، وهم من الأزد، والـذي تقدّم ذكره من هذيل هو: كبير بن طابخة بن لحيان بن سعد بن هذيل. (الروض الأنف ٢/٦٥).

<sup>(</sup>٢) وتكمُّلته: لو أنَّ أصحابي بنو معاويه.

ما تركون للذاب العاديه ولا لبرذون أغر الناصيه.

<sup>(</sup>٣) سورة سبأ، الآية: ٤٧.

<sup>(</sup>٤) سورة المُدِّثْر، الآية: ٣١.

فلما قال ذلك بعضهم لبعض، جعلوا إذا جهر رسول الله على بالقرآن وصو يصلّي، يتفرّقون عنه، ويأبون أن يستمعوا له، فكان الرجل منهم إذا أراه أن يستمع من رسول الله على بعض ما يتلو من القرآن وهو يصلّي، استرق السمع دونهم فَرَقاً منهم، فإن رأى أنهم قد عرفوا أنه يستمع منه ذهب خشية أذاهم فلم يستمع، وإن خفض رسول الله على صوته فظنّ الذي يستمع أنهم لا يستمعون شيئاً من قراءته وسمع هو شيئاً دونهم أصاخ له يستمع منه.

قال ابن إسحاق: حدّثني داود بن الحُصَين، مولى عمر بن عثمان، أنّ عبدالله بن عباس رضي الله عنهما عِكْرمة، مولى ابن عباس حدّثهم أنَّ عبدالله بن عباس رضي الله عنهما حدّثهم: إنما أنزلت هذه الآية: ﴿وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً﴾ (۱) من أجل أولئك النفر يقول: لا تجهر بصلاته فيتفرقوا عنك، ولا تُخافِت بها فلا يسمعها من يحبّ أن يسمعها ممن يسترِق ذلك دونهم لعله يرعوي إلى بعض ما يسمع فينتفع به.

#### أوّل من جَهَر بالقرآن

قال ابن إسحاق: وحدّثني يحيى بن عُروة بن الرَّبير، عن أبيه، قال: كان أول من جهر بالقرآن بعد رسول الله على - بمكة عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: اجتمع يوماً أصحاب رسول الله على -، فقالوا: والله ما سمعت قريش هذا القرآن يُجهر لها به قطّ، فمن رجل يُسمّعهموه؟ فقال عبدالله بن مسعود: أنا، قالوا: إنّا نخشاهم عليك، إنما نريد رجلًا له عشيرة يمنعونه من القوم إن أرادوه؛ قال: دعوني فإنّ الله سيمنعني. قال: فغدا ابن مسعود حتى أتى المقام في الضحى، وقريش في أنديتها، حتى قام عند المقام ثم قرأ: ﴿ المقام في الضحى، وقريش في أنديتها، حتى قام عند المقام ثم قرأ: ﴿ السَّمْ اللهُ آلُهُ آن ﴾ (افعاً بها صوته ﴿ الرَّحْمَنُ عَلَمَ الْقُرْآن ﴾ (افعاً بها صوته ﴿ السَّحْمَنُ عَلَمَ الْقُرْآن ﴾ (افعاً بها صوته ﴿ الرَّحْمَنُ عَلَمَ الْقُرْآن ﴾ (افعاً بها صوته ﴿ المَدَا اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء، الآية: ١١٠

<sup>(</sup>٢) سورة الرّحن، الآيتان: ١ و ٢.

قال: ثم استقبلها يقرؤها. قال: فتأمّلوه فجعلوا يقولون: ماذا قال ابن أم عبد؟ قال: ثم قالوا: إنه ليتلو بعض ما جاء به محمد، فقاموا إليه، فجعلوا يضربون في وجهه، وجعل يقرأ حتى بلغ منها ما شاء الله أن يبلغ. ثم انصرف إلى أصحابه وقد أثاروا في وجهه، فقالوا له: هذا الذي خشينا عليك؛ فقال: ما كان أعداء الله أهون علي منهم الآن، ولئن شئتم لأغادينهم بمثلها غداً؛ قالوا لا، حسبك، قد أسمعتهم ما يكرهون (۱).

## قصة استماع قريش إلى قراءة النبي علي الله

قال ابن إسحاق: وحدّثني محمد بن مسلم بن شهاب الزُهري أنهُ حدّث: أنّ أبا سفيان بن حرب، وأبا جهل بن هشام، والأخنس بن شَرِيق بن عمرو بن وهب الثقفي، حليف بني زُهرة خرجوا ليلة ليستمعوا من رسول الله \_ ﷺ .. وهو يصلّي من الليل في بيته، فأخذ كل رجل منهم مجلساً يستمع فيه، وكلَّ لا يعلم بمكان صاحبه، فباتوا يستمعون له، حتى إذا طلع الفجر تفرّقوا فجمعهم الطريق، فتلاوموا، وقال بعضهم لبعض: لا تعودوا، فلو رآكم بعض سفهائكم لأوقعتم في نفسه شيئاً، ثم انصرفوا. حتى إذا كانت الليلة الثانية، عاد كل رجل منهم إلى مجلسه، فباتوا يستمعون له، حتى إذا ملع الفجر تفرّقوا، فجمعهم الطريق، فقال بعضهم لبعض مثل ما قالوا أول مرة، ثم انصرفوا. حتى إذا كانت الليلة الثالثة أخذ كل رجل منهم مجلسه، فباتوا يستمعون له، حتى إذا طلع الفجر تفرّقوا، فجمعهم الطريق، فقال بعضهم لبعض در له، حتى إذا طلع الفجر تفرّقوا، فجمعهم الطريق، فقال بعضهم لبعض: لا نبرح حتى نتعاهد ألا نعود على ذلك ثم تفرّقوا.

الأخنس يستفهم عما سمعه: فلما أصبح الأخنس بن شَريق أخذ عصاه، ثم خرج حتى أتى أبا سفيان في بيته، فقال: أخبرني يا أبا حنظلة عن رأيك فيما سمعت من محمد؟ فقال: يا أبا ثعلبة والله لقد سمعت أشياء

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٣٣٤/٢، ٣٣٥، نهاية الأرب ٢٢٨/١٦، السير والمغازي ١٨٦.

أعرفها وأعرف ما يراد بها، وسمعت أشياء ما عرفت معناها ولا ما يـراد بها؛ قال الأخنس: وأنا والذي حلفت به.

قال: ثم خرج من عنده حتى أتى أبا جهل، فدخل عليه بيته، فقال: يا أبا الحكم، ما رأيك فيما سمعت من محمد؟ فقال: ماذا سمعت، تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف، أطعموا فأطعمنا، وحملوا فحملنا، وأعطوا فأعطينا، حتى إذا تحاذينا على الركب، وكنّا كفرسي رهان، قالوا: منّا نبيّ يأتيه الوحي من السماء؛ فمن ندرك مثل هذه، والله لا نؤمن به أبداً ولا نصدّقه، قال: فقام عنه الأخنس وتركه.

تعنّت قريش عند سماعهم القرآن وما نزل فيهم: قال ابن إسحاق: وكان رسول الله - عليه الله عليهم القرآن، ودعاهم إلى الله: قالوا يهزءون به: ﴿قُلُوبُنَا فَيْ أَكِنَةٍ مَمّا تَدْعُونَا إلَيْهِ لا نفقه ما تقول ﴿وَفِيْ آذَانِنَا وَقُرُ لا به: ﴿قُلُوبُنَا فَيْ أَكِنَةٍ مَمّا تَدْعُونَا إلَيْهِ لا نفقه ما تقول ﴿وَفِيْ آذَانِنَا وَقُرُ لا نسمع ما تقول ﴿وَمِنْ بَيْنَا وَبَيْنَكَ حِجَابُ قد حال بيننا وبينك ﴿فَاعْمَلْ به بما أنت عليه ﴿إنّنا عَامِلُونَ ﴾ بما نحن عليه، إنّا لا نفقه عنك شيئاً، فأنزل الله تعالى عليه في ذلك من قولهم: ﴿وَإِذَا قَرَأْتَ آلقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ آلّلَذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا ﴾ أن الله قوله ﴿وَإِذَا ذَكُورْتَ رَبّكَ إِنْ لا يُعْمَلُ بَهُ وَمُنُونَ بِآلَاخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا ﴾ أن الله قوله ﴿وَإِذَا ذَكُورُتَ رَبّكَ إِنْ لَكُ مَلْ مُنْ جَعلْتَ على قلوبهم أَكْنَة، وفي آذانهم وقراً، وبينك وبينهم حجابً بزعمهم ؛ أي إنّي لم أفعل ذلك. ﴿نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، وَإِذْ هُمْ نَجُونَ إِلاَّ يَشَعُونَ إِلَيْكَ، وَإِذْ هُمْ نَعْولُ الله من ترك ما بعثتك به إليهم. ﴿أَنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ آلاَمْثَالَ فَضَلُوا وَالله من ترك ما بعثتك به إليهم. ﴿أَنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ آلاَمْثَالَ فَضَلُوا فَلا يصيبون به فَلا يصيبون به فَلا يصيبون الله من ترك ما بعثتك به إليهم. ﴿أَنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ آلاَمْثَالَ فَضَلُوا فَلا يصيبون به فَلا يصيبون به فَل وَقَالُوا أَوْذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَنِنَا لَمُبْعُوثُونَ هَا عَنْدَى ولا يعتدل لهم فيه قول ﴿وَقَالُوا أَوْذَا كُنَّا عِظَاماً وَرُفَاتًا أَنِّا لَمْبُعُونُ وَلَا عَتَدَلُ لهم فيه قول ﴿وَقَالُوا أَوْذَا كُنَّا عِظَاماً وَرُفَاتًا أَنِّا لَمْبُعُونَ المَالِي عَدَلُ لهم فيه قول ﴿وَقَالُوا أَوْذَا كُنَّا عِظَاماً وَرُفَاتًا أَنْهَا لَمُعُونَ وَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَالَا المَالِولُولُ الله عَنْدُلُ لَا عَلَا الله عَلَا عَلْعُلُوا أَنْهَا أَنْ الل

<sup>(</sup>١) سورة فُصَّلت، الآية: ٥.

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء، الآية: ٤٥.

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء الآية ٤٦.

خَلْقاً جَدِيداً ﴾: أي قد جئت تخبرنا أنّا سنبعث بعد موتنا إذا كنّا عظاماً ورُفاتاً، وذلك ما لا يكون: ﴿قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيداً، أَوْ خَلْقاً مِمّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنا، قُلِ آلَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّقٍ ﴾ (١): أي الذي خلقكم مما تعرفون، فليس خلقكم من تراب بأعز من ذلك عليه.

قال ابن إسحاق: حدّثني عبدالله بن أبي نَجِيح، عن مجاهد، عن ابنِ عباس رضي الله عنهما، قال: سألته عن قول الله تعالى: ﴿أَوْ خَلْقاً مِمّا يَكْبُرُ فَيْ صُدُورِكُمْ ﴾ ما الذي أراد به الله؟ فقال: الموت.

# ذكر عدوان المشركين على المستَضْعَفين ممن أسلم بالأذى والفتنة

قال ابن إسحاق: ثم إنهم عدوًا على من أسلم، واتبع رسول الله على الله على من أسلم، واتبع رسول الله على من فيها من المسلمين، فجعلوا يحبسونهم ويعذّبونهم بالضرب والجوع والعطش، وبرمضاء مكة إذا اشتدّ الحَرّ، من استضعفوا منهم يفتنونهم عن دينهم، فمنهم من يُفتن من شدّة البلاء الذي يصيبه، ومنهم من يُصلُب لهم، ويعصمه الله منهم.

ما لقيه بلال وتخليص أبي بكر له: وكان بلال، مولى أبي بكر رضي الله عنهما، لبعض بني جُمَح، مولَّداً من مولَّديهم، وهو بلال بن رباح، وكان اسم أمّه حمامة، وكان صادق الإسلام طاهر القلب، وكان أُميّة بن وهب بن حُدافة بن جُمَح يُخرجه إذا حميت الظهيرة، في بطحاء مكة، ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره، ثم يقول له: لا تزال هكذا حتى تموت، أو تكفر بمحمد، وتعبد اللّات والعُزَّى؛ فيقول وهو في ذلك البلاء:

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء، الأيات: ٤٧ ـ ٥١.

<sup>(</sup>٢) وفي كتب الحديث رواية أخرى أخرجها كل من: ابن ماجه ٥٣/١ في المقدّمة (١٥٠)، وأحمد =

قال ابن إسحاق: وحدّثني هشام بن عُروة، عن أبيه، قال: كان ورقه بن نوفل يمرّ به وهو يُعذّب بذلك، وهو يقول: أحد أحد؛ فيقول: أحد والله يا بلال، ثم يُقبل على أُميّة بن خلف، ومن يصنع ذلك به من بني جُمَح، فيقول: أحلِف بالله لئن قتلتموه على هذا لأتّخذنّه حناناً(۱)، حتى مرّ به أبو بكر الصّدِّيق ابن أبي قُحافة رضي الله عنه يـوماً، وهم يصنعـون ذلك به، وكانت دار أبي بكر في بني جُمَح، فقال لأُميّة بن خَلَف: ألا تتّقي الله في هذا المسكين؟ حتى متى؟! قلل: أنت الذي أفسدته فأنقِذْه مما ترى؛ فقال أبو بكر: أفعل، عندي غلام أسود أجلد منه وأقوى، على دِينك، أعطيكه به؛ قال: قد قبِلت فقال: هو لك. فأعطاه أبو بكر الصّدِيق رضي الله عنه غلامه ذلك، وأخذه فأعتقه (۱).

من أعتقهم أبو بكر: ثم أعتق معه على الإسلام قبل أن يهاجر إلى المدينة ستَّ رِقاب، بلال سابعهم. عامر بن فُهَيرة، شهد بدراً وأُحُداً، وقُتل يوم بئر مَعُونة شهيداً؛ وأم عُبيس وزِنيرة (اا)، وأصيب بصرها حتى أعتقها، فقالت قريش: ما أذهب بصرها إلاّ اللات والعُزَّى؛ فقالت: كذبوا وبيت الله ما تضرّ اللات والعُزَّى وما تنفعان، فرد الله بصرها.

واعتق النَّهديَّة (٥) وبنتها، وكانتا لامرأة من بني عبد الدَّار، فمرَّ بهما وقد بعثتهما سيّدتهما بطحين لها، وهي تقول: والله لا أعتقهما أبداً، فقال أبو بكر

في المسند ١/٤٠٤، والبيهقي في دلائل النبوة ١٥٦/٢، وأبو نعيم في حلية الأولياء ١٤٩/١، وابن سعد ١٦٦/١/٢، وابن عبد البر في الاستيعاب ٤٨/٣، والحاكم في المستدرك ٣٨٤/٣، والذهبي في تاريخ الإسلام ٢١٧، ٢١٨، وسير أعلام النبلاء ١/٣٤٨.

<sup>(</sup>١) حناناً: أي إذا مات أجعل قبره متبركاً به. والحديث في حلية الأولياء ١٤٨/١، وأسد الغابة ١٢/١) واسد الغابة ٢٤٣/١، وسير أعلام النبلاء ٢٥٢/١، والسير والمغازي ١٩٠.

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء ٢/٢٥٦.

<sup>(</sup>٣) أنساب الأشراف ١٩٦/١ رقم ٢٢٥.

<sup>(</sup>٤) أنساب الأشراف ١٩٦/١، رقم ٥١٩، السير والمغازي ١٩١.

<sup>(</sup>٥) أنساب الأشراف ١٩٦/١ رقم ٢١٥، السير والمغازي ١٩١.

رضي الله عنه: حِلُ () يا أم فلان؛ فقالت: حلّ ، أنت أفسدتهما فأعتقهما؛ قال: فبكم هما؟ قالت بكذا وكذا؛ قال: قد أخذتهما وهما حُرّتان ، أرجِعا إليها طحينها ، قالتا: أو نفرغ منه يا أبا بكر ثم نرده إليها؟ قال: وذلك إن شئتما.

ومرّ بجارية بني مُؤمَّل (٢)، حيّ من بني كعب، وكانت مسلمة، وعمر بن الخطّاب يعذّبها لتترك الإسلام، وهو يومئذ مشرك وهو يضربها، حتى إذا ملّ قال: إنّي أعتذر إليك، إنّي لم أتركك إلا ملالة؛ فتقول: كذلك فعل الله بكر، فأعتقها.

أبو قُحافة يلوم أبا بكر: قال ابن إسحاق: وحدّثني محمد بن عبدالله بن أبي عتيق، عن عامر بن عبدالله بن الزبير، عن بعض أهله، قال:

قال أبو قُحافة لأبي بكر: يا بُنيّ، إنّي أراك تعتق رقاباً ضعافاً فلو أنّـك إذا ما فعلت أعتقت رجالاً جُلداً يمنعونك ويقومون دونك؟. فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا أبت، إنيّ إنّما أريد ما أريد لله عزّ وجلّ. قال: فيتحدّث أنه ما نزل هؤلاء الآيات إلّا فيه، وفيما قال له أبوه: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ ﴾... إلى قوله تعالى: ﴿وَمَا لِأَحَدِ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلاً ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْف يَرْضَىٰ ﴾ (").

تعذيب آل ياسر: قال ابن إسحاق: وكانت بنو مخزوم يخرجون بعمّار بن ياسر، وبأبيه وأمّه، وكانوا أهل بيت إسلام، إذا حميت الظهيرة، يعذّبونهم برمضاء (٤) مكة، فيمرّ بهم رسول الله - على الله عنول، فيما بلغني:

<sup>(</sup>١) حِلِّ: أي تحلِّلي من يمينك.

<sup>(</sup>٢) هي: لبينة جارية ابن المؤمّل بن حبيب بنَ تميم بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عمديّ بن كعب. (أنساب الأشراف ١/٥١٠ رقم ١٧٥).

<sup>(</sup>٣) سورة الليل، من الآية: ٥ حتى آخر السورة. والخبر في نهاية الأرب ١٦/ ٢٣٠.

<sup>(</sup>٤) الرمضاء: الرمال شديدة الحرارة.

«صبراً آل ياسر، موعدكم الجنة»(١٠). فأما أمه فقتلوها، وهي تأبي إلا الإسلام.

وكان أبو جهل الفاسق الذي يُغري بهم في رجال من قريش، إذا سمع بالرجل قد أسلم له شرف ومنعة، أنَّبه وأخزاه وقال: تركت دِين أبيك وهو خير منك، لنسفّهنّ حلمك، ولنفيّلن (الرأيك، ولنضعنّ شرفك؛ وإن كان تاجراً قال: والله لنكسّدنّ تجارتك، ولنهلكنّ مالك؛ وإن كان ضعيفاً ضربه وأغرى به.

فتنة المسلمين: قال ابن إسحاق: وحدّثني حكيم بن جُبير عن سعيد بن جُبير، قال: قلت لعبدالله بن عباس: أكان المشركون يبلغون من أصحاب رسول الله \_ ﷺ من العذاب ما يعذرون به في ترك دِينهم؟ قال: نعم والله، إن كانوا ليضربون أحدهم ويُجيعونه ويُعطّشونه حتى ما يقدر أن يستوي جالساً من شِدّة الضرّ الذي نزل به، حتى يعطيهم ما سألوه من الفتنة، حتى يقولوا له: أللات والعُزَّى إلهك من دون الله؟ فيقول نعم، حتى إنّ الجُعْل ليمرّ بهم، فيقولون له: أهذا الجُعْل إلهك من دون الله؟ فيقول: نعم، افتداءً منهم مما يبلغون من جهده ".

هشام يرفض تسليم الوليد إلى قريش: قال ابن إسحاق: وحدّثني الزُبير ابن عُكَاشة بن أبي أحمد أنه حُدِّث أنَّ رجالاً من بني مخزوم مشوا إلى هشام بن الوليد، حين أسلم أخوه الوليد بن الوليد، وكانوا قد أجمعوا على أنْ يأخذوا فتيةً منهم كانوا قد أسلموا، منهم: سَلَمَة بن هشام، وعيّاش بن أبي ربيعة. قال: فقالوا له وخشوا شرّهم: إنّا قد أردنا أن نعاتب هؤلاء الفتية على هذا الدّين الذي أحدثوا، فإنّا نأمن بذلك في غيرهم. قال: هذا، فعليكم به،

<sup>(</sup>۱) وفي رواية: «أبشروا آل ياسر، أخرجه الحاكم في المستدرك ٣٨٨/٣ وقـال: صحيح عـلى شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي في تلخيصـه، وفي تاريخ الإسلام ٢١٨، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ٢٩٣/٩ ونسبه للطبراني. وهو بنصّه في السير والمغازي ١٩٢.

<sup>(</sup>٢) لنفيلنَّ: لنقبّحنّ.

<sup>(</sup>٣) السير والمغازي ١٩٣.

فعاتبوه وإيّاكم ونفسه، وأنشأ يقول:

الا لا يُقْتَلَنّ أخي عُييش فيبقى بيننا أبداً تَلاحي

احذروا على نفسه، فأقسم بالله لئن قتلتموه لأقتلن أشرفكم رجلًا. قال: فقالوا: اللهم العنه، من يغرّر بهذا الخبيث، فوالله لو أصيب في أيدينا لقتل أشرفنا رجلًا. قال، فتركوه ونزعوا عنه. قال: وكان ذلك مما دفع الله به عنهم.

#### ذِكْر الهجرة الأولى إلى أرض الحبشة(١)

قال ابن إسحاق: فلما رأى رسول الله - الله على عمّه أبي طالب، وأنه لا البلاء، وما هو فيه من العافية، بمكانه من الله ومن عمّه أبي طالب، وأنه لا يقدر أن يمنعهم مما هم فيه من البلاء، قال لهم: لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإنّ بها ملكاً لا يُظلم عنده أحد، وهي أرض صدّق، حتى يجعل الله لكم فرجاً مما أنتم؛ فخرج عند ذلك المسلمون من أصحاب رسول الله - الله الله أرض الحبشة، مخافة الفتنة، وفراراً إلى الله بدينهم، فكانت أول هجرة في الإسلام.

أوائل المهاجرين إلى الحبشة: وكان أول من خرج من المسملين من بني أُميّة بن عبد شمس بن عبد مناف بن قُصَيّ بن كِلاب بن مُرَّة بن كعب بن لُوّي بن غالب بن فِهْر: عثمان بن عفّان بن أبي العاص بن أُميّة، معه امرأته رُقيّة بنت رسول الله \_ على \_ .

<sup>(</sup>۱) السير والمغازي ۱۷۶، الطبقات الكبرى ۲۰۳/، البدء والتاريخ ۱٤٩/٤، أنساب الأشراف السير والمغازي ۱۷۶، الطبري ۲۰۳/، الكامل في التاريخ ۱۹۸/، عيون التواريخ ۱۹۸/، وما بعدها، تاريخ الطبري ۲۳۵، الكامل في التاريخ ۱۸۲، المعرفة والتاريخ ۱۹۸، نهاية الأرب ۲۳۲،، تاريخ الإسلام (السيرة بتحقيقنا) ۱۸۳، المعرفة والتاريخ ۲۰۰۳، نابداية والنهاية ۳۲۳، السيرة لابن كثير ۳/۲، عيون الأثر ۱۱۰۱، سبل الهدى ۲۸۰/۲ دوامع السيرة لابن حزم ۵۰، الدرر في المغازي والسير لابن عبد البر ۵۰.

ومن بني عبد شمس بن عبد مَناف: أبو حُذَيفة بن عُتبة بن ربيعة بن عبد شمس معه امرأته: سهلة بنت سُهيل بن عمرو، أحد بني عامر بن لُؤَيّ، ولدت له بأرض الحبشة محمد بن أبي حُذَيفة (١٠).

ومن بني أسد بن عبد العُزَّى بن قُصّي: الزبير بن العوَّام بن خُويْلد بن أسد.

ومن بني عبدالدار بن قُصَيّ : مُصْعَب بن عُمَير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدّار.

ومن بني زُهْرة بن كِلاب: عبدالرحمن بن عَـوف بن عبد عـوف بن عبد بن الحارث بن زُهرة.

ومن بني مخروم بن يقظة بن مُرّة: أبو سَلَمَة بن عبدلله بن هـ لال بن عبدالله بن عمر بن مخزّوم، معه امرأته أم سلمة بنت أبي أميّة بن المغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم.

ومن بني جُمَح بن عمرو بن هصيص بن كعب: عثمــان بن مظعــون بن حبيب بن وهب بن حُـــٰذافــة بن جُمَـح .

ومن بني عـدِي بن كعب: عامر بن ربيعة، حليف آل الخطّاب، من عنز بن وائل ـ معه امرأته ليلى بنت أبي حثمة بن حُذافة بن غانم بن عامر بن عبدالله بن عوف بن عُبيد بن عُويج بن عدِيّ بن كعب.

ومن بني عامر بن لُؤَي: أبو سبرة بن أبي رُهْم بن عبد العُزَّى بن أبي قيس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حِسْل بن عامر، ويقال: بل أبو حاطب بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حِسْل بن عامر ويقال: هو أول من قدِمَها.

ومن بني الحارث بن فِهْر: سهيل بن بيضاء، وهـو سهيل بن وهب بن

<sup>(</sup>١) السير والمغازي ١٧٦.

ربيعة بن هلال بن أهيب بن ضبّة بن الحارث، فكان هؤلاء العشرة أول من خرج من المسلمين إلى أرض الحبشة، فيما بلغني(١).

قال ابن هشام: وكان عليهم عثمان بن مظعون، فيما ذكر لي بعض أهل العلم.

قال ابن إسحاق: ثم خرج جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وتتابع المسلمون حتى اجتمعوا بأزض الحبشة، فكانوا بها، منهم من خرج بأهله معه، ومنهم من خرج بنفسه لا أهل له معه.

المهاجرون من بني هاشم: ومن بني هاشم بن عبد مَناف بن قُصَيّ بن كِلاب بن مُرَّة بن كعب بن لُؤيّ بن غالب بن فِهْر: جعفر بن أبي طالب بن عبدالمطّلب بن هاشم، معه امرأته أسماء بنت عُمَيس بن النعمان بن كعب بن مالك بن قُحافة بن خثعم، ولدت له بأرض الحبشة عبدالله بن جعفر، رجل.

المهاجرون من بني أميّة: ومن بني أميّة بن عبد شمس بن عبد مناف: عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أميّة بن عبد شمس، معه امرأته رُقيّة ابنة رسول الله على الله عمرو بن سعيد بن العاص بن أميّة، معه امرأته فاطمة بنت صفوان بن أميّة بن محرّث بن شَقّ بن رَقبَة بن مُخدج الكِنانيّ، وأخوه خالد بن سعيد بن العاص بن أميّة، معه امرأته أمينة بنت خَلف بن أسعد بن عامر بن بياضة بن سبيع بن جُعثمة بن سعد بن مَليح بن عمرو، من خُزاعة.

قال بن هشام: ويقال هُمَيْنة بنت خَلَف.

قال بن إسحاق: ولـدت له بـأرض الحبشة سعيـد بن خالـد، وأُمَةَ بنت خالد، فتزوّج أُمَةَ بعـد ذلك الـزبيرُ بن العـوّام، فولـدت له عمـرَو بن الزبير، وخالدَ بنَ الزبير.

المهاجرون من بني أسد: ومن حلفائهم، من بني أسد بن خُزَيمة:

<sup>(</sup>١) خهاية الأرب ٢٣٢/١٦، ٣٣٣ وانظر: الطبقات الكبرى ٢٠٤/١، والمغازي لعروة ١٠٥.

عبدالله بن جحش بن رشاب بن يعمر بن صبرة بن مُسرَّة بن كبير بن غَنْم بن دودان بن أسد؛ وأخوه عُبيدالله بن جحش، محه امرأته أم حبيبة بنت أبي سفيان بن حرب بن أميّة؛ وقيس بن صبدالله، رجل من بني أسد بن خُزيمة، معه امرأته بركة بنت يسار، مولاة أبي سفيان بن حرب بن أميّة؛ ومُعَيْقيب بن أبي فاطمة. وهؤلاء آل سعيد بن العاص، سبعة نفر. قال ابن هشام: مُعَيقيب من دوس.

المهاجرون من بني عبد شمس: قال بن إسحاق: ومن بني عبد شمس بن عبد مناف، أبو حُذيفة بن عُتبة بن ربيعة بن عبد شمس؛ وأبو موسى الأشعري، واسمه عبدالله بن قيس، حليف آل عُتبة بن ربيعة، رجلان.

المهاجرون من بني نوفل: ومن بني نَوفل بن عبد مَناف: عُتبة بن غسزوان بن جابر بن وهب بن نسيب بن مالك بن الحارث بن مسازن بن منصور بن عِكْرمة بن خصفة، بن قيس بن عيلان، حليف لهم، رجل.

المهاجرون من بني أسد: ومن بني أسد بن عبد العُزَّى بن قُصَيِّ: النُّبير بن العوَّام بن خُويلد بن أسد، والأسود بن نَوفْل بن خُويلد بن أسد، ويزيد بن زمعة بن الأسود بن المطّلب بن أسد. وعمر بن أميّة بن الحارث بن أسد، أربعة نفر.

المهاجرون من بني عبـد بن قُصَيّ: ومن بني عبد بن قُصَيّ: طُلَيب بن عُمَير بن وهْب بن أبي كبير بن عبد بن قُصَيّ، رجل.

المهاجرون من بني عبد الدّار بن قُصَيّ: ومن بني عبد الدار بن قُصَيّ: مُصْعب بن عُمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار، وسُويبط بن حَرْملة بن مالك بن عُميلة بن السبّاق بن عبد الدار، وجهم بن قيس بن عبد شُرَحْبيل بن هاشم بن عبد مناف بن عبدالدار، معه امرأته أم حَرْملة بنت عبد الأسود بن هاشم بن عبد مناف بن عبدالدار، معه امرأته أم حَرْملة بنت عبد الأسود بن جَدِيمة بن أقيش بن عامر بن بياضة بن سبيع بن جُعْثمة بن معد بن مليح بن عمرو، من خُزاعة ؛ وابناه عمرو بن جهم وخُزيمة بن جهم. وأبو الروم بن

عُمير بن هاشم بن عبد مَناف بن عبد الدار؛ وفـراس بن النضْر بن الحـارث بن كَلَدَة بن علقمة بن عبد مَناف بن عبد الدار، خمسة نفر.

المهاجرون من بني زهرة: ومن بني زُهرة بن كلاب: عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد بن الحارث بن زُهرة؛ وعامر بن أبي وقًاص وأبو وقًاص، مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زُهرة؛ والمطّلب بن أزهر بن عبد عوف بن عبد بن الحارث بن زُهرة، معه امرأته رملة بنت أبي عوف بن ضبيرة بن سعيد بن سعد بن سهم، وَلَدَت له بأرض الحبشة عبدَالله بنَ المطّلب.

المهاجرون من بني هُـذَيـل: ومن حلفائهم من هُـذَيْـل: عبـدالله بن مسعـود بن الحارث بن الحارث بن تميم بن مسعود بن سعد بن هُذَيل. وأخوه: عُتبة بن مسعود.

المهاجرون من بهراء: ومن بهراء: المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة بن ثمامة بن مطرود بن عمرو بن سعد بن زهير بن لُؤَيّ (١) بن ثعلبة بن مالك بن الشريد بن أبي أهوز بن أبي فائش بن دُرَيم بن القين بن أهود بن بهراء بن عمرو بن الحاف بن قضاعة.

قال ابن هشام: ويقال هزل بن فاس بن ذرّ، ودَهير" بن ثور.

قال ابن اسحاق: وكان يقال لـه المِقداد بن الأسـود بن عبد يغـوث بن وهُب بن عبد مناف بن زُهرة، وذلك أنه تبنّاه في الجاهلية وحالفه، ستّة نفر.

المهاجرون من بني تَيْم: ومن بني تَيْم بن مُرّة: الحارث بن خالد بن صخر بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تَيْم، معه امرأته ريطة بنت الحارث بن جبلة بن عامر بن كعب بن سعد بن تَيْم، ولدت له بأرض الحبشة

<sup>(</sup>١) في الأصول دثور، والتصويب عن شرح السيرة لأبي فدّ الخشني ٩٩ طبعة القاهرة ١٣٢٩.

 <sup>(</sup>٢) دهير: بفتح الدال وكسر الهاء. قال أبو ذر في شرح السيرة: دهير: بالتصغير، ورُوي أيضاً:
 دهير: بالياء المفتوحة.

موسى بن الحارث وعائشة بنت الحارث، وزينب بنت الحارث وفاطمة بنت الحارث، وعمرو بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تَيْم، رجلان.

المهاجرون من بني مخزوم: ومن بني مخزوم بن يقظة بن مُرّة: أبو سَلَمَة بن عبد الأسد بن هلال بن عبدالله بن عمر بن مخزوم، ومعه امرأته أم سَلَمَة بنت أبي أُميّة بن المغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم، وَلَدَت له بأرض الحبشة زينبَ بنتَ أبي سَلَمَة، واسم أبي سَلَمَة عبدالله، واسم أم سلمة: هند: وشمّاس بن عثمان بن الشريد بن سُوَيد بن هرمي بن مخزوم.

خبر الشمّاس: قال ابن هشام: واسم شمّاس: عثمان، وإنما سُمّي شمّاساً، لأنّ شمّاساً من الشمامسة ()، قدِم مكة في الجاهلية، وكان جميلاً فعجِب الناس من جماله، فقال عُتبة بن ربيعة، وكان خال شمّاس: أنا آتيكم بشمّاس أحسن منه، فجاء بابن أخته عثمان بن عثمان، فسُمّي شمّاساً فيما ذكر ابن شهاب وغيره.

قال ابن إسحاق: وهبّار بن سفيان بن عبد الأسد بن هلال بن عبدالله بن عمر بن مخزوم؛ وأخوه عبدالله بن سفيان؛ وهشام بن أبي حُذَيفة بن المغيرة بن عبدالله بن مخزوم؛ وسَلَمة بن هشام بن المغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم؛ وعيّاش بن أبي ربيعة بن المغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم.

المهاجرون من حلفاء بني مخزوم: ومن حلفائهم، مُعتب بن عوف بن عامر بن الفضل بن عفيف بن كُليب بن حبشية بن سلول بن كعب بن عمرو، من خُزاعة، وهو الذي يقال له عَيْهامة، ثمانية نفر.

قال ابن هشام: ويقال حبشية بن سلول، وهو الذي يقال له مُعتّب بن حمراء.

<sup>(</sup>١) الشيامسة: هم الرهبان، لأنهم يشمّسون أنفسهم، يريدون تعذيب النفوس بذلك.

المهاجرون من بني جُمَع: ومن بني جُمَع بن عمرو بن هصيص بن كعب، عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب بن حُذافة بن جُمَع وابنه السائب بن عثمان وأخواه قُدامة بن مظعون، وعبدالله بن مسظعون وحاطب بن الحارث بن مَعْمَر بن حبيب بن وهب بن حُذافة بن جُمَع ، معه امرأته فاطمة بنت المجلّل بن عبدالله بن أبي قيس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر وابناه: محمد بن حاطب، والحارث بن حاطب، مالك بن حسل بن عامر وابناه: محمد بن الحارث ، معه امرأته فكيهة بنت يسار وهما لبنت المجلّل وأخوه حَطّاب بن الحارث، معه امرأته فكيهة بنت يسار وسفيان بن مَعْمَر بن حبيب بن وهب بن حُذافة بن جُمَح ، معه ابناه جابر بن سفيان ، وجُنادة بن سفيان ، ومعه امرأته حسنة ، وهي أمّهما ، وأخوهما من أمّهما شَرَحْبيل بن حَسنة ، أحد الغوث .

قال ابن هشام: شُرَحْبيل بن عبدالله أحد الغوث بن مُرّ، أخي تميم بن رُد.

المهاجرون من بني سهم: ومن بني سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب، خُنيس بن حُذافة بن قيس بن عَدِيّ بن سعد بن سهم؛ وعبدالله بن الحارث بن قيس بن عَدِيّ بن سعد بن سهل، وهشام بن العاص بن وائل بن سعد بن سهم.

قال ابن هشام: العاص بن وائل بن هاشم بن سعد بن سهم.

قال ابن إسحاق: وقيس بن حُذافة بن قيس بن عديّ بن سعد بن سهم ؛ وعبدالله بن وأبو قيس بن الحارث بن قيس بن عديّ بن سعد بن سهم ؛ والحارث بن قيس بن عديّ بن حُذافة بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم ؛ والحارث بن قيس بن عديّ بن سعد بن سهم ؛ ومَعْمَر بن الحارث بن قيس بن عديّ بن سعد بن سهم ؛ وبشر بن الحارث بن قيس بن عديّ بن سعد بن سهم ، وأخ له من أمّه من بني

تميم، يقال له: سعيد بن عمرو؛ وسعيد بن الحارث بن فيس بن عدي بن سعد بن سهم؛ والسائب بن الحارث بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم؛ وعُمير بن رِئاب بن حُذيفة بن مهشم بن سعد بن سهم. ومحمية بن الجزاء، حليف لهم، من بني زَبيد، أربعة عشر رجلًا.

المهاجرون من بني عدي: ومن بني عدي بن كعب: مَعْمَر بن عبدالله بن نضلة بن عبدالعُزَى بن حرنان بن عوف بن عُبيد بن عُويج بن عدي ؛ وعُرْوة بن عبد العُزَّى بن حرثان بن عوف بن عُبيد بن عُويج بن عدي ؛ وعدي بن نضلة بن عبدالعُزَّى بن حرثان بن عوف بن عُبيد بن عُويج بن عدي ؛ وعامر بن ربيعة ، حليف لآل الخطّاب ، من عنز بن وائل ، معه امرأته ليلى بنت أبي حثمة بن غانم . خمسة نفر .

المهاجرون من بني عامر: ومن بني عامر بن لُؤيّ: أبو سبرة بن أبي رُهُم بن عبدالعُزّى بن أبي قيس بن عبد ودّ بن نصر بن مالك بن حِسْل بن عامر، معه امرأته أم كلثوم بنت سهيل بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ودّ بن نصر بن مالك بن حِسْل بن عامر؛ وعبدالله بن مخرمة بن عبدالعُزّى بن أبي قيس بن عبد ودّ بن نصر بن مالك بن حِسْل بن عامر، وعبدالله بن سهيل بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ودّ بن مالك بن حِسْل بن عامر؛ وسليط بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ودّ بن نصر بن مالك بن حِسْل بن عامر؛ وأخوه السكران بن عمرو، ومعه امرأته سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس بن عبد ودّ بن نصر بن مالك بن زمعة بن قيس بن عبد شمس بن عبد ودّ بن نصر بن مالك بن حِسْل بن عامر؛ ومالك بن زمعة بن قيس بن عبد شمس بن عبد ودّ بن نصر بن مالك بن حِسْل بن عامر، معه أمرأته عمرة بنت السعديّ بن وقدان بن عبد شمس بن عبد ودّ بن نصر بن مالك بن حِسْل بن عامر؛ وحاطب بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ودّ بن نصر بن مالك بن حِسْل بن عامر؛ وحاطب بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ودّ بن نصر بن مالك بن حِسْل بن عامر؛ وحاطب بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ودّ بن نصر بن مالك بن حِسْل بن عامر؛ وحاطب بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ودّ بن نصر بن مالك بن حِسْل بن عامر؛ وحاطب بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ودّ بن نصر بن مالك بن حِسْل بن عامر؛ وحاطب بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ودّ بن نصر بن مالك بن حِسْل بن عامر؛ وسعد بن خولة، حليف لهم. ثمانية نفر.

قال ابن هشام: سعد بن خولة من اليمن.

المهاجرون من بني الحارث؛ قال ابن إسحاق: ومن بني الحارث بن

فِهْر أبو عبيدة بن الجرّاح، وهو عامر بن عبدالله بن الجراح بن هلال بن أهيب بن ضبّة بن الحارث بن فِهْر، وسهيل بن بيضاء، وهو سهيل بن وهْب بن ربيعة بن هلال بن أهيب بن ضبّة بن الحارث، ولكنّ أمّه غلبت على نَسبه، فهو يُنسب إليها، وهي دعد بنت جُحْدم بن أمية بن ظرب بن الحارث بن فِهْر، وكانت تُدعى بيضاء؛ وعمرو بن أبي سرح بن ربيعة بن هلال بن أهيب بن ضبّة بن الحارث؛ وعِياض بن زُهير بن أبي شداد بن ربيعة بن هلال بن أهيب بن أهيب بن ضبّة؛ وعمرو بن الحارث بن زهير بن أبي شداد بن ربيعة بن مالك بن ضبّة بن الحارث، وعثمان بن عبد غَنْم بن زهير بن أبي شدّاد بن ربيعة بن مالك بن ضبّة بن الحارث، وعثمان بن عبد غَنْم بن زهير بن أبي شدّاد بن ربيعة بن مالك بن ضبّة بن الحارث، وسعد بن عبد قيس بن لَقِيط بن عامر بن أميّة بن ظرب بن الحارث، والحارث بن عبد قيس بن لَقِيط بن عامر بن أميّة بن ظرب بن الحارث بن فِهْر. ثمانية نفر.

عدد مهاجري الحبشة: فكان جميع من لحِق بـأرض الحبشة، وهـاجر اليها من المسلمين، سوى أبنائهم الذين خرجوا بهم معهم صغاراً وولدوا بها، ثلاثة وثمانين رجلًا، إن كان عمّار بن ياسر فيهم، وهو يُشكّ فيه(١).

شعر عبدالله بن الحارث في هجرة الحبشة: وكان مما قيل من الشعر في الحبشة أنّ عبدالله بن الحارث بن قيس بن عدِيّ بن سعد بن سهم، حين أمنوا بأرض الحبشة، وحمدوا جوار النجاشي، وعبدوا الله لا يخافون على ذلك أحداً، وقد أجسن النجاشيّ جوارهم حين نزلوا به، قال:

يــا راكبــاً بلِّغَـنْ عنّـي مغـلغـلةً‹› كـلُّ امريءٍ من عبـاد الله مضـطَّهَـدٍ أنّــا وجــدْنــا بــلادَ الله واســعــةً

من كان يرجو بلاغ الله والله ين ببطن مكّة مقهور ومفتون تُنجي من الذُّلُّ والمخزاة والهون

 <sup>(</sup>۱) راجع أسماء المهاجرين وعدّتهم في: السير والمغازي ١٧٦، ١٧٧، وتاريخ الطبري ٣٣١/٢.
 ونهاية الأرب ٢٣٢/١٦، ٣٣٣، تاريخ الإسلام (السيرة) ١٨٤، ١٨٥، عيون الأثر ١١٥/١.
 (٢) المغلغة: الرسالة.

فلا تُقيموا على ذُلّ الحياة وخزْ إنّا تبِعْنا رسول() الله واطرحوا فاجعلْ عذابك في القوم الذين بَغَوْا

ي في الممات وعَيْبٍ غير مأمون قولَ النّبيّ وعالوا (٢) في الموازين وعائذ (١) بك أن يغلوا (١) فيطغوني (١)

وقال عبدالله بن الحارث أيضاً، يـذكر نفْي قـريش إيّاهم من بـلادهم، ويعاتب بعض قومه في ذلك:

أبت كَبِدي، لا أكذِبننك، قتالَهم وكيف قِتالي مَعْشَراً أدّبُوكم (٢) وكيف قِتالي مَعْشَراً أدّبُوكم (٢) نَفَتْهم عبادُ الجنّ (٢) من حُرّ أرضِهِم فإنْ تك كانت في عَدِيّ أمانة فقد كنتُ أرجو (٢) أنّ ذلك فيكُمُ وبُدِّلت شِبلاً شبل كلّ خبيشة (٢)

على وتأباه على أنامِلي على الحق أن لا تأشِبوه (" بباطل فأضْحَوْا على أمرٍ شَديد (" البلابل (") عدي بن سعد عن تُقًى أو تَواصل (") بحمد الذي لا يُطبَّى (") بالجعائل بذي فَجر (") مأوَى الضّعاف الأرامل (")

وقال عبدالله بن الحارث أيضاً:

<sup>(</sup>١) وفي رواية «نبيّ».

<sup>(</sup>٢) عالوا: خانوا.

<sup>(</sup>٣) وفي رواية «وعائذاً».

<sup>(</sup>٤) وفي رواية «يعلوا» بالمهملة.

<sup>(</sup>٥) الأبيات في تاريخ الإسلام (السيرة) ١٨٥، والسير والمغازي ٢٢١.

<sup>(</sup>٦) في السير والمغازي «معشر يأدبونهم».

<sup>(</sup>٧) تأشبوه: تخلطوه. وفي السير «يأشبوه».

<sup>(</sup>٨) في السير: «نفيتم عباد الله».

<sup>(</sup>٩) في السير «كثير».

<sup>(</sup>١٠) البلابل: وساوس الأحزان.

<sup>(</sup>١١) في السيـر «من يفي ويواصل».

<sup>(</sup>١٢) في السير «أحسب».

<sup>(</sup>١٣) لا يُطَبَّى بالجعائل: لا يُستمال بالرشوة.

<sup>(</sup>١٤) في السير والمغازي «كتيبة».

<sup>(</sup>١٥) الفجر: العطاء، وفي السير «فخرها».

<sup>(</sup>١٦) الأبيات في السير والمغازي ٢٢١.

وتلك قريشٌ تجحدُ الله حقَّه فإنْ أنا لم أبْرِق فلا يَسعَنَّني بأرض بها عَبَدَ الإلْهَ محمدٌ

كما جَحَدت عادٌ ومَدْينُ والحِجْرُ من الأرض بَـرُّ ذُو فَضاء ولا بحـر أبيّن مـا في النفس إذ بُلغ النَّقْر (١)

فسُمّي عبدالله بن الحارث \_ يرحمه الله \_ لبيته الذي قال: «المُبْرِق».

وقـال عثمان بن منظعون يعـاتب أُميَّة بن خَلَف بن وهْب بن حُـذافـة بن جُمَح، وهو ابن عمَّه وكان يؤذيه في إسلامـه، وكان أُميَّة شريفـاً في قومـه في زمانه ذلك:

أتيم بن عمرو " للَّذي جاء بِغْضَةً السَّخرجتني من بـطْن مكَّـةَ آمِنـا تَحريشُ نِبالاً لا يُـواتيـكَ ريشُهـا وحاربْتَ أقوامـاً كِـرامـاً أعِـرَّةً ستعلمُ إنْ نـابتْـك يـومـاً مُلِمَّـةً

ومن دونه الشَّرمان والبَرْكُ أكتعُ (٣) وأسكنتني في صرْح بيضاءَ تقذع (١) وتبرى نبالاً ريشُها لكَ أجمعُ وأهلكْتَ أقواماً بهم كنت تفزعُ وأسْلَمَكَ الأوباش(١) ما كنت تصنع(١)

وتَيْم بن عمرو، الذي يدعو عثمان، جُمحُ، كان اسمه تَيْماً.

## إرسال قريش إلى الحَبَشة في طلب المهاجرين إليها

قال ابن إسحاق: فلما رأت قريش أنّ أصحاب رسول الله على - قد أمنوا واطمأنّوا بأرض الحبشة، وأنهم قد أصابوا بها داراً وقراراً، ائتمروا بينهم أن يبعثوا فيهم منهم رجلين من قريش جلّدين إلى النّجاشيّ، فيردّهم عليهم، ليفتنوهم في دينهم، ويخرجوهم من دارهم، التي اطمأنّوا بها وأمِنوا فيها؛

<sup>(</sup>١) النقر: البحث.

<sup>(</sup>٢) في تاريخ الإسلام (عوف. .

<sup>(</sup>٣) الشرمان: تثنية شرم وهو بُحّة البحر. والبرك: الإبل الباركة.

<sup>(</sup>٤) صرح بيضاء: مدينة الحبشة. وتقذع: تكره.

<sup>(</sup>٥) الأوباش: الضعفاء.

<sup>(</sup>٦) الأبيات في تاريخ الإسلام ١٨٥، ١٨٦.

فبعثوا عبدالله بن أبي ربيعة، وعمرُو بن العاص بن وائل، وجمعوا لهما هـدايا للنُّجاشيّ ولبطارقته(١)، ثم بعثوهما إليه فيهم.

شعر أبي طالب للنّجاشي: فقال أبو طالب: حين رأى ذلك في رأيهم وما بعثوهما فيه، أبياتاً للنّجاشيّ يحضّه على حُسن جوارهم والدفع عنهم:

> وهمل نالت أفعالُ النّجاشيّ جعفـراً تعلُّم، أَبَيْتَ اللَّعْنَ، إنَّك ماجلًا تعلُّمْ بِأَنَّ الله زادك بَــشـطَةً وأنَّـك فيْضٌ ذو سِجال (٠) غــزيـرةٍ

ألا ليت شعري كيف في النَّأي ٢٠ جعفر وعمرو وأعداء العدوَّ الأقداربُ وأصحابه أوعاق ذلك شاغب كريمٌ فلا يَشْقَى لديك المُجانب" وأسباب خير كلُّها بك لازب() ينال الأعادي نفعَها والأقارِبُ

حديث أمّ سَلَمة عن الرسولين اللذين أرسلتهما قريش للنجاشي: قال ابن إسحاق: حدّثني محمد بن مسلم الزُّهْريّ، عن أبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام المخزوميّ، عن أمّ سَلَمة بنت أبي أُميّة بن المغيرة زوج رسول الله ـ ﷺ ـ، قالت: لما نزلنا أرض الحبشة، جاورنا بها خير جار النَّجاشيُّ، أمِنَّا عَلَى دِيننا، وعَبَدْنا الله تعالى، لا نُؤذَى ولا نسمع شيئاً نكرهه، فلما بلغ ذلك قريشاً، ائتمروا بينهم أن يبعثوا إلى النَّجَاشيُّ فينا رجلين منهم جلْدين. وأن يهدوا للنّجاشِيّ هدايا مما يُستطرف من متاع مكة، وكان من أعجب ما يأتيه منها الأدم ١٠٠٠، فجمعوا له أدماً كثيراً، ولم يتركوا من بطارقته بطريقاً إلّا أهدوا له هـديّة، ثم بعثـوا بذلـك عبدَالله بن أبي ربيعـة، وعمرو بن العاص، وأمروهما بأمرهم، وقالوا لهما: ادفعا إلى كلُّ بطريق هديَّته قبل أن

قواده. (1)

الناي: البعد. **(Y)** 

المجانب: الداخل في الحمي. (٣)

لازب: لاصق. (٤)

السجال: الدلاء المملوءة أو الرطبة. (0)

راجع الأبيات في السير والمغازي ٢٢١، ٢٢٢. (7)

<sup>(</sup>٧) الأدم: الجلود.

تكلَّما النَّجاشيِّ فيهم، ثم قدِّما إلى النجاشيِّ هداياه، ثم سلاه أن يسلَّمهم إليكما قبل أن يكلّمهم. قالت: فخرجا حتى قدِما على النّجاشي، ونحن عنده بخير دار، عند خير جار، فلم يبق من بطارقته بطريق إلّا دفعا إليه هديّته قبل أن يكلّما النّجاشي، وقالا لكلّ بطريق منهم: إنه قد ضوى ١٠٠ إلى بلد الملك منّا غلمان سُفهاء، فارقوا دِين قومهم، ولم يدخلوا في دينكم، وجاءوا بدين مبتدَع، لا نعرف نحن ولا أنتم، وقد بعثنا إلى الملك فيهم أشراف قومهم ليردّهم إليهم، فإذا كلَّمَنا الملك فيهم، فأشيروا عليه بأن يسلّمهم إلينا ولا يكلَّمهم، فإنَّ قومهم أعلى بهم عينان، وأعلم بما عابوا عليهم؛ فقالوا لهما: نعم. ثم إنهما قدّما هداياهما إلى النجاشي فقبلها منهما، ثم كلّماه فقالا له: أيها الملك، إنه قد ضوى إلى بلدك منّا غلمان سفهاء، فارقوا دين قومهم، ولم يدخلوا في دينك، وجاءوا بدين ابتدعوه، لا نعرفه نحن ولا أنت، وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردّهم إليهم، فهم أعلى بهم عيناً، وأعلم بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه. قالت: ولم يكن شيء أبغض إلى عبدالله بن أبي ربيعة وعمرو بن العاص من أن يسمع كلامهم النَّجاشيّ. قالت: فقالت بطارقته حوله: صدقاً أيَّها الملك، قومهم أعلى بهم عيناً، وأعلم بما عابوا عليهم، فأسلِمُهم إليهما فليردّاهم إلى بلادهم وقومهم. قالت: فغضب النَّجاشيّ، ثم قال: لاها الله، إذن لا أسلَّمهم إليهما، ولا یُکاد قوم جاورونی، ونزلوا بلادی، واختارونی علی من سوای، حتی أدعوهم فأسألهم عما يقول هذان في أمرهم، فإن كانوا كما يقولان أسلمتهم إليهما، ورددتهم إلى قومهم، وإن كانوا على غير ذلك منعتهم منهما، وأحسنت جوارهم ما جاوروني.

الحوار الذي دار بين المهاجرين والنّجاشيّ: قالت: ثم أرسل إلى أصحاب رسول الله على فلما جاءهم رسوله اجتمعوا، ثم قال

<sup>(</sup>۱) ضوى: لجأ.

<sup>(</sup>٢) أي أبصر بهم من غيرهم.

بعضهم لبعض: ما تقولون للرجل إذا جئتموه؟ قالوا: نقول والله ما علَّمنا، وما أمرنا به نبّينا ﷺ كائناً في ذلك ما هو كائن. فلما جاءوا، وقـد دعا النجـاشيّ أساقفته، فنشروا مصاحفهم حوله سألهم فقال لهم: ما هذا الدّين الذي قد فارقتم فيه قـومكم، ولم تدخلوا في دِيني، ولا في دين أحـد من هذه المِلَل؟ قالت: فكان الذي كلُّمه جعفر بن أبي طالب، فقال له: أيها الملك، كنَّا قوماً أهل جاهلية، نعبد الأصنام، ونأكل الميتة، ونأتي الفواحش، ونقطع الأرحام، ونُسيء الجوار ويأكل القويّ منّا الضعيف، فكنّا على ذلك، حتى بعث الله إلينا رسولًا منّا، نعرف نسبه وصِدْقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحّده ونعبده، ونخلع ما كنّا نعبد نحن وآباؤنا من الحجارة والأوثان، وأمرنا بِصـدْق الحديث، وأداء الأمانة، وصِلة الرحِم، وحسن الجوار، والكفّ عن المحارم والـدمـاء، ونهـانـا عن الفـواحش، وقـول الـزُور، وأكـل مـال اليتيم، وقـذف المُحْصنات، وأمرنا أن نعبد الله وحده، لا نشرك به شيئاً، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام \_ قالت: فعدّد عليه أمور الإسلام \_ فصدّقناه وآمنًا به، واتّبعناه على ما جاء به من الله، فعبدنا الله وحده، فلم نشرك به شيئاً، وحرَّمنا ما حرَّم علينا، وأحللنا ما أحلّ لنا، فعدا علينا قومنا، فعذّبونا، وفتنونا عن ديننا، ليردُّونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله تعالى، وأن نستحلُّ من الخبائث، فلما قهرونا وظلمونا وضيَّقوا علينا، وحالوا بيننا وبين ديننا، خرجنا إلى بـلادك، واخترناك على من سواك؛ ورغبنا في جوارك، ورجونـا أن لا نُظلم عنــدك أيها الملك. قالت: فقال له النَّجاشيِّ: هل معك مما جاء به عن الله من شيء؟ قالت: فقال لـه جعفر: نعم؛ فقـال له النجـاشيّ: فاقـرأه عليّ؛ قالت: فقـرأ عليه صدراً من «كَهْيَعُصْ» (١). قالت: فبكى والله النّجاشيّ حتى اخضلّت لحيته، وبكت أساقفته حتى أخضلُوا مصاحفهم، حين سمعوا ما تـــلا عليهم؟ ثم قال النجاشي: إنَّ هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من مِشكاة واحدة، انطلِقا، فلا والله لا أسلِّمهم إليكما، ولا يُكادون.

<sup>(</sup>١) أول سورة مريم.

رأى المهاجرين في عيسى أمام النجاشي: قالت: فلما خرجا من عنده، قـال عمرو بن العـاص: والله لأتينُّه غـداً عنهم بما أستـأصل بـه خضـراءهم. قالت: فقال لــه عبدالله بن أبي ربيعــة وكان أتقى الــرجلين فينا: لا تفعــل فإنَّ لهم أرحـاماً، وإن كـانوا قـد خالفـونا؛ قـال: والله لأخبرنُّـه أنهم يزعمـون أنَّ عيسى بن مريم عبد. قالت: ثم غدا عليه من الغد فقال: أيها الملك، إنهم يقولون في عيسى بن مريم قولاً عظيماً، فأرسل إليهم فسلهم عما يقولون فيه. قالت: فأرسل إليهم ليسألهم عنه. قالت: ولم ينزل بنا مثلها قطّ. فاجتمع القوم، ثم قال بعضهم لبعض: ماذا تقولون في عيسى بن مريم إذا سألكم عنه؟ قالوا: نقول والله ما قال الله، وما جاءنا به نبيّنا كاثناً في ذلك ما هو كائن. قالت: فلما دخلوا عليه، قال لهم: ماذا تقولون في عيسى بن مريم؟ قالت: فقال جعفر بن أبي طالب: نقول فيه الـذي جاءنا به نبينا ﷺ: هو عبدالله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العـذراء البُتُول قـالت: فضرب النجاشيّ بيده إلى الأرض فأخذ منها عوداً، ثم قال: والله ما عدا عيسى بن مريم ما قلتُ هذا العود. قالت: فتناخرت بطارقته حوله حين قال ما قال؛ فقال: وإن نخرتم والله، اذهبوا فأنتم شيوم بأرضى \_ والشيوم(١): الأمنون \_ من سبَّكم غَرِّم، ثم قال: من سَبَّكم غُـرِّم، ثم قال: من سَبَّكم غُـرِّم. ما أحبّ أنّ لي دبرأ من ذهب، وأنَّى آذيت رجلًا منكم \_ قال ابن هشام: ويقال دبري من ذهب، ويقال: فأنتم سيوم. والدبر، بلسان الحبشة: الجبل ـ ردّوا عليهما هـداياهمـا، فلا حـاجة لي بهـا، فوالله مـا أخذ الله منّى الـرُّشُوة حين ردّ عليّ مُلكي، فآخذ الرشوة فيه، وما أطاع الناس فيّ فـأطيعهم فيه. قـالت: فخرجـا من عنده مقبوحين مردوداً عليهما ما جاءا به، وأقمنا عنـــده بخير دار، مــع خير جار .

المهاجرون يفرحون بانتصار النجاشي: قالت فوالله إنَّا لعلى ذلك، إذ

 <sup>(</sup>١) يقول السهيلي في الروض الأنف: يحتمل أن تكون لفظة حبشية غير مشتقة أو تكون مشتقة من شمت السيف إذا أغمدته؛ لأن الأمن مغمد عنه السيف (ج ٢ ص ٩٢).

نزل به رجل من الحبشة ينازعه في مُلكه. قالت: فوالله ما علمتنا حزنًا حزنًا حزنًا قط كان أشدّ علينا من حزنٍ حزنًاه عند ذلك، تخوُّفاً أن يظهر ذلك الرجل على النّجاشي، فيأتي رجل لا يعرف من حقنا ما كان النّجاشي يعرف منه. قالت: وسار إليه النّجاشي وبينهما عرض النيل، قالت: فقال أصحاب رسول الله - على أن رجل يخرج حتى يحضر وقيعة القوم ثم يأتينا بالخبر؟ قالت: فقال الزُبير بن العوّام: أنا، قالوا: فأنت. وكان من أحدث القوم سننًا. قالت فنفخوا له قربة فجعلها في صدره، ثم سبح عليها حتى خرج إلى ناحية النيل التي بها ملتقى القوم، ثم انطلق حتى حضرهم. قالت: فدعونا الله تعالى الني بها ملتقى القوم، ثم انطلق حتى حضرهم. قالت: فدوالله إنّا لَعَلَى للنّجاشيّ بالظهور على عدوّه، والتمكين له في بلاده. قالت: فوالله إنّا لَعَلَى ذلك متوقعون لما هو كائن، إذ طلع الزُبير وهو يسعى، فلمع بثوبه وهو يقول: ألا أبشِروا، فقد ظفر النّجاشيّ، وأهلك الله عدوّه، ومكّن له في بلاده. قالت: ورجع النجاشيّ، وقد قللت الله عدوّه، ومكّن له في بلاده، واستوثق عليه أمر الحبشة فكنًا عنده في خير منزل، حتى قدمنا على رسول الله - عليه أمر الحبشة فكنًا عنده في خير منزل، حتى قدمنا على رسول الله - عليه أمر الحبشة فكنًا عنده في خير منزل، حتى قدمنا على رسول الله - عليه أمر الحبشة فكنًا عنده في

#### قصة تملّك النّجاشي على الحبشة

قتل أبي النّجاشي وتملّك عمّه: قال ابن إسحاق: قال الزُهْريّ: فحدّثت عُروة بن الزُبير حديثَ أبي بكر بن عبدالرحمن، عن أمّ سَلَمة زوج النبي على فقال: هل تدري ما قوله: ما أخذ الله منّي الرّشوة حين ردّ عليّ ملكي، فآخذ الرشوة فيه، وما أطاع الناس في فأطيع الناس فيه؟ قال: قلت: لا، قال: فإنّ عائشة أم المؤمنين حدّثتني أنّ أباه كان ملك قومه، ولم يكن له ولد إلا النّجاشي، وكان للنجاشي عمّ، له من صُلبه اثنا عشر رجلًا، فتوارثوا

<sup>(</sup>۱) السير والمغازي ۲۱۳ ـ ۲۱۳، دلائـل النبـوّة للبيهقي ۷۲/۲ ـ ۷۶، دلائـل النبـوّة لأبي نعيم ۱/۱۸ ـ ۸۳، تاريخ الطبري ۳۳۰/۳۳، نهاية الأرب ۲۲/۷۶۱ ـ ۲۰۰، تاريخ الإسلام ۱۹۰ ـ ۱۹۶، عيون التواريخ ۷۲/۱ ـ ۷۶.

مُلكه من بعده، بقيت الحبشة بعده دهراً، فغدوا على أبي النجاشيّ فقتلوه، وملّكوا أخاه، فمكثوا على ذلك حيناً.

الحبشة تبيع النجاشي: ونشأ النجاشي مع عمه، وكان لبيباً حازماً من الرجال، فغلب على أمر عمه، ونزل منه بكل منزلة، فلما رأت الحبشة مكانه منه قالت بينها: والله لقد غلب هذا الفتى على أمر عمه، وإنّا لنتخوّف أنْ يملّكه علينا، وإنْ ملّكه علينا ليقتلنا أجمعين، لقد عرف أنّا نحن قتلنا أباه. يملّكه علينا، وإنْ ملّكه علينا ليقتلنا أجمعين، وإما أن تخرجه من بين فمشوا إلى عمّه فقالوا: إما أن تقتل هذا الفتى، وإما أن تخرجه من بين أظهُرِنا، فإنّا قد خفناه على أنفسنا؛ قال: ويلكم! قتلت أباه بالأمس، وأقتله اليوم! بل أخرجه من بلادكم. قالت: فخرجوا به إلى السوق، فباعوه من رجل من التجار بستّ مئة درهم؛ فقذفه في سفينة فانطلق به، حتى إذا كان العشيّ من ذلك اليوم، هاجت سحابة من سحائب الخريف فخرج عمّه يستمطر من ذلك اليوم، هاجت سحابة من سحائب الخريف فخرج عمّه يستمطر تحتها، فأصابته صاعقة فقتلته. قالت: ففزعت الحبشة إلى ولده، فإذا هو محمق، وليس في ولده خير، فَمَرَج على الحبشة أمرهم().

تولية النّجاشيّ المُلْك: فلما ضاق عليهم ما هم فيه من ذلك، قال بعضه بعضهم لبعض: تعلَّموا والله أنّ ملككم الذي لا يقيم أمركم غيره للذي بعتم غدوة، فإن كان لكم بأمر الحبشة حاجة فأدركوه الآن، قالت: فخرجوا في طلبه، وطَلبِ الرجل الذي باعوه منه حتى أدركوه، فأخذوه منه؛ ثم جاءوا به فعقدوا عليه التاج، وأقعدوه على سرير الملك، فملّكوه.

حديث التاجر الذي اشتراه: فجاءهم التاجر الذي كانوا باعوه منه، فقال: إمّا أن تعطوني مالي، وإما أن أكلّمه في ذلك؟ قالوا: لا نعطيك شيئًا، قال: إذن والله أكلّمه؛ قالوا: فدونك وإياه. قالت: فجاءه فجلس بين يديه، فقال: أيها الملك، ابتعت غلاماً من قوم بالسوق بستّ مئة درهم، فأسلموا إليّ غلامي وأخذوا دراهمي، حتى إذا سرت بغلامي أدركوني، فأخذوا

<sup>(</sup>١) مَرَج الأمر: اختلط.

غلامي، ومنعوني دراهمي. قالت: فقال لهم النجاشي : لتعطُنه دراهمه، أو ليضعَن غلامه يده في يده، فليذهبن به حيث شاء؛ قالوا: بل نعطيه دراهمه. قالت: فلذلك يقول: ما أخذ الله منّي رِشْوة حين ردّ عليّ ملكي، فآخذ الرشوة فيه، وما أطاع الناس في فأطيع الناس فيه. قالت: وكان ذلك أول ما خُبِر من صلابته في دِينه، وعدله في حُكمه(۱).

قال ابن إسحاق: وحدَّثني يزيد بن رُومان عن عُروة بن الزبير، عن عائشة، قالت: لما مات النجاشيّ، كان يُتَحَدَّث أنه لا يزال يُرى على قبره نور(").

## إسلام النّجاشيّ والصلاة عليه وخروج الحَبَشَة عليه

قال ابن إسحاق: وحدّثني جعفر بن محمد، عن أبيه، قال: اجتمعت الحبشة فقالوا للنّجاشي: إنّك قد فارقت دِيننا، وخرجوا عليه. فأرسل إلى جعفر وأصحابه، فهيّا لهم سُفُناً، وقال: اركبوا فيها وكونوا كما أنتم، فإنْ هُنزِمْتُ فامضوا حتى تلحقوا بحيث شئتم، وإن ظفرت فاثبتوا. ثم عمد إلى كتاب فكتب فيه: هو يشهد أن لا إله إلا الله، وأنّ محمداً عبده ورسوله، ويشهد أنّ عيسى بن مريم عبده ورسوله وروحه، وكلمته ألقاها إلى مريم؛ ثم جعله في قبائه عند المنْكَب الأيمن، وخرج إلى الحبشة، وصفّوا له، فقال: يا معشر الحبشة، ألست أحقّ الناس بكم؟ قالوا. بلى؛ قال فكيف رأيتم سيرتي فيكم؟ قالوا. خير سيرة؛ قال: فما لكم؟ قالوا: فارقت دِيننا، وزعمت أنّ عيسى عبد؛ قال: فما تقولون أنتم في عيسى؟ قالوا: نقول هو ابن الله؛ فقال النجاشي، ووضع يده على صدره على قبائه: هو يشهد أنّ عيسى بن

السير والمغازي ٢١٦، ٢١٧، دلائل النبوّة للبيهقي ٢/٦٧، دلائل النبوّة لأبي نعيم ٨٣/١،
 ٨٤، نهاية الأرب ٢٥٠/١٦ \_ ٢٥٢، تاريخ الإسلام ١٩٤، ١٩٥.

<sup>(</sup>٢) السير والمغازي ٢١٩.

 <sup>(</sup>١) وفيه من الفقه أنه لا ينبغي للمؤمن أن يكذب كذباً صُراحاً، ولا أن يعطي بلسانه الكفر وإن أكرِه، ما أمكنته الحيلة، وفي المعاريض مندوحة عن الكِذب. (الروض الأنف ٩٤/٢).

 <sup>(</sup>۲) وكان موت النجاشي في رجب من سنة تسع، ونعاه رسول الله = ﷺ - إلى الناس في اليـوم
 الذي مات فيه، وصلّى عليه بالبقيع، رفع إليه سريره بأرض الحبشة حتى رآه وهو بالمـدينة،
 فصلّى عليه. (الروض الأنف ٩٤/٣).



## إسلام عمر بن الخطّاب رضي الله عنه (١)

قال ابن إسحاق: ولما قدِم عمرو بن العاص وعبدالله بن أبي ربيعة على قريش، ولم يدركوا ما طلبوا من أصحاب رسول الله على قريش، ولم يكرهون، وأسلم عمر بن الخطّاب، وكان رجلًا ذا شكيمة لا يرام ما وراء ظهره، امتنع به أصحاب رسول الله على وبحمزة حتى عازوان قريشاً، وكان عبدالله بن مسعود يقول: ما كنّا نقدر على أن نصلّي عند الكعبة، حتى أسلم عمر، فلما أسلم قاتل قريشاً حتى صلّى عند الكعبة، وصلّينا معه، وكان إسلام عمر بعد خروج من خرج من أصحاب رسول الله على الحبشة.

قال البكائي: قال: حدّثني مِسْعَر بن كُدام، عن سعد بن إبراهيم، قال: قال عبدالله بن مسعود: إنّ إسلام عمر كان فتحاً، وإنّ هجرته كانت نصراً، وإنّ إمارته كانت رحمة، ولقد كنّا ما نصلّي عند الكعبة حتى أسلم عمر، فلما أسلم قاتل قريشاً حتى صلّى عند الكعبة، وصلّينا معه أسلم

 <sup>(</sup>۱) الطبقات الكبرى ۲۲۷/۳، السير والمغازي ۱۸۱، نهاية الأرب ۲۵۳/۱۲، عيون التواريخ ۱۷۰/۱ تاريخ الإسلام (السيرة) ۱۷۲، عيون الأثر ۱۲۱/۱، سيرة ابن كثير ۳۲/۲، سبل الهدى ٤٩٣/٢.

<sup>(</sup>٢) عازوا: غلبوا.

<sup>(</sup>٣) السير والمغازي ١٨٥، الطبقات الكبرى ٣/٢٧٠، مناقب عمر لابن الجوزي ١٨.

حديث أم عبدالله بنت أبي حثمة عن إسلام عمر: قال ابن إسحاق: حدّثني عبد الرحمن بن الحارث بن عبدالله بن عيّاش بن أبي ربيعة، عن عبد العزيز بن عبدالله بن عامر بن ربيعة، عن أمّه أم عبدالله بنت أبي حثمة، قالت:

والله إنّا لنترحّل إلى أرض الحبشة، وقد ذهب عامر في بعض حاجاتنا، إذ أقبل عمر بن الخطّاب حتى وقف علي وهو على شِرْكه ـ قالت: وكنّا نلقى منه البلاء أذًى ولنا وشدّة علينا ـ قالت: فقال: إنّه للانطلاق يا أم عبدالله. قالت: فقلت: نعم والله، لنخرجن في أرض الله، آذيتمونا وقهرتمونا، حتى يجعل الله مخرجاً. قالت: فقال: صحِبكم الله، ورأيت له رقّة لم أكن أراها، ثم انصرف وقد أحزنه ـ فيما أرى ـ خروجُنا. قالت: فجاء عامر بحاجته تلك، فقلت له: يا أبا عبدالله، لو رأيت عمر آنفاً ورقّته وحزّنه علينا. قال: أطمعت في إسلامه؟ قالت: قلت: نعم؛ قال: فلا يُسلم الذي رأيت حتى يُسلم حمار الخطّاب؛ قالت: يأساً منه، لما كان يُرى من غِلظته وقسّوته على الإسلام().

سبب إسلام عمر: قال ابن إسحاق: وكان إسلام عمر فيما بلغني أنّ اخته فاطمة بنت الخطّاب وكانت عند سعيد بن زيد بن عمرو بن نُفيل، وكانت قد أسلمت وأسلم بعُلُها سعيد بن زيد، وهما مستخفيان بإسلامهما من عمر، وكان نُعيم بن عبدالله النّحّام من مكة، رجل من قومه، من بني عدي بن كعب قد أسلم، وكان أيضاً يستخفي بإسلامه فَرَقاً من قومه، وكان خبّاب بن الأرتّ يختلف إلى فاطمة بنت الخطّاب يقرئها القرآن، فخرج عمر يوماً متوشّحاً سيفه يريد رسول الله عليه ورهطاً من أصحابه قد ذكروا له

<sup>(</sup>١) السير والمغازي ١٨١، تاريخ الإسلام ١٨١، عيون التواريخ ١/٥٧.

<sup>(</sup>٢) وكان خبّاب تميميًا بالنَّسَب، كما كان خُزاعياً بالولاء لأمّ أنمار بنت سباع الخُزاعي، وكان قد وقع عليه سباء، فاشترته وأعتقته، فولاؤه لها. وكان أبوها حليفاً لعوف بن عبد عوف بن عبد الحارث بن زُهرة، فهو زُهريّ بالحلف. وهو ابن الأرتّ بن جُندلة بن سعد بن خُزيمة ابن كعب بن زيد مَناة بن تميم، وكان قيناً يعمل السيوف في الجاهلية. (الروض الأنف الا ١٩٨٠).

أنهم قد اجتمعوا في بيتٍ عند الصَّفا، وهم قريب من أربعين ما بين رجال ونساء، ومع رسول الله على عمه حمزة بن عبد المطّلب، وأبو بكر بن أبي قَحافة الصَّدِّيق، وعليّ بن أبي طالب، في رجال من المسلمين رضي الله عنهم، ممن كان أقام من رسول الله علي الله عليه عنهم، ولم يخرج فيمن خرج إلى أرض الحبشة، فلقيه نُعَيم بن عبدالله، فقال له: أين تريد يا عمر؟ فقال: أريد محمداً هـذا الصابيء، الـذي فرق أمـر قريش، وسفَّه أحلامهـا، وعاب دِينها، وسبّ آلهتها، فأقتله؛ فقال له نُعَيم: والله لقد غرَّتْك نفسُك من نفسك يا عمر، أترى بني عبد مناف تاركيك تمشى على الأرض وقد قتلت محمداً! أفلا ترجع إلى أهل بيتـك فتقيم أمرهم؟ قـال: وأيّ أهل بيتي؟ قـال: ختنك وابن عمَّك سعيد بن زيد بن عمرو، وأختك فاطمة بنت الخطَّاب، فقد والله أسلما، وتابعا محمداً على دِينه، فعليك بهما؛ قال: فـرجع عمـر عامـداً إلى أخته وختنه، وعندهما خبّاب بن الأرتّ معه صحيفة، فيها: «طُه» يُقرئهما إياها، فلما سمعوا حسّ عمر، تغيّب خبّاب في مخدع لهم، أو في بعض البيت، وأخذت فاطمة بنت الخطَّاب الصحيفة فجعلتها تحت فخِـذِها، وقـد سمع عمر حين دنا إلى البيت قراءة خبّاب عليهما، فلما دخل قال: ما هذه الهَيْنَمَة(١) التي سمعت؟ قالا له: ما سمعت شيئًا؛ قال: بلي والله لقـد أخبرت أنَّكما تابعتما محمداً على دينه، وبطش بختنه سعيد بن زيـد؛ فقامت إليـه أخته فاطمة بنت الخَطَّاب لتكفُّه عن زوجها، فضربها فشجَّها؛ فلما فعـل ذلك قالت له أخته وختنه: نعم قد أسلمنا وآمنًا بالله ورسوله، فاصنع مــا بدا لـك. فلما رأى عمر ما بأخته من الدم نـدم على ما صنع، فارْعَـوَى، وقال لأختـه: أعطيني هذه الصحيفة التي سمعتكم تقرءون أنفأ أنظر ما هذا الذي جاء بــه محمد، وكان عمر كاتباً؛ فلما قال ذلك، قالت له أخته: إنَّا نخشاك عليها؛ قال: لا تخافي، وحلف لها بآلهته ليردِّنُّها إذا قرأها إليها؛ فلما قال ذلك، طمعت في إسلامه، فقالت له: يا أخي، إنَّك نَجِس، على شِـرْكك، وإنـه لا

<sup>(</sup>١) الهينمة: صوت الكلام الذي لا يُفهم.

يمسُّها إلَّا الطَّاهر(١)، فقام عمر فاغتسل، فأعطته الصحيفة، وفيها: «طـهُ». فقرأها؛ فلما قرأ منها صدراً، قال: ما أحسن هذا الكلام وأكرمه! فلما سمع ذلك خبَّاب خرج إليه، فقـال له: يـا عمر، والله إنِّي لأرجـو أن يكون الله قـد خصَّك بدعوة نبّيه، فإنّي سمعته أمس وهو يقول: اللهم أيَّـد الإسلام بـأبي الحَكَم بن هشام، أو بعمر بن الخطّاب، فالله الله يا عمر. فقال له عند ذلك عمر: فدلَّني يا خبَّاب على محمد حتى آتِيَه فأُسْلِم؛ فقال لــه خبَّاب: هــو في بيت عند الصفا، معه فيه نفر من أصحابه، فأخذ عمر سيفه فتوشَّحه، ثم عمد إلى رسول الله - عليه وأصحابه، فضرب عليهم الباب؛ فلما سمعوا صوته، قام رجل من أصحاب رسول الله ـ ﷺ ـ، فنـظر من خلل الباب فـرآه متوشَّحــاً السيف، فرجع إلى رسول الله \_ علي \_ وهو فـزع، فقال: يــا رسول الله، هــذا عمر بن الخطَّاب متوشَّحاً السيف؛ فقال حمزة بن عبدالمطَّلب: فَأَذَنْ له، فإن كان جاء يريد خيراً بذلناه له، وإنْ كان يريد شرًّا قتلناه بسيفه؛ فقال رسول الله \_ ﷺ \_: ائذن له، فأذِنَ له الرجل، ونهض إليه رسول الله \_ ﷺ \_ حتى لقِيه في الحجرة، فأخذ حجزته (١)، أو بمجمع ردائه، ثم جبذه به جَبْذَة شديدة، وقال: ما جاء بك يا بن الخطَّاب؟ فوالله ما أرى أن تنتهي حتى يُنــزل الله بك قارعة، فقال عمر: يا رسول الله، جئتك لأومن بالله وبـرسولـه، وبما جـاء من عند الله؛ قال: فكبّر رسول الله \_ ﷺ \_ تكبيرة عرف أهـلُ البيت من أصحاب رسول الله \_ على الله عمر قد أسلم.

فتفرّق أصحاب رسول الله \_ ﷺ \_ من مكانهم، وقـد عزّوا في أنفسهم

<sup>(</sup>۱) قال السهيلي عند الكلام على تطهير عمر ليمسّ القرآن وقول أخته له: «لا يمسّه إلا المطهّرون»: والمطهّرون في هذه الآية هم الملائكة، وهو قول مالك في الموطّأ، واحتجّ بالآية الأخرى التي في سورة عَبس ولكنّهم وإن كانوا الملائكة، ففي وصفهم بالطهارة مقرونا بذكر المسّ ما يقتضي ألاّ يمسّه إلا طاهر، اقتداء بالملائكة المطهّرين، فقد تعلّق الحكم بصفة التطهير، ولكنّه حكم مندوب إليه، وليس محمولاً على الفرض وإنْ كان الفرض فيه أبين لأنه جاء بلفظ النهي عن مسّه على غير طهارة - راجع (الروض ١٩٨/٣ - ٩٩).

<sup>(</sup>٢) موضع شد الإزار.

حين أسلم عمر مع إسلام حمزة، وعرفوا أنهما سيمنعان رسول الله على الله على الله على الله على الله على الله عن إسلام وينتصفون بهما من عدوهم. فهذا حديث الرُواة من أهل المدينة عن إسلام عمر بن الخطّاب حين أسلم ().

ما رواه عطاء ومجاهد عن إسلام عمر: قال ابن إسحاق: وحدَّثني عبدالله بن أبي نَجِيح المكّي عن أصحابه: عطاء، ومجاهد، أو عمّن روى ذلك: أنَّ إسلام عمر فيما تحدَّثوا به عنه، أنه كان يقول: كنت للإسلام مُباعِداً، وكنت صاحب خمر في الجاهلية، أحبُّها وأسرَّ بها، وكان لنا مجلس يجتمع فيه رجال من قريش بالحزُّورة، عند دور آل عمر بن عبد بن عمران المخزومي، قال: فخرجت ليلة أريـد جلسـائي أولئك في مجلسهم ذلـك، قال: فجئتهم فلم أجد فيه منهم أحداً فقلت: لـو أنيّ جئت فلانـاً الخمّـار، وكان بمكة يبيع الخمر، لعليّ أجد عنده خمراً فأشـرب منها. قـال: فخرجت فجئته فلم أجده. قال: فقلت: فلو أنّي جئت الكعبة فيطفت بها سبعاً أو سبعين قال: فجئت المسجد أريد أن أطوف بالكعبة، فإذا رسول الله \_ على \_ قائم يصلِّي، وكان إذا صلَّى استقبل الشام، وجعل الكعبة بينـه وبين الشام، وكان مُصَلّاه بين الركنين: الركن الأسود، والركن اليماني. قال: فقلت حين رأيته، والله لو أنَّى استمعت لمحمد الليلة حتى أسمع ما يقول فقلت: لئن دنوت منه أستمع منه لأروعنَّه؛ فجئت من قِبل الحِجْر، فدخلت تحت ثيابها، فجعلت أمشي رويداً، ورسول الله \_ ﷺ - قائم يصلَّى يقرأ القرآن، حتى قمت في قِبْلته مستقبلَه، ما بيني وبينه إلّا ثياب الكعبة. قال: فلما سمعت القرآن رقُّ لـه قلبي فبكيت ودخلني الإسلام، فلم أزل قـائماً في مكـاني ذلك، حتى قضى رسول الله \_ ﷺ - صلاته، ثم انصرف، وكان إذا انصرف خرج على دار

 <sup>(</sup>۱) الطبقات الكبرى ۲۲۷/۳ ـ ۲۲۹، السير والمغازي ۱۸۱ ـ ۱۸۶، دلائل النبوّة لأبي نعيم ۱/۷۷، مناقب عمر لابن الجوزي ۱۲، ۱۳ و ۱۹، صفة الصفوة ۲۷۲/۱، تاريخ الإسلام ۱۸۹، ۱۸۰، نهاية الأرب ۲۵۳/۱ ـ ۲۵۳، عيون التواريخ ۱/۷۰ ـ ۷۷.

ابن أبي حسين، وكانت طريقه، حتى يجزع (۱) المسعى، ثم يسلك بين دار عباس بن المطلب، وبين دار ابن أزهر بن عبد عَوف الزهْريّ، ثم على دار الأخنس بن شَرِيق، حتى يدخل بيته. وكان مسكنه على في الدار الرَّق طاء (۱)، التي كانت بيدي معاوية بن أبي سُفيان. قال عمر رضي الله عنه: فتبعته عنه الله عنه: فتبعته إذا دخل بين دار عباس، ودار ابن أزهر، أدركته؛ فلما سمع رسول الله على حسّي عرفني، فظنّ رسول الله على إنّ إنّما تبعته لأوذيه فنهمني (۱) ثم قال ما جاء بك يا بن الخطّاب هذه الساعة؟ قال: قلت: لأومن بالله وبرسوله، وبما جاء من عند الله قال: فحمد الله رسول الله على الثبات، ثم انصرفت عن رسول الله يا عمر، ثم مسح صدري، ودعا لي بالثبات، ثم انصرفت عن رسول الله عين -، ودخل رسول الله على الثبات، ثم انصرفت عن رسول الله علي -، ودخل رسول الله عليه - بيته.

قال ابن إسحاق: والله أعلم أيَّ ذلك كان.

ثبات عمر في إسلامه: قال ابن اسحاق: وحدّثني نافع مولى عبدالله ابن عمر، عن ابن عمر قال: لما أسلم أبي عمر قال: أي قريش أنقل للحديث؟ فقيل له: جميل بن معمر(أ) الجُمحي. قال: فغدا عليه. قال عبدالله بن عمر: فغدوت أتبع أثره، وأنظر ما يفعل، وأنا غلام أعقِل كلّ ما رأيت، حتى جاءه، فقال له: أعلمت يا جميل أنّي قد أسلمت ودخلت في دين محمد؟ قال: فوالله ما راجعه حتى قام يجرّ رداءه واتبعه عمر، واتبعت

<sup>(</sup>١) يجزع: يقطع.

<sup>(</sup>٢) الرقطاء: الملونة.

<sup>(</sup>٣) نهمني: زجرني.

 <sup>(</sup>٤) جميل هذا هو الذي كان يقال له: ذو القلبين، وفيه نزلت في أحد الأقوال ﴿مَا جَعَلَ الله لِرَجُلِ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ﴾، وفيه قيل:

وكَيف ثـوائي بالمسدينة بعسد ما قضى وطراً منها جميل بن مَعْمَر وهـو البيت الذي تعنى به عبدالرحمن بن عوف في منزله، واستأذن عمر فسمعه وهو يتغنى وينشد بالركبانية وهو غناء بحدي به الركاب، فلما دخل عمر قال له عبدالرحمن: إنّا إذا خلونا قلنا ما يقـول الناس في بيوتهم: وقلب المبرّد هـذا الحديث، وجعـل المنشـد عمـر، والمستـأذن عبدالرحمن، ورواه الزبير كما تقدّم. (انظر الروض ١٠١/٢)

أبي، حتى إذا قام على باب المسجد صرخ بأعلى صوته: يا معشر قريش، وهم في أنديتهم حول الكعبة، ألا إنّ عمر بن الخطاب قد صبأ. قال: يقول عمر من خلفه: كذِب، ولكنّي قد أسلمت، وشهدت أنْ لا إله إلا الله، وأنّ محمداً عبده ورسوله. وثاروا إليه، فما برح يقاتلهم ويقاتلونه حتى قامت الشمس على رؤوسهم. قال: وطلح (()، فقعد وقاموا على رأسه وهو يقول: افعلوا ما بدا لكم، فأحلِف بالله أنْ لو قد كنّا ثلاث مئة رجل لقد تركناها لكم، أو تركتموها لنا؛ قال: فبينما هم على ذلك، إذ أقبل شيخ من قريش، عليه حلّة حِبرَة (())، وقميص مُوشَّى (())، حتى وقف عليهم، فقال: ما شأنكم؟ عليه حلّة حِبرَة (())، وقميص مُوشَّى (())، حتى وقف عليهم، فقال: ما شأنكم؟ قالوا: صبا عمر؛ فقال: فمّه، رجل اختار لنفسه أمراً فماذا تريدون؟ أترون بني عديّ بن كعب يُسلّمون لكم صاحبهم هكذا! خلّوا عن الرجل. قال: فوالله لكأنّما كانوا ثوباً كُشِط عنه. قال: فقلت لأبي بعد أن هاجر إلى المدينة: يا أبتِ، مَن الرجل: الذي زجر القوم عنك بمكّة يوم أسلمت، وهم المدينة: يا أبتِ، مَن الرجل: الذي زجر القوم عنك بمكّة يوم أسلمت، وهم يقاتلونك؟ فقال: ذاك، أي بُنّي، العاص بن وائل السهميّ (ا).

قال ابن هشام: وحدّثني بعض أهل العلم، أنه قال: يا أبت، من الرجل الذي زجر القوم عنك بمكّة يوم أسلمت، وهم يقاتلونك جزاه الله خيراً؟ قال: يا بُنيّ، ذلك العاص بن وائل، لا جزاه الله خيراً.

قال ابن إسحاق: وحدّثني عبد الرحمن بن الحارث، عن بعض آل عمر، أو بعض أهله، قال: قال عمر: لما أسلمت تلك الليلة، تذكّرت أيَّ أهل مكة أشدّ لرسول الله على عداوة حتى آتيه فأخبره أنّى قد أسلمت؛

<sup>(</sup>١) طَلِح: تعب وأعيا.

<sup>(</sup>٢) الحِبْرة: نوع من برود اليمن.

 <sup>(</sup>٣) في السير والمغازي وقومسيّ، ولعلّه نسبة إلى قومس الكورة الكبيرة الواسعة المشتملة على مدن وقرى ومزارع في ذيل جبل طبرستان. كما ذكر ياقوت.

<sup>(</sup>٤) السير والمغازي ١٨٤، ١٨٥، نهاية الأرب ٢٥٦/١٦، ٢٥٧، تاريخ الإسلام ١٧٦، مناقب عمر لابن عمر لابن الجوزي ١٤، ١٥.

<sup>(</sup>٥) نهاية الأرب ٢٥٧/١٦.

قال: قلت: أبو جهل - وكان عمر لحنتمة بنت هشام بن المغيرة - قال: فأقبلت حين أصبحت حتى ضربت عليه بابه. قال: فخرج إلي أبو جهل، فقال: مرحباً وأهلاً بابن أختي، ما جاء بك؟ قلت: جئت لأخبرك أنّي قد آمنت بالله وبرسوله محمد، وصدّقت بما جاء به؛ قال: فضرب الباب في وجهي وقال: قبّحك الله، وقبّح ما جئت به.

بعون الله وحسن توفيقه ـ انتهى الجزء الأول من سيرة ابن هشام ويليه إن شاء الله الجزء الثاني وأوله خبر الصحيفة.

# ا ـ فهـرس الإيــات الكريــة حسب ورودها في الجزء

|             |                                  |     | a , a , at                         |
|-------------|----------------------------------|-----|------------------------------------|
| 747         | ولوا إلى قومهم منذرين            | 11  | لقد جاءكم رسول من أنفسكم           |
| 744         | فخشينا أن يرهقهما                | 79  | لقد كان لسبأ في مسكنهم             |
| 777         | ولا ترهقني من أمري عُسراً        | ۳.  | يوم تمور السماء لموراً             |
|             | ولما جاءهم كتاب من عند الله      | 45  | ولا تزِر وازرة وزر أخرى            |
| <b>የ</b> ۳۸ | مصدّق                            | ٥١  | ولا تحسبنَّ الذين قُتلوا           |
| <b>የ</b> ኛለ | ربّنا إفتح بيننا وبين قومنا      | ۸۳  | أَلْمَ. غُلِبت الروم               |
| 749         | من أهل الكتاب أمّة قائمة         | 97  | وما يؤمن أكثرهم بالله إلاّ         |
| 701         | ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم         | 47  | وقالوا لا تذرُنّ آلهتكم            |
| ,           | ولا تأكلوا مما لم يُذكر إسم الله | 9.8 | وجعلوا لله ممّا ذرأ                |
| 408         | عليه                             | ۱•٧ | ما جعل الله من بحيرة               |
| 377         | وإذ أخذ الله ميثاق النبيّين      | ١•٧ | وقالوا ما في بطون هذه الأنعام      |
| ۸۶۲         | إقرأ باسم ربّك الذي خلق          |     | قل أرأيتم مّا أنزل الله لكم من رزق |
| 777         | شهر رمضان الذي أُنزل فيه القرآن  |     | ثمانية أزواج من الضأن              |
| 777         | إنَّا أنزلناه في ليلةٌ القدر     | 1.4 |                                    |
| 777         | حْمَ. والكتاب المبين             | 184 | وجــاۋا عـلى قميصه بدم كذِب        |
| 777         | إنْ كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا  | 140 | وحرّمنا عليه المراضع               |
| 770         | والضحى والليل إذا سجى            | 317 | وكذلك جعلناكم أمّة وسطأ            |
| 440         | ادعوهم لأبائهم                   | 779 | ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس        |
| 790         | فاصدع بما تؤمر                   | 74. | یا بنی آدم خذوا زینتکم             |
| 790         | وأنذِر عشيرتك الأقربين           |     | قل أوحي إليّ أنه استمع نفر من      |
| 790         | ذَرْني ومن خلقت وحيداً           | 771 | الجنّ                              |
| , , , -     | . , , , ,                        |     |                                    |

| ۲۳٦ | ومًا أرسلنا قبلك من المرسلين                    | ٣٠٦  | فیه آیات بیّنات                       |
|-----|-------------------------------------------------|------|---------------------------------------|
| ٣٣٧ | وقالواً لن نؤمن لك حتى تفجِّرَ لنا              | 471  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| ٣٣٧ | وحشرنا عليهم كل شيءٍ تُبلًا                     | 777  | يا أيّها المدّثر                      |
| ٣٣٨ | كذلك أرسلناك في أمر قد خلت                      | 477  | خُمْ. تنزيل من الرحمن الرحيم          |
| ۳۳۸ | ارأيت الذي يَنهى عبداً                          | ۳۳۰  | إذا تُتلى عليه آياتنا<br>ترمين أنسان  |
| ٣٤٠ | وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة                | 11,  | وما نتنزِّل إلَّا بأمر ربَّك          |
| ٣٤٠ | ولى جمعة الحصوب<br>قل ما سألتكم من أجرٍ فهو لكم | ww.  | الحمد الله الذي أنزل على عبده         |
| 781 | ولا تجهرْ بصلاتك                                | ۳۳.  | الكتاب                                |
| 781 | ولا تجهر بصارتك                                 | 440  | ويسألونك عن الروح                     |
| 727 | الرحمن. علّم القرآن                             |      | ولو أنَّ ما في الأرض من شجرةٍ         |
| 727 | قلوبنا في أكِنّةٍ مما تدعونا إليه               | ٢٣٦  | أقلام                                 |
|     | وإذا قرأت القرآن جعلنا                          | لهما | ولو أنّ قرآناً سُيّرت به الجبال       |
| 787 | فأما من أعطى واتّقى                             | ۲۳٦  | وقالوا مال هذا الرسول يأكل            |

### ٢ ـ فمرس الإحاديث الشريفة

|         | ل                               |     | †                           |
|---------|---------------------------------|-----|-----------------------------|
|         | لقد شهدت في دار عبد الله بن     | **  | إذا فتحت مصر                |
| ۱ و ۱۵۶ |                                 | ASY | إذهب يا سَلمان ففقُرْ لها   |
| 1543    |                                 | ۲١  | الله الله في أهل الذَّمَّة  |
|         | •                               | 71  | الله الله في قبط مصر        |
| 17      | ما افترق الناس فرقتين           | 377 | أمرْت أن أبشّر خديجة ببيت   |
| 101     | ما كان من حلفٍ في الجاهلية      | ٨٥  | أنتم منا. وإلينا أهل البيت  |
| 197     | ما من نبيُّ إلَّا وقد رعى الغنم | 77  | إنكم ستفتحون مصر            |
|         | و                               | 71  | إنكم ستقدمون على قوم جُعْدٍ |
| ۱۸٤     | وُلدتُ أنا ورسول الله عام الفيل | ٩ ٤ | إنك مؤمن وهو كافر           |
|         | N.                              | 770 | إني لأعرف حجراً بمكة        |
| 101     | لا حلف في الإسلام               | 797 | ص<br>صُهَيب سابق الروم<br>ك |
| 9 8     | ي<br>يا أكثم رأيت عمرو بن لحيّ  | 757 | ت<br>کاتِب یا سُلمان        |



۳ ـ فمرس قوافي الشعر والأراجيز

| الصفحة | الشاعر            | القافية  | الصفحة | الشاعر                          | القافية            |
|--------|-------------------|----------|--------|---------------------------------|--------------------|
| ١٤٦    | ثعلبة بن عبد الله | الجناب   |        |                                 | İ                  |
| 109    | — —               | المنتغِب | ٩٠     | زهير بن أبي سلمي                | جلاء               |
| 177    |                   | ينكُب    | 179    | سبيعة بنت عبد                   | صفاء               |
| 177    | حاتم الطائي       | حديب     | •      | شمس                             | •                  |
| 7.4    | مرة بن محكّان     | نسبا     | 1.1    | <del>_</del>                    | الرشاء             |
| 7.0    | _                 | قاضبه    | 191    | أروى بنت عبد                    | الحياء             |
| 77.    | _                 | خائب     |        | المطّلب                         |                    |
| 377    | الزبير بن عبد     | اضطراب   | 770    | أبرهة                           | نسلؤها             |
|        | المطّلب           |          | 799    | أبو علي الفارسي                 | بداء               |
| 777    |                   | كأذنابها |        |                                 | ب                  |
| 727    | النعمان بن بشير   | عَتْبا   |        |                                 | الأحقاب            |
| 709    | زید بن عمرو       | ودابُهْ  | ٤٣     | ذو رُعين<br>نُفيل               | الغالب<br>الغالب   |
| 771    | الحسين بن علي     | والرباب  | ٦٨     | _                               | الأخاشيا           |
| 317    | أبو قيس بن الأسلت | غالبِ    | ٧٣     | صيفيّ بن الأسلت<br>أسند الأنساس | المناقب            |
| 444    | سلامة بن جندل     | تأويب    | ٧٣     | أبو زيد الأنصاري                | الشعبا<br>الشعبا   |
| ۳٦.    | أبو طالب          | الأقاربُ | ٧٤     | طالب بن أبي طالب                | استجب<br>مواهبها   |
|        |                   | ت        | ۸۱     | عديّ بن زيد                     | مواسبها<br>مناكبها |
|        |                   |          | ۸۹     | عديّ بن زيد<br>-                | مناتبها<br>غالب    |
| ٣٥     | ذي جدِن الحِمْيري | ماتا     | 110    | جويو<br>المارة بالا             | الرقابا<br>الرقابا |
| 187    | قَصيّ بن كلاب     | ربیت     | 114    | الحارث بن ظالم                  | الرقاب<br>غالب     |
| 109    | مطرود بن كعب      | القسيّات | 114    | الحُصين بن الحمام               | ع.ب                |

| الصفحة | الشاعر             | القافية          | الصفحة | الشاعر             | القافية               |
|--------|--------------------|------------------|--------|--------------------|-----------------------|
| 191    | أميمة بنت عبد      | المجدِ           | 17.    |                    | المغيرات              |
|        | المطّلب            |                  | 197    | أم حكيم            |                       |
| 199    | صخر الغيّ          | ربد              |        | , ,                | ث                     |
| 307    | الفرزدق            | يُوأد            |        |                    |                       |
| 4.4    | رؤبة بن العجّاج    | العُنَّد         | 197    | المكعبر            | צט                    |
| ٣٣٩    | عبيد بن الأبرص     | النادي           |        |                    | ج                     |
|        |                    | ر                | ۱۷۱    |                    | ثجيج                  |
| 77     | عمرو بن مرّة       | حمير             | 717    | ورقة بن نوفل       | النشيجا               |
| و٤٤    |                    |                  |        |                    | ح                     |
| 47     | خالد بن العُزَّى   | وطره             | ٧٠     | ذو الرمّة          | يتوضّح                |
| ٤٠     | سُبيعة بنت الأحب   | الكبير           | 777    | جرير               | يىوسى<br>سواحي        |
| 00     | عبد الله بن الذئبة | الكِبَرْ         | 791    | . رير<br>الزبير    | عو. <i>عي</i><br>راحه |
| 75     | أبو عبيدة النحوي   | الخاسر           |        | <b>J</b>           |                       |
| ٧٤     | أميّة بن أبي الصلت | الكفور           |        |                    | ٤                     |
| ۸٧     | عديّ بن زيد        | الجابور          | 7 2    | عبّاس بن مرداس     | مطّرد                 |
| 1.4    |                    | المقبورا         | 44     | خالد بن العُزَّى   | مفسد                  |
| 1.9    | عوف بن أيّوب       | كراكر            | ٥١     | ذو الرمّة          | أخدود                 |
| 114    | كثير عزّة          | أزهرا            | 77     | عكرمة بن عامر      | التقليد               |
| 144    | عمرو بن الحارث     | المحاجر          | ٩٠     | جارية بن الحجاج    | معد                   |
| 181    |                    | فزاره            | 99     | ملكان بن كنانة     | سعد                   |
| 181    |                    | حماره            | 1 • 8  | أعشى بني قيس       | سنداد                 |
| 188    |                    | فِهر             | وه۱۰   |                    |                       |
| 108    | الزُبيدي           | النفر            | 18.    | - ·                | الوادي                |
| 104    | ابن الزبعري        | الشقارير         | 181    | _                  | أحسد                  |
| 177    | عبد المطلب         | مَبَر<br>الغَمْر | 100    | أميّة بن أبي الصلت | ينادي                 |
| 14.    |                    |                  | 771    |                    | الخدود                |
| 171    | صفيّة بنت عبد      | الأكبر           | 1 🗸 1  | أميّة بنت عميلة    | الجماد                |
|        | المطلب             | a                | 104    | مسافر بن أبي عمرو  | صُعُدا                |
| 177    | خُذيفة بن غانم     | الحَفْر          | 191    | صفيّة بنت عبد      | الصعيد                |
| ١٧٣    | خُذيفة بن غانم     | الفِهري          |        | المطّلب            |                       |

| الصفحة       | الشاعر                         | القافية                 | الصفحة   | الشاعر                               | <b>القافية</b><br>القطر                 |
|--------------|--------------------------------|-------------------------|----------|--------------------------------------|-----------------------------------------|
|              |                                | ع                       | ١٨٧      | فاطمة بنت مر                         | المعتَّضُرُّ                            |
| ۲۸           | الأعشى                         | سجعا                    | 197      | بَرَّة بنت عبد<br>المطّلب            | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
| ۹٠           | جويو                           | تُصرعُ                  |          | المصلب<br>خُذيفة بن غانم             | القطر                                   |
| 7.9          | البراض                         | ضلوعي                   | 700      | علیک ب <i>ن ع</i> ارم<br>زید بن عمرو | الأمورُ                                 |
| 777          | جويو                           | مِصْقعا                 | 347      | رید بن حارث <b>ة</b><br>زید بن حارثة | المشاعر                                 |
| 797          | خويلد بن خالد                  | يَصْدَعُ                | ۳۰۰      | ري ب <i>ل عارف</i><br>أبو طالب       | بڭرُ                                    |
| 419          | حكيم بن أميّة                  | سامع                    | ۳۰۰      | بر<br>عمرو بن هند                    | تخور                                    |
| 441          | ذو الرمّة                      | الجراشعُ                | ,<br>414 | الربيع بن زياد                       | الأطهار                                 |
| ٣٣٧          | ابن هرمة                       | اليَنْبُوعُ             | 441      | دو الرمّة<br>دو الرمّة               | المقادرُ                                |
| <b>ጞ</b> ጞ፟፟ |                                | سافع<br>أكتعُ           | 444      | امرؤ القيس                           | أزورا                                   |
| 4.4          | عثمان بن مظعون                 | انتع                    | 444      | أبو الزحف الكلبي                     | العَشَنزَرُ                             |
|              |                                | ف                       | 444      | _                                    | الدار                                   |
| ٧١           | مطرود بن کعب                   | الإيلاف                 | 44.5     | عبيد بن وهب                          | مُنْكَر                                 |
| ٧١           | الكميت بن زيد                  | مؤلّفينا                | 409      | عبد الله بن الحارث                   | الججر                                   |
| 9٧           | كعب بن مالك                    | الشنوفا                 | 101      | <b>O</b> )=                          |                                         |
| 1.4          | الكميت بن زيد                  | متحرّفينا               |          |                                      | ٠ س                                     |
| 104          | _                              | عِجافُ                  |          |                                      |                                         |
| و۱۵۸         |                                |                         | 70       | عمرو بن معدي<br>-                    | نواس                                    |
| 7.4          | مطرود بن کعب                   | منافِ                   |          | کرب                                  | الأحامسا                                |
| 777          | ذو الإصبع                      | اسقوفي                  | 777      | عمرو بن معدي<br>-                    | الاحامسا                                |
| 777          | ر <b>ؤبة</b>                   | الأجداف                 |          | کر <i>ب</i><br>اد او او              | - 11                                    |
| <b>ጞ</b> ٣٨  | العجاج                         | المزخرفا                | 777      | لقيط بن زُرارة                       | الحمس<br>بأحلاسها                       |
|              |                                | ق                       | 747      | أبو طالب<br>الستا                    | بعرسها                                  |
|              | ن د د د                        | . بقہ                   | 4.5      | العجاج                               | بسهس                                    |
| ۰۳           | ذي جدف الحميري<br>ساقة بن لؤيّ | ريق <i>ي</i><br>العلاقة |          |                                      | . 8.                                    |
| 117          | <del>سان</del> بن توي<br>ــــ  | صدق                     |          |                                      | س                                       |
| ) 79<br>777  | ـــ<br>رۇبة                    |                         | ٩٨       | مالك بن نمط                          |                                         |
| 744          | ر <u>و</u> بة<br>رۇبة          |                         | 117      | .ؤبة بن العجّاج                      | القروش ر                                |
| 707          | رو.<br>أميّة بن أبي الصلت      |                         | 117      |                                      | قريشا _                                 |
| 1- 1         | <b>ુ.</b>                      |                         |          |                                      |                                         |

| الصفحة      | الشاعر                   | القافية       | الصفحة     | الشاعر                 | القافية    |
|-------------|--------------------------|---------------|------------|------------------------|------------|
| 14.         | قُصيِّ بن كلاب           | فزغُلَة       |            | , J                    | 43601      |
| 171         | <u> </u>                 | أنزله         |            |                        | 4          |
| ۲۱.         | لبيد بن مالك             | مؤالي         | 117        | ثعلبة بن سعد           | لك         |
| 774         | ابن أبي ربيعة            | المُحِل       | ١٣٣        | أبو عبيدة<br>أبو عبيدة | ىت<br>بكّە |
| 777         | امرؤ القيس               | ۔<br>ھيکل     |            | <b>".</b> <i>".</i>    |            |
| 779         |                          | أحِلَّه       |            |                        | ل          |
| 740         | أبو طالب                 | الغياطل       | ٣٦         |                        | خبلة       |
| 75.         | أبو حنيفة                | الهَدُل       | ०९         | العجاج                 | المرسل     |
| 707         | غيلان                    | البلي         | 75         | جرير                   | رغال       |
| 77.         | زید بن عمرو              | بْقالا        | 77         | عبد المطّلب            | حلالك      |
| 77.         | زید بن عمرو              | المجلَّة      | 79         | رؤبة                   | سجيل       |
| 777         | أبو طالب                 | نازل          | ٧٠         | _                      | مأكول      |
| 777         | أبو طالب                 | عائل          | ٧١         | الكُميت بن زيد         | المُرْجل   |
| ***         | الفرزدق                  | عالا          | ٧٩         | ابن مقبل               | أوال       |
| 3.77        | حارثة بن شراحيل          | الأجْل        | ٧٩         | جرير                   | أوالا      |
| 4.0         | أبو طالب                 | الوسائل       | <b>v</b> 9 | الأخطل                 | أوال       |
| 414         | أبو طالب                 | للأرامل       | ۸٠         | أميّة بن أبي الصلت     | أحوالا     |
| 414         | الحارث بن زهير           | العوالي       | ۸٩         |                        | لقَلّتها   |
| ٣٣٢         | أعشى بني قيس             | الفُتُلُ      | ٩.         | جرير                   | القبيلة    |
| ٣٣٧         | أعشى بني قيس             | قبيلُها       | 1          | أبو طالب               | تائل       |
| <b>۲</b> ۳۸ | الكُمَيت بن زيد          | القبيل        | 11.        | أبو المطهر إسماعيل     | المتحامل   |
| 401         | عبد الله بن الحارث       | أناملي        | 118        | جرير                   | الجندل     |
|             |                          |               | 111        |                        | برسول      |
| ۳.          |                          | 1             | 119        | عامر الخصفيّ           | حرمله      |
| ۳۱          | أعشى بني قيس             | العرم         | و ۱۲۰      |                        |            |
| ٦٠          | أميّة بن أبي الصلت       | العرِما       | 171        | زهير بن أبي سلمي       | نخل        |
| 77          | عُمير بن قيس             | كراما         | 171        | أعشى بني قيس           | خليلها     |
| ٧٠          | أميّة بن أبي الصلت       | النعم         | 174        | -                      | سَيَل      |
| ٧٢          | علقمة بن عبدة            | مطموم         | 100        | _                      | خلة        |
| ٧٢          | ابن الزبعري<br>ت بالأيات | حريمها<br>ء • | 150        | رزاح بن ربيعة          | الخليلا    |
| , ,         | صيفي بن الأسلت           | رَزْم         | 174        | أبو خراش               | الأرامل    |

| الصفحة | الشاعر             | القافية   | الصفحة    | الشآعر              | القافية    |
|--------|--------------------|-----------|-----------|---------------------|------------|
| 777    | أميّة بن أبي الصلت | البهيم    | ٧٥        | الفرزدق             | السلالم    |
| YAY    | رؤبة               | ما عَكُم  | ٧٥        | ابن قيس الرقيّات    | مهزوم      |
| 444    | _                  | راماها    | <b>V9</b> | سيف بن ذي يزن       | التأما     |
| PAY    |                    | الظليم    | ۸۲        | أبو زيد الأنصاري    | اليكسوم    |
| PAY    | <del></del>        | الذمام    | ٨٤        | خالق بن حق الشيباني | اللّحام    |
| 797    | رؤبة               | ظَلَمْ    | ۸۸        | أعشى بني قيس        | نِعَم      |
| 797    | النابغة            | مظلوما    | 91        | جرير                | أباكما     |
| 4.4    | أبو طالب           | صميمها    | 1.1       | <del></del>         | غنم        |
| 418    |                    | ضوام      | 1.8       | المستوغر            | أسحما      |
| ۳۱۷    | حمل بن بدر         | تندموا    | 111       | َ جويبر             | عقيم       |
| 411    | قیس بن زهیر        | وخيم      | 117       | أبو جلدة اليشكري    | قديم       |
| 441    | ذو الرمّة          | خُوطومُ   | 118       | _                   | أدرما      |
| 444    | العجاج             | المرقًم   | 170       | الزبير بن عبد       | أنعم       |
| 449    | الكُميت بن زيد     | بالإفحام  |           | المطلب              |            |
| 779    | ابن الزبعري        | حُلُومُها | 171       | أبو الأسود الدؤلي   | مغموم      |
|        | •                  | •.        | 177       | زهير                | فينقم      |
|        |                    | ن         | 177       | رۇبة .              | الجمَى     |
| ١٤     | كعب بن لؤيّ        | خذلانا    | 177       | عبد شمس بن قَصيّ    | تمًا       |
| 70     | حسّان بن ثابت      | غسّان     | 197       | عاتكة بنت عبد       | النيام     |
| ٤٣     | ذو رُعين           | عين       |           | المطلب              |            |
| 77     | أميّة بن أبي الصلت | اليقينا   | 194       |                     | فمه        |
| ٨٢     | نُفيل              | عينا      | 7.4       | مهلهل               | أدم        |
| 97     | الياس بن مضر       | طلبنا     | 717       | عنترة               | بالعَيْلَم |
| 1.7    | ر <b>ۋبة</b>       | المأمن    | 717       |                     | سَلْجِما   |
| ١٠٤    | المستوغر           | مئينا     | 719       | _                   | مرضم       |
| 17.    | الكُمَيت بن زيد    | نبينا     | 777       | جويو                | بالدَارمِ  |
| 177    | الكُمَيت بن زيد    | قرونا     | 777       | الفرزدق             | الهزائم    |
| 150    |                    | زمانه     | 777       | سحيم بن وثيل        | يا لدّم    |
| 149    | أوس بن تميم        | صفونا     | 779       |                     | حويمً      |
| ١٤٧    | رزاح               | اثنتين    | 709       | زید بن عمرو         | قائم       |
| 17.    |                    | الميادين  | 177       | ورقة بن نوفل        | حاميا      |

| الصفحة      | الشاعر                              | القافية        | الصفحة      | الشاعر                     | القافية  |
|-------------|-------------------------------------|----------------|-------------|----------------------------|----------|
|             |                                     | _&             | ۱۷۱         | الحُوَيرث بن أسد           | أجن      |
| ١٠٤         | زهير بن جناب                        | بنيّه          | 174         | أبو سفيان                  | المحزون  |
| ١٣٨         | رهبير ب <i>ن جناب</i><br>مرّ بن أدّ | بيه<br>العليّة | ۱۷۸         | عبد الله بن عبد<br>المطّلب | فأستبينه |
| <b>78</b> • | صخر الغيّ                           | زبانيه         | ١٨٥         | المطلب<br>عبد المطّلب      | الأردان  |
|             |                                     | ي              | *17         | عنترة                      | ضين      |
| 171         | أبو تمّام                           | بَليّ          | 790         | -                          | كانوا    |
| ۲۰٤         | رؤبة                                | بالمعضيّ       | <b>70 V</b> | عبد الله بن الحارث         | والدىن   |

#### ٤ ـ فهرس الأعلام

آبى اللحم ١٥٤. آجر ۲۰. آدم (عليه السلام) ١٦، ١٧، ١٨، . 77. آزر بن ناحور ۱۸، ۱۸. آكل المرار: الحارث بن عمرو بن حجر. آكل المرار: حجر بن عمرو بن معاوية. أمنة بنت الحسين ٢٧١. آمنة بنت خديجة ٢٧٤. آمنة بنت وهب ۱۲۲، ۱۷۹، ۱۸۰، . 198 . 198 î إبراهيم (عليه السلام) ١١، ١٦، ١٩، ٢٣، ٣٢، ٤٧، ٥٥، ١٠٠، ٢٩١، ·71, 051, 7V1, 577, P37, 707, 307, 007, 157, 707, . ٣ . 7

إبراهيم (ابن النبيّ) ٢١٥، ٢١٦.

. 749

إبراهيم بن سعد بن إبراهيم المدنى

إبراهيم بن محمد بن طلحة ٤٠. إبراهيم بن المنذر ١٣٨. ابسرهة الأشسرم: ٥١، ٥٦، ٥٧، ٦٠، 15, 75, 75, 35, 55, 75, 14, 74, 34, 04, 74, 077. أبرويز بن هرمز بن أنو شروان ۸۲. إيليس ٢٣٤، ٢٣١. ابن أبي حدرد: عبد الله بن أبي حدرد. ابن أبي ربيعة ٢٢٣. ابن أبي ليلي ١٣، ٤٧. ابن أزهر بن عبد عوف ٣٧٤. ابن الأنباري ١٥. ابن البرقى ٢٦. ابن بلیس ۲۱. ابن التينجان ٨٢. ابن جدعان ١٥٤. ابن جنی ۱۱، ۲۲۲. ابن الحباب ٢٥. ابن حجر ۱۷، ۱۸، ۲۲.

ابن الزبْعَري: عبد الله بن الزبعري ٧١،

ابن درید ۲۲۷.

.101

أبو أسد (خزيمة بن مدركة) ١٤. أبو الأسود الدؤلي ١٦١. أبو أمامة بن ثعلبة ١٥٤. أبو أميّة بن المغيرة ٢٢٣. أب بحر (سفيان بن العاصي) ٥٣، ٨٩، .150 أبو البختري (العاص بن هشام) ۲۹۷، . 478 أبو بكر بن أبي شيبة ١٥١. أبو بكر بن الجهم ١٤٠. أبو بكر الشيرازي ١٧. أب بكر الصدّيق ٢٧، ١٥٣، ٢٨٥، ray, 197, 717, 177, 337, 037, 537, 177. أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث . 478 . 47. أبو بكرة ٨٣. أبو تمام الطائي ١٦١. أبو الجبر ٢٠٢. أبو جبيلة الغساني ٣٥. أبو الجحاف (رؤبة) ٢٣٢. أبو جلدة اليشكري ١١٢. أبو الجنيدب العبسى ٣١٧. أبو جهل (عمرو بن هشام) ۲۹۷، ۳۲۱، 377, VYY, ATT, T3T, T3T, .477 ,487 أبو جهم بن حذيفة ١٧٢، ١٩٩. أبو حاتم ١٨. أبو حاطب بن عمرو بن عبد شمس

ابن البزبيسر ١٤، ٢١٨، ٢١٩، ٢٢٥، . 449 ابن سالم الجُمَحي ١٢٢. ابن سبلان ١٥٤. ابن السرّاج ١٥. ابن سعد ۱۸، ۲۰. ابن شهاب الزهري ۲۲، ۲۳۴. ابن عباس (عبد الله بن عباس) ١٦، VI . Y . 301 . 017 . V3Y . 757, 057, 377, 877, 077, 137, 337, 737. ابن عبد البرّ ١٧، ٢٣، ٢٤، ٢٦٧. ابن العرنجج ٣٥. ابن قَسيبة ١٢، ٧٧، ١٥٣، ١٥٥، . ۲۳۲ . 171 ابن قيس الرقيّات ٧٤. ابن الكلبي ٧٨. ابن کلی کرب بن زید ۳۴. ابن لبني (قرّة بن أشقر) ۲۰۲. ابن لهيعة ٢٠، ٢١، ٢١٦. ابن المبارك ٢٠. ابن المَدِيني ١٨. ابن مسعود ۳٤۱. ابن مُعين ١٨، ٢٠. این مقبل ۷۸. ابن هرمة (إبراهيم بن على النهري) . 444 ابن الهيبان ٢٣٩. ابن وهب ۲۰. أبو أحمد بن جحش ٢٣٠. أبو الأخنس بن شريق ٣١٢. أبو أسامة ١٥١.

أبو حذيفة بن عتبة ٣٥٠.

أبو الحسن الأثرم ١٣٨.

أبو عبد الرحمن الحبلي ٢١. أبو عبيد ٢١، ١٦٥، ٢٨٩. أبسو عبيدة (معمر بن المثنى) ٢٤، ٣٠، ٥٥، ١٠١، ١١١، ١١١، ١١١، .414 , 144 أبو عبيدة بن الجرّاح ٢٨٧، ٣٥٧. أبو عبيدة النحوى ٦٢، ٦٨، ٦٩، ٢٧، A.73 .777. أب عتبة ۲۰۱، ۲۲۷، ۲۲۷، ۳۱۷، . 44. أبو العجّاج التيمي ٢٣٢. أبو على ٢٩٩. أبو عمرو ٣٤. أبو عمرو (الياس بن مُضر) ١٥. أبو عمرو بن العلاء ٢٠٨. أبو عمرو المدنى ١١٢، ٢١٢. أبو غَبشان (سليم) ١٣٧. أبو قُحافة ١٩٩، ٢٨٥، ٣٤٦. أبسو قيس بن الأسلت ٧١، ٧٢، ٣٧، أبو قيس بن الحارث ٣٥٥. أبولهب ١٢٥، ٢٠٢. أبو مالك بن ثعلبة القُرظى ٤٠. أبو محرز (خاف الأحمر) ١٠٤. أبو المطهر (إسماعيل بن رافع الأنصاري) أبو معشر ۲۸۹. أبو موسى الأشعري ٨٤. أبو نُعيم ١٧ .

أبو هانی (حُمید بن هاني) ۲۱.

أبو هُذيل (عامر بن الياس) ١٥.

أبو هريرة ٢٢، ٩٣.

أبو خراش الهذلي ١٠٠، ١٦٣، ١٧٦. أبو ذرّ الغِفاريّ ١٦، ٢٢، ١٦٥. أبو ذؤيب الهنذلي (خسويلد بن خالد) . 797 أبو رحّال ٦٢. أبو داود الإيادي ٨٦، ٨٩. أبو رُهم بن عبد العُزّى ١٥٨. أبو الروم بن عمير بن هاشم ٣٥٢. أبو الزحف الكلبي ٣٣٣. أبو زُرعة (كلاب بن مرة) ١٣. أبو زُرعة (المؤرّخ) ١٨. أبو زيد الأنصاري ٢٨، ٦٩، ٧٢، ٨١. أبو سيرة بن أبي رُهم ٣٥٠، ٣٥٦. أبو سعيد النيسابوري ٢٥٥. أبسو سفيان بن حـرب ١٢، ١٠١، ١٦٩، P.T. VPT, 717, 377, 737, أبو سلمة بن عبد الأسد ٩٣، ٣٥٤. أبو سيارة ١٤١، ١٧٧ . أبو الشعث الشجيّات ١٦٣. أبو شمر ۲۰۲ . أبو صالح السمّان ٩٣. أبو الصلت بن أبى ربيعة ٧٣، ٧٩. أبو صيفي بن هاشم ١٢٤. أبسوطسالب ۹۹، ۱۰۰، ۱۲۶، ۱۲۵، ٥٧١، ٤٠٢، ٧٠٢، ٥١٢، ٢٢٢، 3.7, 0.7, 117, 517, 937, . 47. أبو عامر بن الطفيل ٢٢٧.

أبو حنيفة ٢١، ١٤٤، ١٨٦.

إسحاق بن يسار ١٨٠. أبو هُصَيص (كعب بن لؤيّ) ١٤. أسد بن خُزيمة ١٠٩. أبو وهب بن عمرو بن عائذ ٢٢٠. أسد بن عبد العُزَّى ١٤٩، ١٥٤، ١٧٠، أبو اليقظان ١٧٧. ۸۷۱، ۵۰۰. أبين بن زهير ٣٢. أسد بن عُبيد ٢٣٩. أجأ بن عبد الحيّ ١٠٣. الأسد بن الغوث ٢٥. أحمد (الإمام) ١٦، ١٨، ٢٢، ٨٣. أسد بن فِهر ۱۱۳. أحمد بن عبد الجبّار العطارديّ ٢٠٦. أسد بن هاشم ۱۲۶، ۱۷۰. أحيحة بن الجُلاح ١٥٨. أسد بن خزيمة ١٠٩، ٣٥١، ٣٥٢. الأخطار ٧٨. إسرائيل بن إسخاق ٣٦. الأخنس بن شريق ٣٤٢، ٣٧٤. إسرافيل ٢٦٧. أخنوخ ١٦، ١٨. أسرغ ١٨. أد بن طابخة ٤٩، ٥٨. أسعد بن أبي كرب ٣٤، ٣٥، ٤٢. أدد بن مالك ١٥، ٢٣، ٩٦. الإسكندر ٣٣٥. إدريس (عليه السلام) ١٨،١٦ إدريس أسلم بن الحاف ٢٦. إدريس بن العباس ٢٧١. إسماء بنت أبي بكر ٢٥٤، ٢٨٨. أذاة بن رياح ١٩٩. أسماء بنت سلامة بن مخرمة ٢٨٩. أذبل ١٩ . أسماء بنت عميس الخثعمية ٢٩٠، أذر ١٩ . .401 أراش بن عمرو ۳۱، ۹۰. أرعواء ١٦. إسماعيل (عليه السلام) ١١، ١٥، ١٦، VI . AI . PI . \* Y . 17 . YY . أرغوا ١٦، ١٨. 77, 38, 58, 871, 971, الأرقم بن أبى الأرقم ٢٨٧. . 171 , 371 , 071 , 771 , 771 . إرم بن سلم ۲۳. إسماعيل بن أبي حكيم ٢٧٠. إرم ذي يزن ٨١. إسماعيل بن أمية ١٧. أروى بنت عبد المطّلب ١٢٥، ١٩٨. أرياط ٥١، ٥٢، ٥٦، ٥٧، ٨٢. الأسود بن عبد يغوث ٣١٢. الأسود بن المطّلب ٢٩٧. أزدشير بن بابك ٣٤. الأسود بن مقصود ٦٣٠. الأزرقى ٢٥٥. الأسود بن نوفل بن خويلد ٣٥٢. إساف ۹۸، ۹۹، ۲۹۱. الأسود بن يعفر النهشلي ١٠٤. إسحاق بن إبراهيم التمّار ١٣٥. أسيد بن سعية ٢٣٩. إسحاق بن راشد ۲۲.

إسحاق بن منصور ۲۰.

أشعر بن سبأ ٢٣.

أم زياد (سُميّة) ٢٠٢. أم سفيان ١٢٣. أم سلمة (زُوج النبيّ) ٣٦٤. أم سلمة بنت أبي أميّة ٢١، ١٨٥، 307, 177. أم صخرة (تخمر) ١٢٥. أم صفيّة ١٢٣. أم عامر بن لؤي ١١٥. أم العباس بن عبد المطلب ٣٩. أم عبد الله بنت أبي حثمة ٣٧٠. أم عبد مناة: هالة. أم عبيس ٣٤٥. أم عميرة (سلمي) ١٢٤. أم كلثوم بنت أبي بكر ٣٢٥. أم كلثوم بنت الرسول ٢١٥، ٢١٦. أم كلثوم بنت سهيل بن عمرو ٣٥٦. أم كنانة (عوانة بنت سعد) ١٠٩. أم النضر (برة بنت مر) ١٠٩. أم نضلة ١٢٤. أم هاني بنت أبي طالب ١٦٩. أم ورقة (هند بنت أبي كبير) ٢١٦. أميم بن لاود ٢٣. أمة بنت خالد ٣٥١. أم يخلد ١١٢. أم يرجوح بن حنظلة ١١٣. أم يقظة البارقية ١٢١. أميمة ١٢٥ . أميمة بنت عبد المطّلب ١٩٨، ٢٥١. أميمة بنت غَيْم بن جابر ٢٨٧. أميّـة بن أبى الصلت (ربيعـة بن وهـب) ۳۰ ۱۲، ۲۲، ۲۷، ۳۷، ۹۷،

أشعر بن مالك ٢٣. أشهل بن أنمار ٨٩. أعبش بن قيس ٣٠، ٨٥، ٨٧، ١٠٣، .17. أفرك بن قسر ٣١. أقصى بن جديلة ٢٩، ٢٩٣. أفضى بن دعمى ١٢٥ . الأقرع بن حابس ٨٩. أكثم بن الجون ٩٣، ٩٤. الياس (عليه السلام) ١٥. اليساس بن مُسطر ١٥، ٤٩، ٥٧، ٥٨، ٠٩، ٨٩، ٨٠١، ٩٠١. ام إبراهيم ٢١. أم أبي صيفي ١٢٤. أم أبى عمرو ١٢٣ . أم الأخنم ١٢٣. أم أسد قيلة ١٢٤. أم إسماعيل ٢٢. أم تخمر (سلمي بنت عميرة) ١٧٥. أم تميم بن مرّ ١٣٨. أم الحارث بن عبد المطّلب (سمراء) أم حبيب بنت أسد ١٢٦، ١٧٩. أم حبيبة بنت أبي سفيان ٢٥٢، ٣٥٢. أم جرام ١٥٤. أم حرملة بنت عبد الأسود ٣٥٢. أم حكيم البيضاء ١٢٥، ١٩٥، ١٩٧. أم حمزة ١٢٥. أم خالدة ١٢٤. أم ربيعة ٨٩. امرؤ القيس بن ثعلبة ١٠٨.

امرؤ القيس بن حجر ١٠١، ٣٣٣.

001, 507, 357.

برّة بنت مُرّ ۱۱۱. أميّة بنت عميلة بن السبّاق ١٧١. بشر بن الحارث بن قيس ٣٥٥. امية بن خلف ٣٤٥. بغیض بن رَیث بن غطفان ۱۱۸. أميَّة بن عبد شمس ١٧٠. ٢٩٠، ٣٤٩، البكّائي (زياد بن عبسدالله) ١٨، ١٩، .401 أميّة بن قلع ٥٩. ٩٢١، ٣٥١، ٣٢٢، ٩٢٣. بکر بن دأب ۱٤٣. أميّة بن وهب ٣٤٤. أنس بن مالك ١٧ /٢٦٣. بكر بن عبد مناة بن كنانة ٦٥، ١٣٢، ٢٣١، ٣٤٢، ٣١٣. أنمار بنت سباع الخزاعي ٣٧٠. أنمار بن أراش ۳۱، ۹۰. بکر بن هوازن ۹۳ ، ۸۱ م ۱۲۶ . أنمار بن نزار ۳۱، ۸۸. بكرين وائل ١٠٤. أتوش ١٦، ١٨. البُكِير بن عبد ياليل ٢٩٢. أنيس (سائس الفيل) ٦٣، ٦٤. بلال الحبشي ١٤٣، ٣٤٥، ٣٤٥. أنيسة بنت الحارث ١١٧. بلحارث بن فِهر ٣١٢. بنانة القينية ١١٥. أوس بن تميم بن مغراء ١٣٩، ١٤٠. أوسلة بن زيد ٩٧. بُهنة بن سُليم ١٢٤. أوسلة بن مالك ٩٧. بهراء بن عمرو بن الحاف ٣٥٣. إياد بن معد ٢٥، ١٠٣. إياد بن نزار ٦١، ٨٩. تارح ۱۱، ۱۸. تبَّانُ (أسعد أبو كرب) ٣٦، ٤٣. إياس بن البُكير ٢٩٣. تُبُّع الأول بن عمرو ٣٥، ٣٩، ١٣٥. أيمن بن الهميسع ٣٢، ٣٥. تخمر بنت عبد بن قُصيّ ١٢٦. تخمر بنت قُصيّ ١٢٤. باذان بن کسری ۸۳، ۸٤. تغلب بن حلوان بن عمران ٩٧. باهلة بن يعصر ٥٦. تغلب بن وائل ۱۰٤. بَحِيرَى ۲۰۵، ۲۰۷. تماضر بنت عبد مناف ١٢٤. البرّاض بن قيس ٢٠٩ ، ٢١٠ . تمّام ۲۰۷. البَرَ قُليطس ٢٦٢. تميم بن أبي بن مقيل ١٠٧. بركة بنت يسار ٣٥٢. تميم بن مرّ ١١١، ٣٥٥. برّة بنت عبد العُزّى ١٢٨، ١٧٩. تميم بن مرّة بن أد ٥٩. بــرّة بنت عبــد المــطّلب ١٢٦، ١٩٥، تميم بن مغراء السعدى ١٣٩. . ۲۸۷ . 197 تنحوم بن عازر ۳۷. برَّة بنت عوف بن عبيد ١٢٨، ١٧٩. التومان بن السبط ٣٧. برّة بنت قُصيّ ١٢٤.

جبريل (عليه السلام) ٢٦٧، ٢٦٩، 177, 077, 977, 777. وجبلة بن عامر بن كعب ٣٥٣. جبيسر بن مطعم بن عدى ٢٧، ١٥١، , 101, . TY, AVY. جحدم بن أميّة بن ظرب ٣٥٧. جحش بن رئاب ۲۵۱، ۳۵۲. جحل بن عبد المطلب ١٢٥، ١٢٦. جحير بن رئاب ١٢٦. جدعان بن عمرو بن کعب ٣١٢. جدیس بن عابر بن إرم ۲۳. جمديلة بن أسمد بن ربيعة ٣٠، ٨١، .177 جذيمة بن أقيش ٣٥٢. جذيمة بن رواحة ٣١٧. جذيمة بن عوف بن معاوية ٤٠ . الجراح بن هلال بن أهيب ١٨٧. جَوْم بن رَبّان ۱۱۵ جرهم بن عابر ۷۲، ۱۳۳. جرهم بن فحظان ١٩. جرهم بن يقطن ٢٠. جروة المذحجي ٢٣٥. جرير (الشاعر) ۲۷، ۲۷٦. جرير بن عبد الله البجلي ١٠٢، ١٠٣. جرير بن عطيّة ١١١، ١١٤. جُشَم بن الحارث ١١٥. جُشم بن عبد شمس بن وائل ٣٦.

جُشم بن قَسِيّ ٥٥. جشم بن وائل ٧٢. جعثمــة بنن سعـد بن ملج ۲۹۱، ۳۵۱، . 40 1

تيرح ١٥، ٢٣. تيم الله بن ثعلبة بن عمرو ٣٨، ١٢٥. تيم بن عمرو ٣٥٩. تيم بن غالب ١١٤، ١١٥. تيم بن اللات بن النمر ١٢٦. تيم بن مسرّة بن كعب ٤٠، ١٢٢، ١٤٩، 301, 707. تيم هند بنت سرير ١٢٢. التينجان بن المرزبان ٨٣. الثامر بن عبد الله بن الثامر ٤٩. ثعلبة بن بهثة ١٢٤. ثعلبة بن الحارث بن مالك ٥٩. ثعلبة بن حلوان ١١٥. ثعلبة بن سعد ١١٧.

ثعلبة بن عبد الله ١٤٦. ثعلبة بن عُكابة بن صعب ٣٠. ثعلبه بن عمرو بن عمامر ۲۵، ۳۷، ثعلبة بن مازن بن الأسد ٢٥، ١٠٩،

> . 170 . 177 ثعلبة بن مالك بن الشريد ٣٥٣. ثعلبة بن مالك بن كنانة ٦٠. ثمامة بن مطرود ٣٥٣. ثمود ۲۳.

ثور بن يزيد ١٩١.

جابر بن رزام ۱۸٦. جابر بن سفیان ۳۵۵. جابر بن وهب بن نُسيب ١٢٤، ٣٥٢. جارية بن الحجّاج ٩٠. جالوت ۸۲.

جعثمة بن يشكر ١٢٣.

الحارث بن أسد ٣٥٢. الحارث بن أميّة ٣١٨. الحارث بن تميم بن سعد ٢٨٨، ٣٥٣. الحارث بن جبلة بن عامر ٣٥٣. الحارث بن حاطب الجمحي ١٨٧، . 400 الحارث بن حبيب ٢٩١. الحارث بن حُطيط ٢٨٨. الحارث بن خالد بن صخر ٩٤، ٣٥٣. الحارث بن الخزرج بن عمرو ١١٠. الحارث بن زُهرة ٣٥٣. الحارث بن زهير بن أبي شداد ٣٥٧. الحارث بن سعد بن هذيم ١٤٦. الحارث بن سويد ٣١٨. الحارث بن شمخ ٣٥٣. الحارث بن ظالم ١١٨. الحارث بن عبد العُزّى ١٨٦. الحارث بن عبد الله بن عيّاش ٣٧٠. الحارث بن عبد المطّلب ١٢٥، ١٢٦، . 174 . 170 الحارث بن علقمة بن كلدة ٣٢٧. الحارث بن عمرو بن الصعِق ٢٣٥. الحارث بن عوف ١١٩. الحارث بن فهر بن مالك ١١٤، ١٤٩، ·07, 707, VOT. الحارث بن قيس ٣١٨. الحارث بن كعب بن عبد الله ٩٩،

الحارث بن عوف ١١٩. الحارث بن فهر بن مالك ١١٤، الحارث بن فهر بن مالك ١١٤، الحارث بن قيس ٣١٨. الحارث بن كعب بن عبد الاستارث بن كلدة ٢٠٢. الحارث بن كلدة ٢٠٢. الحارث بن لؤي ١١٥. الحارث بن مازن بن قطيعة ٣١٧.

جعدة بن كعب بن ربيعة ٨١. جعدة بن هبيرة ٢٢٠. جعفر بن أبي طالب ١٨٧، ٢٧٤، ٢٨٢، PAY ، • PY ، 107 ، 777 . جعفر بن کلاب ۲۱۰. جعفر بن محمد ٣٦٦. جُعفي المذحجي ٢٣٥. جفنة بن عمرو بن عامر ٢٩. الجلاج بن الحريش ١٥٨، ١٨١. جَلهمة بن ربيعة ١٣٧. جُليحة بن أكلب بن ربيعة ٦٧. جُمع بن عمرو بنهصيص١٤٩، .400 . 79. جُمحي بن كلفة ١٨١. جمعة بنت عك بن عدنان ٩٠. جميل بن معمر الجُمَحي ٣٧٤. جناب بن كليب ١٢٦. جناب بن هُبل بن عبد الله ١٠٤. جنّاد ۸٦. جُنادة بن سفيان ٣٥٥. جُنادة بن عوف ٦٠. جُندب بن جُحير ١٢٦. جندل بن شراحیل بن عوف ۳۰. جندلة بنت الحارث بن مضاض ١١٤. جندلة بنت فهر ١١٤. جندلة بنت سعد بن خزيمة ۲۸۸ . جهم بن أبي جهم ١٨٧ . جهم بن قيس بن عبد ٣٥٢. جُهينة بن زيد ٢٦ . جؤبة بن لسوذان بن ثعلبة ٣١٧.

حاجب بن زُرارة بن عُدُس ۲۲۷.

حجر بن عبد بن معيص ٢١٤. 
حُذافة بن جُمح ٢٢٠، ٢٨٧، ٢٩٠، ٢٩٠، حُذافة بن جُمح ٣٥٠، ٣٥٠. 
حُذافة بن زهير بن إياد ٢٢١. 
حُذافة بن غانم ٢٩٠، ٣٥٠. 
حُذافة بن قيس بن عدي ٣٥٥. 
حُذيفة بن بدر ٣١٤، ٣١٧، ٣١٨. 
حُذيفة بن سعد بن سهم ٢٩٨. 
حُذيفة بن مهشم ٢٥٣. 
حُذيفة بن مهشم ٢٥٣. 
حرام بن عُذرة ٢٣١.

حرب بن خزيمة ١١٥.
حرب بن خزيمة ١١٥.
حرملة بنت عبد الأسود ٣٥٦.
حرملة بن عبد الأسود ٣٥٦.
حرملة بن مالك ٣٥٦.
الحريش بن جَحْجَبَى ١٥٨.
حسّان بن تبّان، ٣٥، ٣٥، ١٨٤.
حسّان بن ثابت ٢٤، ١٨٤.
حسّان بن وبرة ٢٢٦.
حسل بن عامر ٢٨٩، ٢٩١، ٢٩٢، ٢٩٢، ٢٩٢، الحسن بن عرفة ٤٨.
الحسن بن عرفة ٤٨.
الحسن بن عمارة ٤٤٩.

الحسن بن عرفة ٤٨. الحسن بن عمارة ٢٤٩. الحسن بن عمارة ٢٤٩. حسنة (زوجة سفيان بن معمر) ٣٥٥. الحسين بن علي بن أبي طالب ١٥٥، ٢٣٣. ١٥٦. الحصين بن الحارث بن المطلب ٢٨٨.

الحارث بن مازن بن منصور ١٢٤، . 407 الحارث بن مالك بن كنانة ٥٩. الحارث بن مُرّة ٢٧. الحارث بن مُضاض ١٣٣. حارثة بن امرىء القيس ٢٥، ١٠٩، . 177 حارثة بن الأوقص ٣١٨. حارثة بن ثعلبة بن عمرو ٢٥. حارثة بن ثعلبة بن كعب ٣١٨. حارثة بن الحارث ١١٠. حارثة بن شراحيل ٢٨٣، ٢٨٤. حارثة بن عمرو بن عامر ۱۲۲. حارثة بن مالك ٣٧. حاطب بن الحارث ۲۹۰، ۳۱۸، ۳۵۵. حاطب بن عمرو بن عبد شمس ۲۸۹، 197, 797, 007, 007, 507. الحاكم ٩٤. حام ۸۲. حبّان بن عبد الله بن قيس ٨١. حُبشية بن سلول ۱۲۷، ۱۳۲، ۳٥٤. حبيب بن تميم بن عبد الله ٣٤٦. حبيب بن الحارث بن ثعلبة ١٢٥. حبيب بن سواءة ١٢٦. حَبِيب بن مالك بن الحارث ٢٨٨. حبیب بن وهب ۲۹۰، ۳۵۵.

حيّة بنت هاشم ١٢٤، ١٢٥. خ خارجة بن حذافة ١٩٩. خارجة بن سنان بن أبي حارثة ١١٩. خالد بن البُكير ٢٩٤. خالد بن حق الشيباني ٨٤. خالد بن سعيد بن العاصى ١٩١، ٢٩٢، . 401 خالد بن صخر بن عامر ٩٤، ٣٥٣. خالد بن عبد العُزِّي ٣٨. خالد بن عطية ٣١٨. خالد بن معدان ٣٣٥. خالد بن الوليد ٢٥٥. خالدة بنت هاشم ١٢٥. خبّاب بن الأرت ٢٨٨، ٣٧٠، ٣٧٢. خبّاب بن عبد ياليل بن ناشب ٢٩٢. خُداش بن عامر ١٢٥. خديجة بنت خويلد ١٩٢، ٢١٢، ٢١٣، 317, 017, 517, 817, 273 147, 347, 647, 447, 747. خذامة بنت الحارث (الشيماء) ١٨٧. خَرُّزاد ٣٥. خزاعي بن الحويرث ٢٨٨.

الخزرج بن حارثة ١٢٥. خزيمة بن جهم ٣٥٢. خزيمة بن لؤيّ بن غالب ١١٥. خزيمة بن مدركة ١٤، ٥٨، ٧١، ٩٩، ١١٠. خصفة بن قيس بن عيلان ٢٤، ٣١، ٣٢، ١٠١، ١٣٠، ١٣٠، ٢٥٢. الخطّاب بن نُفيل ٢٥١، ٢٥٩، ٢٦٠، ٣٧، ٢٩٢، ٢٩٢. الحصين بن الحمام المرّعي ١١٨.
١١٩.
حصين بن نُمير ٢٢٣.
حطّاب بن الحارث ٢٩١، ٣٥٥.
حُطيط بن جُشم ٥٥، ٢٨٨.
حفصة بنت عمر بن الخطاب ٢٨٨.
الحكم بن عمرو الغِفاري ٣١٣.
الحكم المذحجي ٢٣٥.
حكيم بن جبير ٣٤٧.
حكيم بن حزام بن خويلد ١٤٤، ١٤٤،

حُلوان بن عمران ۹۷، ۱۰۹، ۱۱۰. حُلیل بن حبشیة ۱۲٤، ۱۳۱، ۱۳۷. حلیمة بنت أبي ذؤیب ۱۸۸، ۱۸۸، حمّاد الراویة ۸۷.

حَمالة بن غالب بن محلّم ٢٨٩. حمــزة بن عبـد المبـطّلب ١٢٥، ١٢٦، ١٨٧، ٢١٥، ٢٩٠، ٢٩٠، ٣٢١، ٣٢٢، ٣٧١، ٣٧٢، ٣٧٣.

> حمل بن بدر ٣١٧. الحميدي ١٥٥. حِمير بن سبأ الأكبر بن يعرب ٣٦.

حناطة الحميري ٦٤. حن بن ربيعة ١٣٧، ١٤٧. حنتمة بنت هشام بن المغيرة ٣٧٦. حنظلة بن مالك بن زيد ٧٥، ٢٢٧،

> حوتكة بن أسلم ١٤٧. حوزة بن عمرو بن سلول ١٢٤. حوط بن حبيب ٣١٨. الحيداء بنت خالد الفهمية ٢٥١.

الدولابي ۱۸۱. دوما بن إسماعيل ١٩. دومة الجندل ١٩. الديل بن أميّة بن حذافة ١٢٢. الديل بن بكر بن عبد مناة ١٢٢، ١٢٣. الديل بن زيد بن عمرو ١٢٢. الديل بن عمرو بن وديعة ١٢٢. الديل بن هدهاد بن زيد مناة ١٢٢. ذبیان بن بغیض ۱۱۷، ۱۱۸، ۳۱۷. ذبيان بن الحارث بن سعد ١٤٦. ذكوان بن ثعلبة بن بهتة ١٢٤. ذو أصبح بن مالك ٧٦. ذو الإصبع العدواني ١٤٠. ذو الأكتاف ٨٧. ذو ثعلبان ٥٢. ذو جدن الحميري ٥٣. ذو الخلصة ١٠٤. ذو رُعين الحميري ٤٣، ٤٤. ذو الرَّمَّة ٥٠، ٧٠، ٣٣٠، ٣٣١. ذو القرنين ٣٣٤، ٣٣٥. ذو الكعيات ١٠٤. ذو الكلاع ٩٨. ذو نفر ٦١. ذو نواس (زُرعة) ٤٤، ٥١، ٥٢. ذو يـزن الحميـري ٧٦، ٧٧، ٧٩، ٨٢، . 104 . 17 ذئب بن عدى ٣٢.

الرائش بن عديّ بن صيفي ٣٦. رباب بن البراء الشني ۲۰۵.

خلَّاد بن قُرَّة السدوسي ١٨، ٧٩، ٨٦. خلف الأحمر ٣٥، ٨٧، ١٠٥. خلف بن أسعد بن عامر ۲۹۲. خلف بن وهب ۲۲۰، ۳۵۹. خليفة بن خيّاط ٢٦. الخمس بن قحافة ١١٥. خندف بنت عمران ۹۱، ۹۵، ۹۰۱. خنیس بن حذافة ۲۰۹، ۳۵۵. خولان بن عمرو ۹۸. خـويـلد بن أســد ١٤٣، ٢٨٦، ٢٨٦، . TOY خويلد بن خالد ۲۹٦. خويلد بن مرّة ١٠١. خويلد بن واثلة الهذلي ٦٥. الخيار بن مالك بن زيد ٩٨. خير بن النجار ٣٧.

الدارقطني ١٩، ٢٢. دارم بن مالك بن حنظلة ٧٥، ٢٢٧.. دارم بن مالك بن زيد ١٠٥. داود بن الحصين ٣٤١. دريم بن القين ٣٥٣. دعمي بن أياد ٦٢. دعميّ بن جديلة ٨١، ١٢٦. دمًا ١٩. دهمان بن نصر بن زهران ۱۲۳. دودان بن أسـد بن خزيمـة ۲۵۱، ۲۹۰، . 42. دوس بن ذو ثعلبان ۵۲، ۵۳. دوس بن عدثان ۲۵.

خطمة الأوسى ٣١٣.

الرّباب بن حَيْدة بن معدّ ٩١.

رفاعة بن نصر بن غطفان ٢٦، ٣١. ربّان بن حلوان بن عمران ١٠٥. رفیدة بن ثور بن کلب ۱۰۶. ربيع بن ربيعة بن مسعود (سطيح) ٣٢. رُقبة بن مخدج الكناني ٣٥١. الربيع بن زياد العبسى ٣١٧. ربيعة بن أهبان بن وهب ٣٥٥. الرقيب بن هيّ بن نبت ١٣٣. رُقيّة (بنت الرسول) ٣٤٩. ربيعة بن أوسلة بن الخيار ٩٨. رُقيّة بنت هاشم ١٢٥. ربيعة بن ثمامة بن مطرود ٣٥٣. رملة بنت أبي عوف ٢٩١. ربيعة بن حارثة بن عمرو ١٠٩. رُهم بن أفرك ٣٢. ربيعة بن حرام ١٣٦. رُهم بن عبد العُزَّي ١٥٨ . ربيعة بن الذئبة الثقفي ٥٤. رواحة بن حجر بن عبد ٢١٤. ربيعة بن شيبة ٥٥. رواحة بن ربيعة بن الحارث ٣١٧. ربيعة بن عامر بن صعصعة ٣١، ٨١. رؤبة بن العجّاج ٦٩، ١٠١، ١١٢، ربیعة بن عبد شمس بن عبد مناف ۲۹۲، 777, 777, 797, 3.7. VP7, 07, 707. رئاب بن حبيب بن سواءة ١٢٦. ربيعة بن عبد ياليل ٥٥. رئاب بن يعمر بن صبـرة ۲۵۱، ۲۹۰، ربيعة بن كعب بن سعد ١٠٤. ربيعة بن مالك بن الخيار ٩٨. . 407 . 46. ربعية بن مالك بن زيد مناة ٧٠. رياح بن رزاح بن عديّ ٢٥١، ٢٨٨. رياح بن عبد الله بن قرظ ٢٥٢. ربيعة بن مسعود ٨٦. رَيث بن غطفان ٣١٧. ربيعة بن المغيرة بن عبد الله ٣٥٤. ربیعة بن نزار بن معد ۳۰، ۹۲، ۹۲، ریث بن غطفة ۱۱۷، ۱۱۸. الرَّيش ٣٦. . ۲97 , 797. رَيْطة ١٢٤. ربيعة بن نصر بن أبي حارثة ٢٧، ٣٥، رَيْطة بنت الحارث بن جبلة ٣٥٣. ربيعة بن هلال بن أهيب ٣٥١. زائدة بن الأصمّ بن رواحة ٢١٤. ربيعة بن يعصر الباهلي ٥٦. الزَّبّاء ١٣١. رزاح بن ربیعیة ۱۳۲، ۱۳۷، ۱٤٥، زبّان بن يُسار ١١٩. . 707 . 127 زبيد بن ربيعة بن سلمة ٥٥. رزاح بن عـــديّ بن كـعب ٢٥٢، ٢٨٨، زبید بن سلمة بن مازن ٥٦. .487 زبید بن صعب ٥٦. رزین ۲۵۵. زبيد بن ضعف بن سعد العشيرة ٥٥. رفاعة بن الحارث بن بهثة ٢٤.

رفاعة بن ملان بن ناصرة ١٨٦.

زبید بن منبه ۵٦.

زهير بن جناب الكلبي ١٠٤، ١٤٧. زهیر بن شقیق بن ثور ۱۸. زهير بن لؤيّ بن ثعلبة ٣٥٣. زياد بن أبي زياد ٤٨. زياد بن عبد الله البكائي: البكائي. زيد بن أوسلة بن الخيار ٩٨. زید بن بکر بن هوازن ۱۷۷ . زید بن تمیم بن مرة ۵۹ . . زيد بن جؤية بن لوذان ٣١٧. زيد بن حارثة ٢٨٣، ٢٨٤، ٢٨٥. زيد بن حمّاد بن أيوب ٨١. زید بن خزیمة بن مدرکة ۷۱. زید بن ربیعة بن أوسلة ۹۸. زید بن سهل بن عمرو ۳۱، ۷۲. زيد بن عبد الله بن دارم ۲۲۷. زيد بن عمرو بن أبرهة ٣٥. زید بن عمرو بن نفیل ۲۵۵، ۲۵۲، VOY, POY, 157, AAY, .VY. زید بن قیس بن عامر ۷۲. زید بن که لان ۲۳، ۲۷، ۳۲، ۹۱، AP LOY. زيد بن لبيد بن حرام ١٢. زيد بن لبيد بن خداش ١٢٥. زيد بن ليث بن سود ٢٦، ١٦٦. زيد بن المهاجر بن قنفذ ١٥٤. زید بن مهسع بن عمرو ۹۸ ۲۵۸. زید بن همیسع ۲۳، ۲۷. زيد اللات بن رفيدة ١٠٤، ٢٨٣. زید مناة بن تمیم ۷۰، ۷۵، ۸۱، ۱۰۳، ٥٠١، ١١١، ١١٤، ١٣٢، ١٣٩، . TT9 . TTV

الزبير بن أبي بكر ١٥٨، ٢٩٧. الـزبيـر بن بكـار ١١٢، ١٥٠، ١٥٣، 741, 377, 377. الزبير بن عبد المطلب ١٢٥، ١٢٦، . 778 . 108 . 104 الزبير بن عكاشة ٣٤٧. الزبير بن العوام ١١٧، ٢٧٠، ٢٨٩، 137, 07, 107, 707. زبينة بن جَذيمة ٤٠. زرارة بن عدس ٧١، ٢٢٧. زرقاء اليمامة ٨٦. زُرير ۲۰٦. زریق بن عامر بن زریق ۳۷. زريق بن عبد حارثة ٢٧. زكريا (المحدّث) ١٥١. زمعة بن الأسود ٣٢٤. زمعة بن قيس بن عبد شمس ٣٥٦. زنيرة ٥٣٤٠. زهران بن الأسد بن الغوث ٩٩، ١٢٣. زهران بن الحارث بن كعب ١٢٣. زهران بن كعب بن الحارث ٩٩. زُهـرة بن كـلاب ١٢٢، ١٢٦، ١٢٧، P31, PVI, 177, 1P7, 717, . 404 زُهرة بن مرّة بن كلاب ٨٢٦. زهيسر بن أبى أميّة بن المغيرة ٣١٢. زهير بن أبي سلمي ١٢١، ٢١٦. زهير بن أبي شدّاد ٣٥٧. زهير بن إياد ١٢٢. زهيسر بن أيمن بن الهميسم ٣٣، ٣٦،

زهير بن جذيمة بن رواحة ٣١٧.

زيد مناة بن عامر ١٢٦.

سعد بن زهير بن لؤيّ ٣٥٣. سعد بن زرارة ۷۱، ۱۰۰. سعد بن زيد بن ليث ٢٤٦. سعد بن زید مناة بن تمیم ۵۹، ۱۰۳. سعد بن سهل ۳۵۵. سعبد بن سهم ۱۲۶، ۲۱۰، ۲۹۰، 707, 007, 107. سعد بن سود بن أسلم ١٤٧. سعد بن سَيَل ١٢٤، ١٣٦. سعد بن ضبّة ٧١. سعد بن ضبيعة ٣٠. سعد بن ظرب العدواني ١١٣. سعد بن عوف بن ثقيف ٦٢. سعد بن لاوی ۳۷. سعد بن مالك بن رفاعة ٢٦. سعد بن مليح بن عمرو ٣٥١. سعد بن هذیل بن مدرکهٔ ۱۱۶، ۲۸۸. سعد بن هذيم ١٤٦، ١٦٦. سعد العشيرة ٥٥، ٥٦، ٩٠، ٩٨، . 140 . 140 سعيد بن الحارث ٣٥٦. سعيد بن زيد بن عمسرو ١٥٤، ٢٥٥، . ٣٧٠ , ٢٨٨ سعید بن سعد بن سهم ۱۲٤، ۲۱۰، سعيد بن العاصى ١٩١. سعید بن عمرو ۳۵۹. سعيد بن المسيّب ١٥٤، ١٩٥، ١٩٩.

سفيان بن حرب بن أميّة ٢٠٩، ٣٥٢.

سفيان بن العلاء بن جارية ٢٦٤.

سلامة بن مخربة التميمية ٢٨٩.

سفيان بن العاصى ١٣٥.

زينب بنت الرسول ٢١٦. السائب بن الحارث ٣٥٦. السائب بن خبّاب ١٤٥. السائب بن عثمان ۲۹۱. سابور: ذو الأكتاف. ساطرون ملك الحضر ٨٧، ٨٨. سالتم بن عبد الله بن عمر ١٥٤. سالم بن مالك بن حطيط ٥٥. سام بن نسوح ۱۱، ۲۰، ۲۳، ۹۵، سامة بن لؤيّ ١١٥، ١١٦، ١١٩. سبأ بن يشجب ٢٣، ٢٤، ٢٥. السبّاق بن عبد الدار ٣٥٢. السبط بن اليسع ٣٧. سبع الله بن الأسد بن وبرة ١١٥. سبيع بن جعثمة بن سعد ٣٥١، ٣٥٢. سُبيعة بنت الأحب ٤٠. سرجس ۲۰۵. سرق ۲۳۱. سُرير بن تعلبة ١٢٢. سَطيح ٣٢، ٥٧، ٨٦. سعد بن إبراهيم ١٥١، ٢٣٩، ٣٦٩. سعد بن أبي وقَاص ٢٨٦، ٢٨٨، ٢٩٦. سعد بن بكر بن هموازن ۱۸۲، ۱۸۷، سعد بن تميم بن مرّة ٤٠، ١٥٤، ١٥٥، ٠٨٢، ٣٥٣، ٤٥٣. سعد بن الخزرج ١٢٦.

سواءة بن عامر ١٢٦. سوار بن غنّم ۱۰۹. سود بن أسلم بن الحاف ٢٦، ١٤٧، . 727 سود بن قديم ۲۸۸. سودة بنت عك بن عدنان ٩٠. سويبط بن حرملة ٣٥٢. سويد بن الغطريف ١١٠. سوید بن هرمی بن مخزوم ۳٥٤. سیف بن ذی یزن ۷۹. ش الشافعي (الإمام) ١٤٤. شالخ بن أرفخشلذ ١٦، ١٨، ٢٠، .14. شراحيل بن عوف ٣٠. شراحيل بن كعب بن عبد العُزّى ٢٨٣. شرحبيل بن عبد الله ٣٥٥. الشريد بن أبي هوز ٣٥٣. الشريد بن سويد ٣٥٤. شریق بن عمرو بن وهب ٣٤٢. الشفاء بنت هاشم ١٢٥. شقّ بن رقبة ٨٦، ٣٥١. شقیق بن ثور ۱۸. شقيقة بنت عك بن عدنان ٩٠. شمّاس بن عثمان بن الشريد ٣٥٤. شمخ بن مخزوم ۲۸۸. شيبان بن ثعلبة ١١٥. شیبان بن زهیر ۱۸. شيبان بن محارب بن فهر ١١٦. شيبة بن ضعف ٥٥. شيبة بن هاشم ۱۲، ۱۵۹.

سلامة بن وقش ۲۳۸. سلمان بن ربيعة الباهلي ٥٦. سلمان الفارسي ٢٤٢، ٢٤٣، ٢٤٤، 037, 737, 737, 837, 937. سلمة بنت أبي أميّة ٣٥٠، ٣٦٠. سلمة بن سلامة بن وقش ۲۳۸. سلمة بن عوف بن عقبة ٣١٢. سلمة بن عوف بن عقبة ٣١٢. سلمة بن مازن بن ربيعة ٥٥، ٥٦. سلمة بن هشام بن المغيرة ٣٥٤. سلمى بنت عبد الأشهل ١٢٥. سلمي بنت عمرو بن زيد ٦٢، ١٢٥. سلمي بنت عمرو الخزاعي ١١٤. سلمي بنت عمرو النجارية ١٩٤. سلمي بنت كعب بن عمرو ١١٤. سلول بن کعب ۱۲٤، ۱۲۷، ۳۵٤. سليط بن عمرو بن عبد شمس ٣٥٦. سليمان بن عبد الملك بن مروان ٧٥. سليم بن أسد ٤٨. سليم بن منصور ١٧٤. سمراء بنت جندب ١٢٦. المسيدع بن حوثر ١٣٠، ١٣١. سنان بن أبى حارثة ١١٩.

سهل بن عمرو بن قیس ۳۱، ۷۷، ۳۵۰. سهم بن عمرو بن هصیص ۷۲، ۲۲۱،

> سهل بن مرة ۱۱۸، ۳۵۵. سهیل بن أبي صالح ۹۶. سهیل بن بیضاء ۳۵۰، ۳۵۷. سهیل بن عمرو بن عبد شمس ۳۵٦. سهیل بن وهب بن ربیعة ۳۵۷.

. 417 . 79.

شیث بن آدم ۱٦، ۱۸.

الشيماء ١٨٧.

ص

صالح ٤٦، ٤٧.

صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن ١٨٤. صالح جزرة ١٨.

صالح مولى التوأمة ١٣١.

صاهلة بن كاهل بن الحارث ٢٨٨.

صبرة بن مرة بن كبير ۲۹۰.

صخر بن حبيب بن الحارث ١٢٥.

صخر بن عامر بن عمرو ۳۵۳.

صخر بن عامر بن كعب ٩٤.

صخر بن عبد الله الهذلي ٣٣٩.

صخر بن عمرو ۲۸۵.

صخرة بنت عبد بن عمران ١٢٦، ١٧٥.

الصدف: عمرو بن مالك.

صعب بن دُهمان بن نصر ۱۲۳.

صعب بن ذي مراثد ٣٩.

صعب بن علي بن بكر ٣٠، ١١٥.

صعب بن نصر بن زهران ۱٬۲۳ .

صعبة بنت الحضرمي ١٧٣.

صعداء بن سعد العشيرة ٢٣٥.

صعصعة بن غُدية بن كعب ١٢٧.

صعصعة بن معاوية بن بكر ٣١، ٨١،

371, 771, 8.7, 777, 307.

صفوان بن أميّة بن خلف ٢٢٠.

صفوان بن أميّة بن محرّث ٣٥١.

صفوان بن جناب بن شِجنة ١٣٩.

صفوان بن الحارث بن شِجنة ١٣٩.

صفية بنت عبد المطّلب ١٢٦، ١٧١،

الصلت بن النضر ۱۱۳، ۱۱۶. صنعاء بن أوال بن عيبر ۷۹.

صهيب الرومي ٢٩٣. صيفي بن الأسلت ٧٢. صيفي بن سبأ الأصفر ٣٦. صيفي بن هاشم ١٢٥.

ض

ضاطر بن حبشية بن سلول ١٢٧ .

ضباعة بنت الزبير بن عبد المطّلب ١٢٥.

ضباعة بنت عامر بن صعصعة ٢٢٩.

ضبّة بن الحارث ٣٥٧.

الضبّي (المفضّل) ٨٢.

ضبيعة بن قيس بنٍ ثعلبة ٣٠.

ضرار بن عبد المطّلب ١٢٥، ١٢٦.

ضعف بن سعد العشيرة ٥٥.

ضعيفة بنت حِذْيم ٢٨٩.

ضعيفة بنت هاشم ١٢٥.

ط

طابخة بن اليـاس بن مُضـر ٥٠، ١١٠، ١٢١، ١٣٨.

طابخة بن صعصعة بن غادية ١٢٧.

طابخة بن لحيان بن هُذيل ١٢٧.

طالب بن أبي طالب بن عبد المطّلب

الطاهر (ابن الرسول) ۲۱۵.

الطاهر بن الزبير بن عبد المطّلب ١٢٥. الطبراني ٢١، ٨٥.

طرفة ۳۰۰.

طسم ۲۲، ۱۳۵.

الطفيل بن الحارث بن سخبرة ٢٩١.

طُفيل بن مالك ٢٢٧ .

طلحة بن عبد الله بن عـوف الزهـري . ١٥٥ . ١٥٥

طلحة بن عبيد الله ٤١، ٢٨٦، ٣١٢، طلحة الندى: طلحة بن عبد الله. طيء بن أدد بن مالك ٩٧. الطيب (ابن الرسول) ٢١٥، ٢١٦.

. 414

طىما ١٩.

طيء بن أدد بن زيد ٩٧.

ظالم بن جذيمة بن يربوع ١١٨. ظالم بن عمرو ۱۲۲. ظرب بن الحارث بن فهر ٣٥٧. ظرب بن حسّان ۱۳۱. ظرب بن عمرو بن عياد ١٤١. ظرب العدواني ١١٣. ظميا ١٩.

ع عائذ بن عبد الله بن عمرو ۲۱۲. عائذ بن عبد بن عمران ١٧٥.

عائذ بن عمران بن مخزوم ۱۲٦، ۱۷۵،

. 77. . 7. . 199

عائذة بنت الخمس بن قحافة ١١٥.

عائذة بن سبيع بن الهون ٢٨٩.

عائشة (زوج السرسول) ۷۱، ۹۹، ۲۰۰،

٥٥١، ١٢١، ٨٨١، ١٢٢، ٧٧٢، 177 . 377.

عائشة بنت الحارث ٢٥٤.

عابر بن إرم بن سام ۲۳.

عابر بن شالخ ۱۸، ۲۰، ۲۳، ۷۹، .15.

عاتكة بنت عبد المطّلب ١٢٦، ١٩٥، TP1, 714, 774.

عاتكة بنت عدوان بن عمرو ١١٣.

عاتكة بنت مرّة ١٢٤. عاد بن عوص بن إرم ۲۳. عازر بن عِزْرَی بن هارون ۳۷. العاص بن أميّة بن عبد شمس ٢٩٢. العاص بن هشام بن الحارث ٢٩٣. عاصم بن عمر بن قتادة ۲۳۸، ۲۳۹، 137, 737, 937.

العاصى بن وائل ١٥٣، ١٥٤، ٣٢٤، . 400

عامان بن كعب بن عمرو ١٣٣.

عامر بن أبي وقاص ٣٥٣.

عامر بن الياس بن مُضر ١٥. عامر بن أميّة بن ظرب ٣٥٧.

عامر بن البُكير بن عبد ياليل ٢٩٣.

عامر بن بياضة بن سبيع ٢٩٢، ٣٥١،

عامر بن ثعلبة بن الحارث ٥٨، ٥٩. عامر بن حارثة بن امرىء القيس ٢٥،

عامر بن ربيعة ٢٩٠، ٣٥٦، ٣٧٠. عامر بن زریق بن عامر ۳۷.

عامر بن زریق بن عبد حارثة ٣٧.

عامر بن سعد بن الخزرج ١٢٦.

عامر بن صعصعة ٣١، ٨١، ١٠٧، 771, P.Y, 777, VYY, VYY,

عامر بن ظرب بن عمرو ۱٤۱. عامر بن عبد الله بن الجراح: أبو عبيدة. عامر بن عبد الله بن الزبير ٣٤٦. عامر بن عبد ودّ بن عوف ۲۸۳. عامر بن عُصيية بن امرىء القيس ٨١. عامر بن عكرمة ١٤٨.

عامر بن عمرو بن جُعثمة ۱۲۳. عامر بن عمرو بن كعب ۳۵۳. عامر بن عوثبان بن زاهر ۵۰. عامر بن غنم بن عديّ ۱۲۵. عامر بن الفضل بن عفيف ۳۵۶. عامر بن فهيرة ۲۹۱، ۲۹۲. عامر بن كعب بن سعد ۹۶.

عامر بن لؤيّ ۱۱۵، ۱۱۱، ۱۵۰، ۱۵۰، ۱۸۵، ۱۸۵، ۱۸۵، ۲۸۹، ۲۸۹، ۲۹۱، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۱،

عامر بن مالك بن النجار ٣٧. عامر بن مالك بن واهب ٦٧. عامر بن مرّة بن مالك ٧٢. عامر بن النعمان بن عامر ٢٨٣.

عامر بن هاشم بن عبد مناف ٦٦، ١٤٩. عامر الخصفي ١٢٠.

عامر الشعبي ٢٦٧ . عبّاد بن خُذيفة ٦٠ .

عبّاد بن عبد الله بن الزبير ١٣٩، ٢٠٤. العبّاس بن عبد الله بن معبد ١٩٤. العبّاس بن عبد المسطّلب ٤٠، ١٢٥،

771, OVI, 7.7, 7A7.

عبّاس بن مرداس ۲۶، ۲۲۲. عبّاس بن المطّلب ۳۷٤. عبد الأسد بن هلال ۳۵٤.

عبد بن عبس بن رفاعة ٢٤.

عبد بن عمران بن مخـزوم ۱۲۱، ۱۷۵، ۳۷۳.

عبد بن قصيّ بن قصيّ ۱۲۶، ۱۳۳، ۱۷۷، ۱۷۷.

عبد بن قصيّ بن كلاب ١٢٦ . عبد الدار بن قصيّ ٦٦، ١٢٤، ١٣٦،

۱۹۳، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۶۹، ۱۵۳، ۱۵۳، ۱۵۳، ۱۵۳، ۱۵۳، ۱۵۳، ۱۵۳. عبد الرحمن بن أبي بكر ۱۵۳، ۱۵۳، ۱۵۵، عبد الرحمن بن أبي لبيبة ۲۳۶، ۱۸۶، عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة ۱۸۶، عبد الله عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله ۳۷۰، ۳۷۰،

عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ٣٦٠. عبد الرحمن بن حسّان بن ثابت ١٨٤. عبد الرحمن بن صخر: أبو هريرة.

عبد السرحمن بن عبد الله بن حصين ١١٧٠ .

عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب ٢١،

عبد الرحمن بن كعب بن مالك ٢٢. عبد الرحمن بن عثمان بن عبيد الله ١٥٦.

عبد الرحمن بن عمرو بن سهل ١٥٤.

عبــد الـرحمن بن عــوف ۱۸۶، ۲۳۸، ۲۳۸، ۲۳۹، ۳۵۰، ۳۵۳، ۳۷۶.

عبد السلام البصري ١٣٥.

عبد شمس بن عبد مناف بن قصی ۳۱، ۷۰، ۲۲۶، ۱۶۹، ۲۸۸، ۱۳۰، ۹۲۹، ۲۸۲، ۲۸۲، ۲۹۲، ۲۹۷، ۳۰۱، ۳۰۳، ۳۰۹، ۲۱۲، ۳۲۹،

عبد شمس بن وائل بن الغوث ۳۱، ۷۱. عبد العُزَّى بن أبي قيس ۱۵۸، ۳۵۱. عبد العُزَّى بن امرىء القيس ۲۸۳. عبد آلعُزَّى بن حرثان ۳۵٦.

عبد العُزَّى بن رفاعة بن علان ١٨٦.

عبد الله بن أذاة بن رياح ١٩٩. عبد الله بن أسامة بن الهادي ١٥٥. عبد الله بن الأسد بن الغوث ٢٥، ٢٩١. عبد الله بن أسيد بن عبد الغوث ٢٩١. عبد الله بن جحش ١٨٧، ٢٥١، ٢٥٢، ٢٥٢،

عبـد الله بن الثامـر ٤٥، ٤٨، ٤٩، ٥٠. ٥١.

عبـــد الله بن جــدعــان بن عــــرو ١٥٤، ٣٢١، ٢٩٢.

عبد الله بن جزء بن عامر ٦٧.

عبد الله بن جعدة بن كعب ٣١.

عبـد الله بن جعفـر بن أبي طـالب ١٨٧، ٣٥١، ٢٧٤.

عبد الله بن الحارث بن زهرة ٢١ .

عبد الله بن الحارث بن شجنة ۱۸۱، ۱۸۷ عبد الله بن الحارث بن قيس ۳۵۵، ۳۵۷

عبد الله بن حذافة بن قيس ٣٥٥.

عبد الله بن حسن بن حسن بن علي . ۲۷۱ .

> عبد الله بن دارم بن مالك ٢٢٧. عبد الله بن الذئبة ٤٥.

عبد الله بن الزبعري: ابن الزبعري.

عبد الله بن الـزبيــر ٤٠، ١٣٩، ١٤٤، ٢٠٤، ٢٦٦.

> عبد الله بن زرير الغافقي ١٦٤. عبد الله بن زهران بن الأسد ٩٩.

عبد الله بن زهران بن کعب ۹۹.

عبد الله بن سعد العشيرة ١٢٤، ١٢٥،

عبد الله بن سهيل بن عمرو ٣٥٦.

عبد العُزَّى بن عبد الله بن قرط ٢٥١، ٢٨٨.

عبد العُزَّى بن عبد المطّلب: أبو لهب. عبد العُزَّى بن عثمان بن عبد الدار ۱۲۷، ۱۷۹.

عبد العُزَّى بن غزيّة بن عمرو ٣٨.

عبد العُزَّى بن قصيّ ۹۲۶، ۱۲۷، ۱۲۷، ۱۳۳ ، ۱۸۵، ۱۸۵، ۱۸۵، ۱۸۵، ۱۸۵، ۱۸۲، ۱۸۲، ۱۸۲، ۲۲۹، ۲۸۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۳۵۳، ۳۰۰.

عبد العزيز بن عبد الله ٣٧٠.

عبد عوف بن عبد بن الحارث ۲۹۱.

عبد عوف الزهري ٣٧٤.

عبد غنم بن زهير ٣٥٧.

عبد الغنى بن سعيد ١٧٦.

عبد القيس بن أفصى بن دعميّ ٨١. عبد قيس بن لقيط ٣٥٧.

عبد الله بن أبي أسامة ١٥٣.

عبد الله بن أبي أميّة ٣٢٤، ٣٣٦.

عبد الله بن أبي أوفى ٢٧٥ .

عبد الله بن أبي بكر بن عمرو ٥١، ٧١. عبــدالله بن أبي بكــر بن محمـــد ١٩٣،

عبد الله بن أبي ربيعة ٣٦٠، ٣٦١، ٣٦٣، ٣٦٩.

عبد الله بن أبي قيس بن عبد ودّ ٢٩١، ٣٥٥.

عبدالله بن أبي نجيح المكي ٢٢٠، ٣٧٢،

عبد الله بن أحمد ٩٤.

عبد الله بن إدريس ١٨.

عبد الله بن صفوان بن أميّة ۲۲۰. عبد الله بن عامر ۱۵۶، ۳۷۰.

عبد الله بن عباس بن أبي ربيعـــة ٤٨، ٣٣٧، ٢٤٢، ٢٤٦، ٣٢٤، ٣٣٤، ٣٤٧.

عبد الله بن عبد الأسد بن هلال ۲۸۷. عبد الله بن عبد الرحمن بن أسعد ۱۸٤. عبد الله بن عبد السلام البصري ۱۳۵. عبد الله بن عبد المطلب ۱۲، ۱۲۷،

۵۷۱، ۲۷۱، ۷۷۱، ۸۷۱، ۱۸۱، ۱۸۱، ۱۸۱، ۱۸۱، ۲۸۱، ۳۵۳.

عبد الله بن عماد بن اكبر ۲٥٨.

عبد الله بن عمسر بن الخطاب ١٤٥، ٣٧٤

عبد الله بن عمر بن مخزوم ۱۷۱، ۲۲۳، ۲۲۳، ۲۲۷، ۲۸۷، ۲۸۷، ۲۹۷، ۳۲۰، ۳۵۰، ۳۵۰

عبد الله بن عمرو بن العاص ۱۳۱. عبد الله بن عمرو بن عاصم ٥٥. عبد الله بن عوف الزهرى ١٥٤.

. عبد الله بن عياش ٢٨٩، ٣٧٠.

عبد الله بن عياش ٢٨٩، ٣٧٠.

عبد الله بن قرط بن رزاح ۲۵۲.

عبد الله بن قيس بن مخرمة ١٨٤ .

عبد الله بن كعب بن عبد الله ١١٠، ٢٣٦، ٢٣٧.

عبد الله بن كنانة بن بكر ١٠٤.

عبد الله بن مالك بن نصر ۹۹، ۱۱۱، ۲۰۲، ۲۰۲.

عبد الله بن مخرمة ٣٥٦.

عبد الله بن مسعود بن الحارث ۲۸۸، ۳۲۹

عبد الله بن منظعون بن حبيب ۲۸۷، ۵۰۰.

عبد الله بن معبد بن عياس ١٩٤. عبد الله بن نضلة ٣٥٦.

عبد الله بن هلال بن عبد الله ٣٥٠.

عبد الله بن وهب ۲۱٦.

عبد الله بن يزيد ٢١.

عبد الله الهذلي ٣٣٩.

عبد الملك بن راشد ١٤٥.

عبد الملك بن عبيد الله بن أبي سفيان . ٢٦٤

عبد الملك بن عمير ١٨.

عبد الملك بن مروان ۲۱، ۷۵، ۱۱۱، ۱۱۲، ۲۰۳ .

عبد الملك بن هشام ٨٦.

عبد مناف بن أدّ بن طابخة ٥٠.

عبد مناف بن أسد ۲۸۷.

عبد مناف بن الحارث ٢١٤.

عبد مناف بن زهـرة بن مرة ۱۲۱، ۱۲۷، ۲۸۲، ۳۱۲.

عبد مناف بن عبد الدار بن قُصي ٦٦، ٣٢٧.

عبد مناف بن عتيق ٢١٢. عبد مناف بن ضاطر ١٢٧.

عتّاب بن أسيد بن أبي العيص ٣١٢. عتبة بن أبي سفيان ١٥٥. عتبة بن جعفر بن كلاب ٢٠٩. عتبة بن ربيعة ١٧٣، ٢١١، ٣١٢، 777, 377, 07, 707, 307. عتبة بن غزوان ١٢٤، ٣١٣، ٣٥٢. عتبة بن مسعود ٣٥٣. عتبة بن مسلم ۲۷۸. عتبة بن المغيرة بن الأخنس ٢٦، ٢٣٣، . 499 عتيق بن عائذ بن عبد الله ٢١٢. عثمان بن أبي سليمان ٢٣٠. عثمان بن الحويرث بن أسد ٢٥١، . 704 عثمان بن ربيعة بن أهبان ٣٥٥. عثمان بن الشريد بن سويد ٣٥٤. عثمان بن عبد الدار بن قصى ١٧٩. عثمان بن عبد غنم ٣٥٧. عثمان بن عبيد الله ٣١٢. عثمان بن عثمان ٣٥٤. عثمان بن عفّان ٤٦، ٨٣، ٩٠، ١٥٤، 777, FAY, PP, P37, 107. عثمان بن عمرو بن كعب ٢٨٥، ٢٨٦. عثمان بن منظعون بن حبيب ٢٨٧، 197, 007, 107, 007, 907. العجّاج: عبد الله بن رؤبة ٥٩. عُجم بن قنص ۲۷. عُدثان بن عبد الله بن زهران ٩٩.

797, 007, 707. 197, 007, 707. عدنان بن أدّ ١٥، ٢٣، ٢٤، ٣١، ٢٢، عدن بن عدنان ۳۳. عبيدة بن خزيمة بن لؤيّ ١١٥. عَدوان بن عمرو بن قيس ١١٣. ٤.٧

عزری بن هارون بن عمران ۳۷. عُصَية بن امريء القيس ٨١. عطية بن حوط بن حبيب ٣١٨. عطارد بن عوف بن كعب ١٣٩. عطية بن الخطفى: ابن الخطفى. عفرس بن خلف ٦١، ٦٧. عفیف بن کلیب بن حبسیة ۳۵٤. عقال بن شبة ١٣٨ . عُقبة بن أبي مُعيط ٣٢٩. عُقبة بن عدى بن عبد مناف ٥٠. عقيل بن أبي طالب ٢٨٢. العقيلي ٩٤. عُكابة بن صعب بن على ٣٠، ١١٥. عكاشة بن أبي أحمد ٣٤٧. عك بن عبد الله بن عدنان ٢٥. عك بن عدنان ٢٣، ٢٤، ٢٥، ٩٠. عكرمة بن حصفة ٢٤، ٣١، ٤٠، ٦٣، 1.1, 707. عكرمة بن عامر بن هاشم ٦٦، ١٤٨. عكرمة مولى ابن عباس ٣٢٤، ٣٤١. علاج بن أبي سلمة ٣١٢. علقمة بن عبد مناف ٣٢٧، ٣٥٣. علقمة بن عَبَدَة ٧٠. علقمة بن كلدة بن عبد مناف ٣٢٧. علىّ بن أبي طالب ١٠٢، ١٠٣، ١٤٨، 001, 371, 771, 177, 177, 777, 777, 717, 177. على بن أبي طلحة ٣٠. على بن بكر بن وائل ٣٠.

علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب

۲۳۴، ۲۳۳. عُلیم بن جناب ۲۷۱.

عدى بن الحارث بن مرة ٢٧ . عدى بن حارثة بن عمرو ١٢٢. عدي بن الدئل ٦٥. عديّ بن زيد الحميري ٨١، ٨٧، ٨٩. عسدی بن سعسد بن سهم ۲۹۰، ۳۵۵، . 407 , 407. عدى بن سُعيد بن سهم ٧٢. عديّ بن صيفي بن سبأ ٣٦. عديّ بن عامر بن ثعلبة ٥٨، ٥٩. عديّ بن عبد مناف بن أد ٥٠. عدى بن عمرو بن سبأ ٢٧. عـدى بىن فزارة بن ذبيان ٣١٧، ١٤٩، ٠٥١، ٣٥١، ٢٧١، ٣٧١، ٣٩١، PPI , 177 , 707 , AAY , 7PT , . 407 . 794 عدي بن مازن بن غسّان ٣٢. عدى بن النجار ١٢، ٣٧، ١٥٨. عديّ بن نضلة بن عبد العُزّى ٣٥٦. عديّ بن نوفل بن عبد مناف ۲۷، ۱۷۰، . 717. عُذرة بن زيد اللات ١٠٤، ٢٨٣. عُــذرة بن سعد بن زيـد ١٣٦، ١٤٧، . 727 عِرباض بن سارية ١٩١. العرنجج ٣٦، ٧٦. عسروة بن الزبيسر ٢٦٤، ٢٧٤، ٢٧٧، P17, 137, 357, 557. عروة بن عبد العُزِّي ٣٥٦. عروة الرحّال بن عتبة ٢٠٩، ٢١٠. عریب بن زهیر بن أیمن ۳۱، ۷۲. عریب بن یشحب ۲۳، ۲۷. عريب بن ثعلبة بن يربوع ٢٩٢.

عمرو بن تبّان ٤٣، ٤٤. عمرو بن ثعلبة بن مالك ٣٥٣. عمرو بن جهم ۳۵۲. عمرو بن الحارث بن زهير ٣٥٧. عمرو بن الحاف بن قضاعة ٣٥٣. عمسرو بن الحارث بن مضاض ١٣٣، . 187 . 188 عمرو بن حریث ۲۱. عمرو بن حزم ۹۲. عمرو بن خُممة الدوسي ٩٩. عمرو بن خُزاعة ٢١٩. عمرو بن الخزرج بن ثعلبة ٣٧، ٣٨. عمرو بن الخزرج بن حارثة ١٢٥. عمرو بن ربيعة بن حارثة ١٠٩. عمرو بن الزبير ٣٥١. عمرو بن زيد بن جؤية ٣١٧. عمرو بن زید بن لبید ۱۲، ۱۲۵. عمرو بن سعد بن الرقيب ١٣٣. عمرو بن سعد بن زهير ٣٥٣. عمرو بن سعد بن زید مناة ۱۳۳. عمرو بن سعد بن عبد العُزَّى ٢٨٩ . عمرو بن سعد بن عوف ٦٢. عمرو بن سعد العشيرة ٩٨. عمرو بن سعيد بن العاص ٢٩٢. عمرو بن سلول بن صعصعة ١٢٤. عمرو بن سواد بن غنم ۱۰۹. عمرو بن طلَّة ٣٦، ٣٧، ٣٨.

عمرو بن عائذ بن عبد ۱۷۵. عمرو بن عائذ بن عمران ۱۲۱، ۱۹۹، ۲۲۰. عمرو بن العاص ۱۳۱، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۳۳، ۳۲۹.

عماد بن أكبر ٢٥٨. عمّار بن ياسر ۲۹۳، ۳٤٦، ۳۵۷. عمارة بن الوليد ١٧٣، ٢٩٩، ٣٠٠. عمران بن الحاف بن قضاعة ٩١، ٩٧، .110 .1.9 .91 عمران بن مخزوم بن يقظة ١٢٦، ١٧٥، . 77. . 7.8 . 199 عمران بن موسى بن أيوب ١٧. عمران بن يصهر بن واهث ٣٧. عمر بن أميّة بن الحارث ٣٥٢. عمر بن الخطاب ٢٦، ٥١، ٧٧، ٨٣، 34, ... 111, 611, 331, ٥٨١، ٢٣٢، ٧٣٢، ٢٥٢، ٥٥٢، **FFY**, **AAY**, **PAY**, **F3Y**, **PFY**, .77, 177, 777, 777, 377, ٥٧٦، ٢٧٦. عمر بن شاهین ۱۹۳. عمر بن عبد بن عمران ٣٧٣. عمر بن عبد العزيز بن عمران ١٣٨. عمر بن عبد العزيز بن مروان ٢٤٩. عمر بن عبد الله المدنى مولى غفرة ٢٠، عمر بن عثمان ٣٤١. عمرة بنت السعدى بن وقدان ٣٥٦. عمرة بنت عبد الرحمن ٧١، ١٠٠. عمرو بن أبرهة ٣٥. عمرو بن أبي جعفر ٢٣٤. عمرو بن أبي سرح ٣٥٧. عمرو بن أحيحة ١٥٨. عمرو بن أُذينة بن ظرب ١٣١.

عمرو بن أميّة بن علاج ٢٣٣ .

عمرو بن أميّة الضمري ٢٥٢.

عمرو بن عاصم بن زبید ۵۵. عمرو بن عامر بن حارثة ۲۵، ۲۷، ۲۸،

٧٣، ١٠١، ٢٢١، ٥٢١.

عمرو بن عامر بن زید مناة ۱۲٦. عمرو بن عامر بن علی ٥٦.

عمرو بن عامر بن مالك ٣٧.

عمرو بن عثمان بن عمرو ۳۵٤.

عمرو بن عبد شمس بن عبد ودّ ۲۸۹، ۲۸۹

عمرو بن عبد مناف ۱۳.

عمرو بن عديّ بن ربيعة ٣٥.

عمرو بن عديّ بن النجّار ١٥٨.

عمرو بن عدس بن زید ۲۲۷ .

عمرو بن عریب بن زیـد ۲۳، ۲۷، ۹۸، ۲۵۸.

عمرو بن العلاء ۲۰۸.

عمرو بن عمرو بن عدس ۲۲۷.

عمرو بن عوف بن غنم ٣٨.

عمرو بن عوف بن مالـك ١٥٨، ١٨١، ٣١٨.

عمرو بن عياذ بن يشكر ١٤١.

عمرو بن غنم بن تغلب ۱۲۲.

عمرو بن الغوث بن مالك ٣٢.

عمرو بن الغوث بن نبت ٩١.

عمرو بن قمعة ٩٤.

عمرو بن قيس بن معاوية ٣٦، ٧٦.

عمرو بن کعب بن سعد ۱۵۶، ۲۸۵،

777, 717, 177.

عمرو بــن لحيّ بن قمعة ۹۲، ۹۳، ۹۲، ۹۵، ۹۵، ۹۲، ۹۷، ۹۹، ۹۰، ۱۳۳،

عمرو بن مالك بن أشرس ٢٥٨.

عمرو بن مالك بن الأوس ۱۱۰، ۲۰۲. عمرو بن مبذول ۳۲.

عمر بن مخزوم بن يقظة ١٧٦، ٢١٢، ٢٨٩، ٢٩٧، ٣١٢، ٣٢٦، ٣٥٠، ٣٥٤.

عمرو بن مرّة بن أدد ٩٨.

عمرو بن مرّة الجهني ٢٦.

عمرو بن معاوية بن عمرو ٣٧.

عمرو بن معدي كرِب الزبيدي ٥٥، ٥٦، ٥٧، ٢٢٦.

عمرو بن معیص بن عامر ۲۱۶.

عمرو بن منقذ بن عمرو ۲۱۶.

عمرو بن نُفيل بن عبد العُزَّى ٢٥١، ٢٥٣، ٢٥٢، ٢٥٥، ٢٥٦، ٢٥٣،

707, 307, 007, 107, P01, AAY, T17, •V7.

عمرو بن هُصَيص بن كعب ٧٢، ١٢٤، ١٤٩، ٢١٥، ٢٢٠، ٢٣٥، ٢٨٧،

۰۹۲، ۱۹۲، ۱۹۲، ۲۱۳، ۰۵۳، ۵۵۳.

.,..

عمرو بن هند ۱۳، ۳۰۰.

عمرو بن وديعة ١٢٢ .

عمرو بن وهب الثقفي ٣٤٢.

عمرو بن یحیی بن سعید ۱۹۲. عملاق ۲۳.

عمليق بن الاوذ ٩٥.

عمير بن أبي وقّاص ٢٨٨.

عمير بن جدعان القرشي ١٥٤، ٣١٢.

عمير بن رئاب بن حذيفة ٣٥٦.

عمير بن قتادة الليثي ٢٦٦.

عمير بن قيس ٦٠.

عمير بن هاشم بن عبد مناف ٣٥٢، ٣٥٣.

عوف بن معاوية بن بكر ٤٠ . عــويـج بن عـــديّ ١٢٧، ١٧٩، ٢٩١، ٣٥٦. عيّاذ بن عبد عمرو ٢٠٧.

عیاد بن عبد عمرو ۲۰۷. عیّاذ بن یشکر بن عدوان ۱٤۱.

عیّاش بن أبي ربیعة ۲۸۹، ۳۵۴، ۳۷۰. عِیاض بن زهیر ۳۵۷.

عيبر بن شالـخ ١٦، ٢٠، ٧٩.

عیسی (علیه السلام) ۲۵، ۶۲، ۲۱۳، ۲۱۳، ۲۱۳، ۳۳۱،

عیسی بن یزید بن بکر ۱۶۳.

العيص بن أميّة بن عبد شمس ٣١٢.

عیملان بن مُضر بن نیزار ۲۶، ۳۱، ۲۳، ۹۳، ۱۱۰، ۹۳،

غ

غادية بن كعب ١٢٧ .

الغافقي: عبد الله بن زرير.

غالب بن فهر بن مالك ١٤، ٤٠، ٢٧، ٢١٤، ٢١٤، ٢١٤، ٢١٥، ٢١٥، ٢١٥، ٢٩٢، ٢٩٢، ٢٩٢، ٣٤٩، ٣٤٩.

غزوان بن جابر بن وهب ۱۲٤، ۳۵۲. غضب بن جُشم بن الخزرج ۳۷. غضب بن جُشم بن الخزرج ۲۷. غُطفان بن قیس بن جُهینة ۲۱. غُفرة أخت بلال بن رباح ۲۰، ۲۱. غنم بن ثعلبة بن مالك ۲۰.

غنم بن كعب بن سلمة ١٠٩. الغوث بن قطن بن عريب ٣٦.

الغوث بن مرّ بن أدّ ١٣٨، ٣٥٥.

الغوث بن نبت بن مالك ٩١.

عمير بن وهب ٣٥٢.

عمير مولى آبي اللحم ١٥٤.

عميرة بن سنان ۲۹۳.

عميرة بن وديعة بن الحارث ٧٥.

عميس بن النعمان بن كعب ٢٩٠، ٣٥١.

عميلة بن السبّاق بن عبد الدار ٣٥٢.

عنــز بن وائل ۲۹۰، ۳۵۲.

العوّام بن خُويلد بن أسد ٣٥٢.

عوانة بنت سعد بن قيس ١١٠.

العوجاء حاضنة سلمي ١٠٣.

عوص بن إرم بن سام ۲۳.

عوف بن أميّة ٦٠.

عوف بن أيّوب الأنصاري ١٠٩.

عوف بن ثقیف ٦٢.

عوف بن حُذيفة ٣١٧.

عوف بن سعد بن ذبیان ۱۱۷.

عوف بن سعد بن ضبيعة ٣٠.

عوف بن عامر بن الفضل ٣٥٤.

عـوف بن عبيد بن عـويـج ١٢٧، ١٧٩،

197, 007, 507.

عوف بن عُقبة ٣١٢.

عـوف بن عمـرو بن عـوف ١٥٨، ١٨١، ٣١٨.

عوف بن غدرة بن زید ۱۰۶، ۲۸۳.

عوف بن غنم بن مالك ٣٨.

عوف بن كعب بن سعد ١٣٩.

عوف بن كليب بن يربوع ١١٤.

عوف بن كنانة بن بكر ٢٨٣.

عوف بن لؤي ١١٥، ١١٧.

عوف بن مالك بن الأوس ١٨١، ٣١٨.

غيلان بن عُقبة ٥٠.

ف

فائش بن دُريم بن القَيْن ٣٥٣. فاس بن ذرّ ٣٥٣. الفاسي المالكي ١٥٦. فاطمة (بنت النبيّ) ٢١٥، ٢١٦. فاطمة بنت الحارث ٣٥٤. فاطمة بنت الخلطاب بن نُفيل ٢٨٨،

.٣٧١ ، ٢٧٠

فاطمة بنت سعد بن سَبَل ۱۲۲، ۱۲٤، ۱۲۲، ۱۲۵، فاطمة بنت سعد بن سَبَل ۱۲۲، ۳۵۱،

فاطمة بنت عمرو بن عائذ ۱۲۲، ۱۷۵. فاطمة بنت المجلّل ۲۹۰، ۳۵۵. فاطمة بنت مرّ ۱۷۸. فالج بن ذكوان ۱۲۶.

ب بن عابر بن شالخ ۱۸. فالخ بن عيبر بن شالخ ۱۲. فراس بن النضر بن الحارث ۳۵۳.

> الفرافصة الكلبي ٩٠. الفرزدق ٢٢٧.

الفريعة بنت خالد بن حبيش ٢٤. فزارة بن ذبيان ٣١٧.

الفضل بن عفيف بن كليب ٣٥٤. الفضل بن فضالة ١٥٣.

الفضل بن قُضاعة ١٥٣.

الفضل بن وداعة ١٥٣.

فقيم بن عديّ بن عامر ٥٨، ٥٩. فكيهة بنت يسار ٣٥٥.

الفلاس ۱۸. فهر بن مالك بن كنانة ۱۲۲. فهـر بن مالـك بن النضر ۱۵، ۳۳، ۵۰، فهـرة ۱۱۱، ۱۲۲، ۱۲۷، ۱۶۹. فهـرة ۲۹۱، ۲۹۲. فوّاز أحمد إزمرلي ۱۲.

> ق قاسط بن هِنْب ۲۱، ۲۹۳. القاسم (ابن النبيّ) ۲۱۰، ۲۱۱. قاهث بن لاوي ۳۷. قاين بن أنوش ۱۸.

فيميون ٥٤، ٤٦، ٤٧، ٨٤.

قتادة بن دعامة ۱۸. قتلة بنت عبد العُزَّى ۲۸۵. قحطان بن عامر بن شالخ ۱۳۰.

قحطان بن عيبر ۱۹، ۲۰، ۲۲، ۲۳. قُدامة بن مظعون ۳۵۵.

> قدیم بن صاهلة ۲۸۸ . قرط بن ریاح ۲۵۱ ، ۲۸۸ .

قرَّة بن خالد السدوسي ٨٦. قرينات برالخن حريد الصرو

قريظة بن الخزرج بن الصريح ٣٧. قسر بن عبقر ٣٢.

> قسيّ بن منبّه ٣١، ٥٥، ٦٣. قسـيّ بن النبيت ٦٢.

قُصَيّة بن نصر ١٨٦.

قيلة بنت كاهل ٢٤٦. القَيْن بن أهود بن بهراء ٣٥٣. القَيْن بن جسر بن شيع الله ١١٥. قینن بن یانش ۱٦. كاهل بن الحارث بن تميم ٢٨٨، ٣٥٣. كاهل بن عُذرة ٢٤٦. كبير بن طابخة بن لحياف ٣٤٠. کبیر بن غنم ۲۹۰، ۳٤٠. كثير بن عبد الرحمن ١١٣. كرب بن صفوان ۱۳۹. كرزين أحمر ١٤٣. کرکرین عملاق ۱۳۰. کسری ۷۰، ۷۲، ۷۷، ۷۷، ۸۳، ۸۴، ۸۸ كعب بن الحارث بن كعب ٩٩. كعب بن الخزرج ٣١٨. کعب بن ربیعة بن عامر ۳۱، ۸۱. كعب بن سعد بن تيم ٩٤، ٩٠، 301, 001, 007, 7P7, 717. كعب بن سعد بن زيد مناة ١٣٩. كعب بن سُليم بن أسد ٤٨. كعب بن طابخة بن لحيان ١٢٧. كعب بن عبد العُزِّي بن امريء القيس . 114 كعب بن عبد الله بن مالك ٢٠٤ . ٢٠٤ . كعب بن عليم ٢٧١. کعب بن عمرو بن سعد ۲۲، ۱۱۶، 371, 771, 771, 571, 307.

قضاعة بن مالك بن جمير ٢٥. قُضاعة بن معدّ ٢٥. قطن بن عریب بن زهیر ۳۱، ۷۲. قطورا بن کرکر ۱۳۰، ۱۳۱. قطيعة بن عبس بن بغيض ٣١٧. قلابة بنت الحارث ١٢٤، ١٢٥. قلع بن عبّاد ٦٠. قمعة بن الياس ٩١، ٩٢. قنص بن معدّ ۲۵، ۲۲، ۲۷، ۸۲. قنفذ بن عمير بن جدعان ١٥٤. قيذر بن إسماعيل ١٩. قيذما بن إسماعيل ١٩. قیس بن ثعلبة ۳۰، ۸۸، ۸۸، ۱۰۶. قيس بن جعدة ٨١. قیس بن زهیر بن جذیمهٔ ۳۱۷. قيس بن عامر ٧٢. قيس بن عبد الله بن جعدة ٣١. قيس بن عبد الله بن خزيمة ٣٥٢. قيس بن عبد شرحبيل ٣٥٢. قيس بن عــدي بن سعــد ٣٥٥، ٣٥٦، . TOV قیس بن عیلان بن مُضر ۲۶، ۳۱، ۵٦، 75, 111, 711, 711, 111 . TOY . 1A7 قيس بن غالب ١١٤. قیس بن مخرمة ۱۸٤. قیس بن معاویة بن جُشم ۳۱، ۷۲. قیس بن مکشوح ۵٦. قيس بن هَيْشة ٣١٨. قيس الرقيّات ٧٥. قیصر ۷۱، ۲۵۳. قيلقوس ٢١.

كعب بن القَيْن ١١٥.

كعب بن لؤيّ ٤٠، ٧٢، ١١٥، ١٢١،

371, 571, 771, 731, 301,

کلدة بن عبد مناف ۳۲۷. کلدة بن علقمة ۳۲۷، ۳۵۳. کلفة بن عوف بن عمرو ۱۸۱. کلکی کرب بن زید ۳۵.

کلیب بن حبشیة بن سلول ۳۵۶. کلیب بن مالك بن عمرو ۱۲۲.

كليب بن يربوع بن حنظلة ١١١، ١١٤. الكُمَيْت بن زيد ٧١، ٣٣٧.

کنانة بن بکر بن عوف ۱۰۶، ۲۸۳. کنانة بن خریمة بن مـدرکـة ۱۶، ۶۰،

۸۵، ۲۰، ۲۲، ۹۹، ۱۲۲. کهلان بن سبأ بن یشجب ۲۳، ۲۲،

٧٢، ٢٣، ١٩، ٨٩، ٨٥٢.

كوش بن حام بن نوح ٣٣.

ر لُبنَی بنت هاجر ۱۲۲، ۱۲۷.

لَبيد بن حرام الخزرجي ١٢. لَبيد بن مالك بن جعفر ٢١٠.

لحيان بن عمرو بن الغوث ٩١.

لحيان بن غادية ١٢٧ . لحيان بن الغوث ٩٦، ٩١ . لحيان بن هُذَيل ١٢٧ . لُحيّ بن قمعة بن الياس ٩٢ . لقيط بن زُرارة الدارمي ٢٢٦ . ملك بن مثوشلخ ١٦، ١٨ . لوذان بن ثعلبة ٣١٧ .

لوط (عليه السلام) ٤٥. لؤيّ بن غـالب بن فهر ١٤، ٧٥، ١١٥،

وي بن حدب بن مهر ۱۲۵، ۲۱۲، ۲۱۶، ۲۱۱، ۲۱۵، ۲۱۱، ۲۱۵، ۲۱۵، ۲۱۵، ۲۸۱، ۲۸۱، ۲۸۱، ۲۸۱، ۲۹۱، ۲۹۱، ۲۹۱، ۲۹۳، ۲۹۳، ۲۹۳، ليث بن بكر بن عبد مناة ۲۹۳، ۲۹۳.

ليث بنت أبي حثمة ٣٥٠، ٣٥٦.

ليث بن سود ١٦٦، ٢٤٦.

٢

مارية بنت شمعون (أم إبراهيم) ٢١، ٢١٦.

> مازن بن الأسد ۲۵، ۱۰۹، ۱۲۲. مازن بن ذئب ۳۲.

> > مازن بن ربيعة بن شيبة ٥٥.

مازن بن غسّان ۳۲.

مازن بن قطیعة بن عبس ٣١٧.

مازن بن منبّه ٥٦ .

مازن بن منصور بن عکرمة ۱۲٤، ۳۱۳،

.401

ماشي ١٩. مالك بن أحمد بن حارثة ٣١٨.

مالك بن أدد ٢٣٥.

مالك بن أنس ١٤٤.

مالك بن أهيب بن عبد مناف ٣٥٣.

المبرّد ٣٧٤. مبشّر بن صعب بن نصر ۱۲۳ . متوشَّلخ بن أخنوخ ١٦، ١٨. مجاهد ٣٤٤، ٣٧٣. المجذّر بن ذياد البلوي ٣١٨. مجروف بن عامر بن عصية ٨١. المجلِّل بن عبد الله ٢٩١، ٣٥٥. محارب بن فِهر ۱۱۶، ۱۱۲، ۱۲۲. محرّث بن شقّ ۳۵۱. محلّم بن عائذة ٢٨٩. محمد بن إبراهيم بن الحارث التميمي 39,001,701. محمد بن أبي بكر ١٥٣، ٢٥٣. محمد بن أبي حُذيفة ٣٥٠. محمد بن أحمد الجعفى ١٣٥. محمد بن أحيحة بن الجلاح ١٨١. محمد بن إسحاق المطلب ١٨، ١٩، ١٢١، ١٣٠، ١٤٠، ١٥١، ١٢٩ 711, 311, 757. محمد بن جبير بن مطعم ١٥٦. محمد بن جعفر بن الزبير ١١٧. محمد بن حاطب ٣٥٥. محمد بن حبيب ٩٥، ١٢٣. محمد بن زيد بن المهاجر ١٥٤. مجمد بن السائب الكلبي ١٣٨.

محمد بن السائب الكلبي ١٣٨. محمد بن سعيد بن المسيب ١٩٥، ١٩٩. محمد بن طلحة بن عبيد الله ٤١. محمد بن عبد السرحمن بن أبي لبيبة ١٢٨. محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله ١١٧. محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله ١١٧. مالك بن الأوس ٧٢، ١١٠، ١٥٨، ۱۸۱، ۱۸۱. مالك بن جعفر بن كلاب ۲۱۰، ۲۲۷. مالك بن الحارث بن مازن ١٢٤، ٣٥٢. مالك بن حِسْل بن عامر ٢٨٩، ٢٩١، 797, 007, 007, 507. مالك بن حِمْير ٢٥. مالك بن حنظلة ٧٥، ٢٢٧. مالك بن الخيار ٩٨. مالك بن ربيعة بن ثمامة ٣٥٣. مالك بن زهير ٣١٧. مالك بن زيد ۲۶، ۳۲، ۹۸، ۲۵۸. مالك بن زيد بن سهل ٧٦. مالك بن زيد مناة ٧٥، ١٠٥، ١١١، 311, 777, 797. مالك بن الشريد ٣٥٣. مالك بن ضبّة بن الحارث ٣٥٧. مالك بن طابخة ١٢٨. مالك بن عمرو بن عامر ١٢٦. مالك بن عوف بن عمرو ٣١٨. مالك بن غضب ٣٧. مالك بن قَحافة ٢٩٠ . مالك بن كعب ٦٢. مالك بن كنانة ٥٩، ١١٠، ١٢٢. مالك بن النجار ٣٧. مالك بن نصر ٩٩، ١١١، ١٢٣. مالك بن النضر بن كنانة ١٤، ٣٣، ٤٠، 111, 711, 311, 771, 771, . 187

مالك بن واهب ٦٧ . ماوية بنت كعب بن القـين ١١٥ . مبذول ٣٧ .

VY1, P31, 301, TV1, 0V1, PVI, 717, 317, 107, 0A7, TAY, VAY, AAY, PAY, 1PY, 7P7, VP7, P37, 107. مرّة بن كلاب بن مرّة ٢٨٦. مرّة بن مالك بن الأوس ٧٢. مرّة بن هلال ١٢٤. مريم (عليها السلام) ٤٥، ٤٦، ٨٤، .0, 717, 757, 757, 757, . 411 مُزَينة بن أد ١٢١. مسروق بن أبرهة ٧٦، ٨٣. مسعر بن كدام ٣٦٨. مسعود بن الحارث بن شمخ ۲۸۸ ، مسعود بن ربيعة القارى ٢٨٩. مسعود بن مازن ۳۲، ۸٦. المسعودي ١٢٩. مسمعا ١٩. المسيّب بن حزن بن أبي وهب ١٩٩. مصعب بن الزبير ١١٢. مُصعَب بن عمير بن هاشم ٣٥٠، ٣٥٢. مضاض بن عمرو الجُرهمي ١٩، ١٣٠، 171, 771, 771. مُضر بن نزار ۱۵، ۲۶، ۳۱، ۳۹، ۵۰، 10, 00, 71, 14, 04. مطرود بن عمرو بن سعد ٣٥٣. مطرود بن كعب الخزاعي ٧٠، ١٥٩، . 71, 171, 7.7.

مسطعه بن عسدي ۲۷، ۱۵۱، ۱۷۰،

. 417 . 414.

المطّلب بن أزهر ٢٩١، ٣٥٣.

محمد بن على بن أبي طالب ١٤٨. محمد بن على بن حسين ٢٥٢، ٢٧٣. محمد بن عمرو ٩٤. محمد بن كعب القُرظي ٤٨، ٥٠، . 477 محمد بن المنكدر ١٥٤. محمد بن يوسف ١٦٩، ١٨٣. محمد المعتصم بالله البغدادي ١٦. محمود بن ربيعة ١٣٧. محمود بن لبيد ۲۳۸ ، ۲٤۱ ، ۲٤٦ . محمية بن الجزاء ٣٥٦. مخرمة بن عبد العُزَّى ٣٥٦. مخزوم بن صاهلة ۲۸۸، ۳۵۳. مخسروم بن يقسظة ١٢٦، ١٤٩، ١٧٥، VAY, TPY, VPY, 30T. مخشية بنت شيبان ١١٦. مدركة بن الياس ١٤، ٥٨، ٧١، ٩١، ۷۷، ۹۹، ۱۱۰. مدلج بن مرّة ٢٣٥. مذحج بن أدد ٢٣، ٩٧. مرّ بن أد ۱۱۰، ۱۳۸. مرتع بن مالك بن زيد ۲۵۸. مرثد بن عبد الله اليزني ١٦٤. مرداس بن أبي عامر السلمي ٢٤. مرزبان بن مرذبة ٣٣٥. المرزبان بن وهرز ۸۳. مرّة بن أدد ۲۷، ۵۹، ۹۸، ۲۵۸. مرّة بن عبد مناة بن كنانة ٢٣٥ . مرّة بن عوف ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۶۳. مرّة بن كبير بن غنم ٢٥١، ٢٩٠، ٣٤٠، مرّة بن كعب بن لؤيّ ١٢٢، ١٢٦،

مقوّم بن ناحور ١٥، ٢٣. ملان بن ناصرة ١٨٦. ملكان بن كنانة بن خُزيمة ٩٩، ١١٠. مُليــح بن عـمــرو ۱۱۳، ۱۱۶، ۱۵۰، 797, 107, 707. مُليل بن ضمرة ٣١٣. مناة بن تميم ٧٠. مناة بن كنانة ٦٥. منبّه بن بکر ٦٣. منبّه بن الحجّاج بن عامر ۲۹۷، ۳۲۶. منبّه بن صعب ٥٦. منبّه بن منصور ٦٢. المنذر بن عمرو بن عدى ٣٥. المنذرين المنذر ٣٥. منشًا ١٩. منصور ۱۸. منصور بن عکرمة ۲۶، ۳۱، ٤٠، ۹۳، 1.1, 371, 771, 781, 707. منصور بن يقدم ٦٢. منظور بن زیان ۱۱۹. منقذ بن عمرو بن مُعيص ٢١٤. المهاجر بن منقذ ١٥٤. مهسع بن عمرو بن عریب ۲۵۸. مهشم بن عُتبة ۲۹۲. مهلائيل بن قاين ١٨. مهلایل بن قینان ۹٦. مهلیل بن قیس ۱۶. موسى (عليه السلام) ١٨٥، ٢٧٠. موسى بن الحارث ٣٥٤.

المطّلب بن أسد ٢٩٧، ٣٢٤. المطّلب بن عبد مناف ١٢٤، ١٥٤، 101, POL, 11, 311, 117. منظعون بن حبيب ۲۸۷، ۲۹۱، ۳۵۰، معاوية بن أبي سفيان ١٥٦، ٣٧٤. معاویة بن بکر ۳۱، ۸۱، ۱۲۲، ۱۲۲، معاوية بن جُشم ٣٦، ٧٦. معاوية بن عمرو ٣٧. معاوية بن هوازن ۲۰۹. معبد بن عبّاس ١٩٤. معیّب بن عوف ۳۵۶. معلد بن عدنسان ۱۵، ۲۳، ۲۲، ۳۱، PT, YF, TF, IV, FA. معمسر بن الحارث بن حبيب ٢٩١، . 400 معمر بن حبيب بن وهب ٢٩٠، ٣٥٥. معمر بن عبد الله بن نضلة ٣٥٦. معمر بن المثنى التيمي ٢٤. مُعَيِص بن عامر ١١٤، ١١٨، ٢١٤. مُعَيقيب بن أبي فاطمة ٣٥٢. المغيرة بن الأخنس ٢٣٣، ٢٩٩.

معمر بن المثنى التيمي ٢٤. مُعيص بن عامر ١١٤، ١١٨، ٢١٤. مُعيقب بن أبي فاطمة ٣٥٣. المغيرة بن الأخنس ٣٣٣، ٢٩٩. المغيرة بن عبد الله بن عمر ١٧٦، ٢٣٣، ٢٣٣، ١٨٩. المغيرة بن قُصَيّ بن كلاب ١٣، ١٣٤، ١٢٤، ١٨٤. المفصّل الضبيّ ٨٣.

المفضل الضيّ ٨٣. المقداد بن الأسود ٣٥٣. المقداد بن عمرو بن ثعلبة ٣٥٣. المقوقس ٢١. المقوّم بن عبد المطّلب ١٢٥.

میمون بن قیس ۳۰.

نائلة بنت ديك ١٠٠.

النعمان بن عدى ٣٥٦. النعمان بن المنذر ٢٦، ٢٧، ٣٥، ٧٦، 7A3 YA3 3 1 13 A113 P.Y. نِعم بنت كلاب ١٢٣. نُعيلة بن قليل ٣١٣. نُعيم بن عبد الله النّحام ٢٩١، ٣٧٠. تُفاثة بن عدي ٦٥. نُفيل بن حبيب ٦٧، ٦٨. نُفيل بن عبد العُزِّي ٢٥١. نَفيل بن عبد الله بن جزء ٦٧. النمر بن قاسط ١١٥، ١٢٦. نهشل بن دارم ۱۰۵. نوح بن لمك ١٦، ١٨، ٢٠، ٣٣، ٩٥، نوفل بن أسد ٢٥١. نوفل بن خَوَيلد ٣١٢. نوفل بن عبد مناف ۲۷، ۱۲۶، ۱۵۹، ۰۲۱، ۱۷۰، ۲۳۰ هاجر ۲۰، ۲۱. هاجر بنت عبد مناف ۱۲۱، ۱۲۷. هارون بن عمران ۳۷. هاشم بن حرملة ١١٩. هاشم بن سعد ۲۹۸، ۳۵۵. هاشم بن عبد مناف ۱۳، ۲۲، ۱۲٤، 071, A31, P31, VO1, A01, PF1, PP1, 00%, 10%, 70%, . 404 هالة بنت أهيب ١٢٦. هالة بن سويد ١٠٩. هالة بنت عبد مناف ٢١٤. هُبَل بن عبد الله بن كنَّانة ١٠٤. هُبيرة بن عبد يغوث ٥٦.

نابت بن إسماعيل ١٦. ناحور بن أسرغ ١٨ . ناحور بن تيرح ١٥، ٢٣. ناحور بن ساروغ ١٦. ناصرة بن قصيّة ١٨٦. نافع بن جبير ٢٣٠، ٢٧٨. نبت بن أدد ۲۳. نبت بن جُرهم ۱۳۳. نبت بن مالك ٢٤، ٩١. نبش ۱۹. نُبيه بن الحجّاج ٣٢٤. نُبيه بن وهب ١٤٨. نُتيلة بن جناب ١٢٦. النجّار بن تنحوم ٣٧. النجّار بن ثعلبة ١٢٥. النجاشي ٢٥٢، ٢٥٣، ٣٥٩، ٣٥٩، · ٢٦ ، ٢٢٣ ، ٣٢٣ ، ٤٢٣ ، ٥٢٦، ٢٢٦، ٧٢٦. نزار بن معدّ ۱۵، ۱۷، ۲۶، ۲۵، ۳۰، 17, 00, 75, 75, 14, 04. نصر بن أبي حارثة ٢٧ . نصربن الأسد ٢٣، ٩٩. نصر بن زهران ۱۲۳. نصر بن سعد ۱۸٦. نصر بن غطفان ۲٦. نصر بن مالك بن حِسْل ۲۹۲، ۳۵۰، .407 ,400 النضر بن الحارث ٣٢٧. النضر بن كنانية ١٤، ٣٣، ٤٠، ١١٢، .117 نضلة بن عبد العُزَّى ٣٥٦.

نضلة بن هاشم ١٢٥.

هدهاد بن زيد مناة ١٢٢. هُذیل بن مدرکة ۹۷، ۱۱۶. هرم بن سنان ۱۱۹. هرمز بن أنوشروان ۸۳. هرمي بن مخزوم ٣٥٤. هزّان بن ربيعة ١١٥. هزل بن فاس بن ذرّ ۳۵۳. هشام بن سعد ١٥٤. هشام بن العاص ٣٥٥. هشام بن عبد الملك ١١١. هشام بن عروة ۲۵٤، ۲۷٤، ۳٤٥. هشام بن الكلبي ١١١، ١١٨. هشام بن المغيرة ٢٩٧، ٣٥٤، ٣٧٦. هشام بن الوليد ٣٤٧. هُصَيعة بن كعب ٧٢، ١٢١، ١٢٤، P31, 017, .77, 177, VAY, ·PT, 1PT, APT, 00T. هلال بن أهيب ۲۸۷، ۳۵۱، ۳۵۷. هلال بن عبد الله بن عمر ٣٥٠، ٣٥٤. هلال بن فالج ١٢٤. هلال بن ناصرة ١٨٦. هُمام بن غالب ٧٥. هُميسع بن العرنجج ٣٦، ٧٦. هُمَيسع بن عمرو ٢٣، ٢٧. هناد بن عبدة ٩٤. هِنب بن أقصى ١٢٦، ٢٩٣. هند بنت عمرو ۱۲۵. هند بن سُرير ۱۲۲. هوازن بن منصور ۳۱، ۲۰، ۹۳، ۱۲۲، . ۱۸٦

الهوف بن خُزيمة ١١٠، ٢٨٩.

هُبيرة بن هلال ٥٦ .

هی بن نبت بن جُرهم ۱۳۳. هيشة بن الحارث ٣١٨. وائل بن هاشم بن سعد ۲۹۸. وائل بن هِنب بن أقصى ٣٠. واقدة بنت عمرو المازنية ١٢٤. وبرة بن تغلب ٩٧. ورقعة بن نسوفه ل ۲۱۱، ۲۲۱، ۲۲۹، . 44.

الوليد بن عُتبة بن أبي سفيان ١٥٥. الوليد بن المغيرة ٢٩٧، ٣٠٢، ٣٠٤، . 472

الوليد بن الوليد ٣٤٧. وهب بن أبي كبير ٣٥٢. وهب بن حُــذافــة ۲۲۰، ۲۹۰، ۲۹۱، . 409 , 400

وهب بن ربيعة بن هلال ٣٥٠، ٣٥٧. وهب بن عبد الله بن لهيعة ٢٠.

وهب بن عبد منساف بن زُهرة ٣١٢،

وهب بن کیسان ۲۲۵، ۲۲۷. وهب بن منبّه ٤٦، ٤٨، ٤٩. وهب بن نسيب ١٢٤، ٣٥٢. وهرز ۷۸، ۸۳.

ي

یا فث بن نوح ۳۳۵. يام بن أصى ٩٧.. یانس بن شیت ۱٦. يحنّس الحواري ٢٦٢. يحيى بن عبّاد بن عبد الله ٢٠٤. يحيى بن عُروة بن الزبير ٣٤١.

يصهر بن قاهث ٣٧. يطورا بن إسماعيل ١٩. يعرب بن قحطان ٢٤، ٢٥. يعرب بن يشجب ١٥، ٢٣، ٣٦. يعصر بن سعد بن قيس ٥٦ . . يعقوب بن إسحاق ٣٧. يعمر بن صبرة ٢٥١، ٢٩٠، ٣٥٢. يعمر بن نفاثة بن عدى ٦٥. يقدم بن أقصى بن دُعمى ٦٢. يقظة بن عيبر ٢٠. يقظة بن مرّة ٢٢٢، ١٢٦، ١٧٥، ٢٨٧، PAY, YPY. یونان بن یافث بن نوح ۳۳۵. يونس بن بُكير الشيباني ٢٠٦. يسونس بن حبيب المنحسوي ٦٩، ١٠٦، . ۱۷۸

یربوع بن حنظلة ۲۹۲.
یرد بن مهلیل ۲۱، ۱۸.
یزید بن أبی حبیب ۲٤۸.
یزید بن بکر بن دأب ۱٤۳.
یزید بن الحارث بن قیس ۳۱۸.
یزید بن زیاد ۲۵، ۳۲۲.
یزید بن عبد الله بن أسامة ۱۵۱.
الیسع بن سعد بن لاوی ۳۷.
یشجب بن زید ۲۳، ۲۷.
یشجب بن یعرب ۲۳، ۲۲، ۳۳.
یشکر بن بکر بن وائل ۱۱۳.
یشکر بن رهم ۲۳.
یشکر بن عدوان ۱۶۱.

## 0 ۔ فہرس الاماکن والبلدان

î بذر ۱٦٩ . الأبواء ١٩٣. البصرة ٢١٢، ٢١٢. أبين ٣٣، ٣٤، ٥٧. بُصری ۱۸۱، ۱۹۰، ۲۰۰. أجأ ١٠٣. البقيع ٢٨٧. أجياد ١٣١. بلدح ۲۵۳. أحد ١٦٩، ٢٩٠، ٣٤٥. البلقاء ٩٥، ٢٦١. الأخاشب ٣٠٨. البيت الحرام ٣٦، ٦٤، ٢٧، ١٣٠، أرمينية ٥٦. 171, 171, 771, 777, 1.7. الإسكندرية ٣٣٥. البيضاء ١٦٩. أصبهان ۲٤٢. ت إفريقية ٢٧١. تبالة ١٠٢. أمج ٣٩. التنعيم ٢٥٣. أم العرب ٢١. تهامة ١١٠. الأنبار ٦٢. تيماء ٢٠٥. أنصينا ٢١. ثبير ٣٠٦. بارق ۲۰۶، ۱۰۵. ثور ۳۰۶. بئر معونة ٣٤٥. ج البحرين ٤٣. جبلة ۲۲۹، ۲۲۸. بدر ۱۱۲، ۸۸۲، ۲۹۰، ۲۹۲، ۱۳۳، الجُحفة ٢٤. . 450 جُدّة ٢١٩ .

الجراحية ٢٥٣. ذمار ۸۲. جُرش ۳۳، ۲۵۷، ۹۷. الجزيرة ٩٩، ٢٦١. جمع ٣٠٦. جي ۲٤۲.

ح

الحسشة ٥٦، ٥٢، ٥٨، ٧٠، ٢٧١ TPI, VAT, PAT, PT, PST, · 07 , 107 , 707 , Y07 , Y07 , ٥٠٣، ١٣٧٠، ٢٢٦، ٢٧٠، ٢٧٦. الحجاز ٥٥، ١٣٣، ١٥٨، ١٦٦، . 14.

الحجر ٢٠، ١٦٤، ١٦٤. الحُدَيية ٢٥٣.

جراء ۲۲۷، ۳۰۳.

الحفر ٨٦، ٨٧، ٨٨، ٩٨. حَفَن ۲۱.

الحسيرة ٢٦، ٣٥، ٢٢، ٧٦، ٨١،

خ

الخابور ۸۷. خُراسان ۲٥. خم ۱۷۲. الخندمة ١٧٠. الخَوْرْنق ١٠٤، ١٠٥.

خولان ۹۸.

دار أم هانيء ١٦٩. دجلة ۸۷. دومة الجندل ٩٧.

دیاف ۱۰۷.

ذو طلال ۲۰۹، ۲۱۰. ذو مروة ١٥٦.

ذو نجب ۲۲۷ ، ۲۲۸ .

ذ

رثام ۲۲. ردمان ۱۲۰. رُمَّ ۱۷۲.

زمزم ۱۰۰، ۱۲۹، ۱۳۳، ۱۲۳، ۱۱۲ هدا، ددا، ۱۱۷ مدا، ۱۲۹ 

. 7 . 7

سجلة ١٧٠.

سدّ مارب ۲۲، ۲۹، ۳۱.

السدير ١٠٤، ١٠٥.

السراة ٢٩.

سُفَّة ١٧٠.

سلمي ١٠٣. سمرقند ۲۰۲.

السنبلة ١٧١.

سنداد ۱۰۶، ۱۰۵.

السودان ٣٢.

سوق عُكاظ ٢٠٤، ٢٠٩، ٢١٠.

الشام ۱۲، ۲۹، ۶۶، ۷۶، ۲۷، ۷۰، 39, 4.1, 6.1, 401, .21, ٢٢١، ١٨١، ١٩٠، ١٩١، ٢٠١ 0.73 4.73 4173 8773 7373 737, 937, 707, 157, 787,

۳۰۸، ۳۲۵، ۳۲۷. شهر ستان ۲٤۲.

ص

الصبغا ٣٠٦.

صنعاء ۲۵، ۵۸، ۲۸، ۲۷، ۹۷، ۲۸، ۱۰۳

ط

الطائف ۲۲، ۱۰۲. طبرستان ۳۷۵. الطوتی ۱٦۹.

ع عامر (جبل بمکة) ۱۳۲. عدن ۷۸، ۲۶۷.

العبراق ٤٣، ٢٢، ١٦٠، ١٦٤، ٣٠٨، ٣٢٥.

عرفة ۹٦، ۱۳۸، ۱۳۹، ۲۳۰.

عُسفان ۳۹.

عُمان ۲۹، ۱۱۲، ۲۶۷.

عمورية ٢٤٤، ٢٤٩.

غ

غزّة ۱۵۸، ۱۲۰.

غسّان ۲۶.

الغمّر ١٧١.

ف

فارس ۷۷، ۸۳. فخّ ۲۵۳.

الفرات ٨٧.

الغَرَما ٢١ .

ق

القادسية ٥٥. قُديد ١٠٢.

قُعَيقعان ١٣١.

القلّيس ٥٨. قومس ٣٧٥.

ك

•

مآب ۹۵

المسجد الحرام ٢١٩.

المشلِّل ٢٤، ١٠٢.

مصر ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۷۰، ۳۳۵.

المغمّس ٦٣.

> مِنى ١٣٩، ٣٠٦. الموصل ٢٤٤، ٢٦١. ن

نجران ۳۶، ۶۵، ۲۶، ۷۷، ۸۸، ۶۹، ۰۵، ۵۱، ۵۷.

نصيبين ۲۳۱، ۲٤٤.

همدان ۹۷، ۹۸.

الهند ۹۷، ۱۹۸. هيت ۹۹.

ي

يثرب ۲۹، ۱۰۲، ۲۹۱، ۲۹۲.

اليمامة ١٣٥، ٢٩٢.

## 1 ـ فهرس المصادر والمراجع المعتمدة في التحقيق

Î

١ ـ أخبار مكة ـ للأزرقي .

٢ ـ أدب الدنيا والدين ـ للماوردي .

٣ - إرشاد الساري، شرح البخاري.

٤ - الاستبصار - للمراكشي.

٥ - الإستيعاب ـ لابن عبد البرّ.

٦ ـ أسد الغابة ـ لابن الأثير.

٧ ـ الاشتقاق ـ لابن دُريد.

٨- الإصابة في تمييز الصحابة ـ لابن

٩ - الأصنام - للكلبي.

١٠ ـ الأعلام ـ لخير الدين الزركلي .

١١ ـ الأغاني ـ لأبي الفرج الأصبهاني.

١٢ ـ الإكتفاء ـ للكلاعي.

١٣ - الأم - للإمام الشافعي.

١٤ - الأمالي - لأبي على القالى.

١٥ ـ أمالي المرتضى ـ للشريف المرتضى .

١٦ ـ الإمتاع والمؤآنسة ـ للمقريزي.

١٧ - الأموال - لأبي عبيد بن سلام .

١٨ ـ أنساب الأشراف ـ للبلاذُري .

١٩ ـ أنساب الخيل ـ للكلبي .

٢٠ ـ إنسان العيون ـ لنور الدين الحلبي .
 ب

٢١ - البداية والنهاية في التاريخ - لابن
 كثير .

٢٢ ـ البدء والتاريخ ـ للمطهّر المقدسي.

٢٢ ـ بصائر ذوي التمييز ـ للفيروزابادي.

٢٤ ـ البصائر والذخائر ـ للتوحيدي .

٢٥ - بلوغ الأرب في أحسوال العسرب للآلوسي .

٢٦ - البيان والتبيين - للجاحظ.

ت

٢٧ - تأويل مشكل القرآن - للبيضاوي.

۲۸ ـ تاج العروس ـ للزَّبيدي.

٢٩ ـ تاريخ الآداب العربية ـ لبروكلمان.

٣٠ ـ التاريخ ـ لابن مُعِين.

٣١ ـ التاريخ ـ لابن معِين. ٣١ ـ التاريخ ـ لأبي زُرْعة.

۳۲ - تاريخ الإسلام (السيرة النبوية) للذهبي، (بتحقيقنا).

٣٣ - تاريخ الإسلام (المغازي) - للذهبي، (بتحقيقنا).

٣٤ ـ تاريخ بغداد ـ للخطيب البغدادي.

3

٦١ ـ جامع الأصول ـ ابن الأثير.

٦٢ ـ الجامع الصحيح ـ للترمذي.

٦٣ ـ الجرح والتعديل - لابن أبي حاتم الرازى.

75\_ جمهرة الأمشال لأبي هلال العسكري.

٦٥ \_ جهرة أنساب العرب - لابن حزم .

٦٦ \_ جمهرة اللغة \_ لابن دُرَيد.

٦٧ \_ جمهرة النسب ـ لابن الكلبي.

٦٨ ـ جوامع السيرة ـ لابن حزم.

ح

79 \_ حاشية على تفسير الجللالين - للصاوى.

٧٠ حلبة الفرسان وشعار الشجعان لابن هُذَيل الأندلسي.

٧١ ـ الحلبة في أسماء الخيسل - للتاجي الصاحبي .

٧٢ \_ حلية الأولياء \_ لأبي نُعيم الأصبهاني .

٧٣ ـ حياة الحيوان ـ للدُمَيْرِي .

خ

٧٤ - خزانة الأدب - للبغدادي.

٧٥ \_ الخصائص الكبرى \_ للسيوطي .

٧٦ خـ لاصـة تـ ذهيب التهـذيب-

للخزرجي.

د

٧٧ ـ الدُرَر في المغازي والسير ـ لابن عبد النَرَّ.

٧٨ ـ الدُّرّ المنثور ـ للسيوطي .

٧٩ \_ دلائل النِّبُوَّة \_ لأبي نُعيم .

٠ ٨ - دلائل النُّبُوَّة - للبّيهَقي .

٣٥ ـ تاريخ خليفة ـ لخليفة بن خيّاط.

٣٦ \_ تاريخ الخميس \_ للديار بكري.

٣٧ ـ تاريخ دمشق ـ (السيرة النبوية) ـ لابن عساكر.

٣٨ ـ تاريخ الرسل والملوك ـ للطبري .

٣٩ ـ التاريخ الكبير ـ للإمام البخاري.

٤٠ ـ تــاريــخ اليعقــوبي ـ لابن واضــح اليعقوبي .

٤١ ـ تذكرة الحُفّاظ ـ للذهبي.

٢٤ \_ التذكرة الحمدونية \_ لابن حمدون.

٤٣ \_ التذكرة السعديّة \_ للعبيدي.

٤٤ ـ التذكرة الفخرية ـ للإربليّ.

٥٥ \_ تسديد القوس \_ لابن حجر.

٢٦ ـ تسمية أزواج النبي وأولاده ـ لأبي عبيدة.

٤٧ \_ تفسير ابن كثير.

٤٨ ـ تفسير البغوي .

٤٩ \_ تفسير الطبري.

• ٥ \_ تفسير القرطبي .

٥١ ـ تفسير مجاهد.

٥٢ ـ تقريب التهذيب ـ لابن حجر.

٥٣ \_ تلخيص المستدرك \_ للذهبي.

٤٥ \_ تلقيح فهوم الأثر \_ ابن حجر.

٥٥ - تهذيب الأسهاء واللغات ـ للنووي .

٥٦ ـ تهذيب تاريخ دمشق ـ لابن عساكر.

٥٧ \_ تهذيب التهذيب \_ لابن حجر.

٥٨ ـ تهذيب سيرة ابن هشام ـ لعبد السلام هارون.

٥٥ \_ تهذيب الكهال - للمِزّي.

ث

70 - شمار القاوب في المضاف والمنسوب - للثعالبي .

١٠٧ - شدرات الدهب لابن العاد الحنبلي. ١٠٨ ـ شرح ديوان الحماسة. ١٠٩ ـ شرح السُّنَّة ـ للبَغَوي. ١١٠ ـ شرح السيرة ـ لأن ذَرّ الخشني. ١١١ - شرح شواهد المغنى - للسيوطي. ١١٢ - شرح القصائد العشر - للتبريزي. ١١٣ ـ شرح قصيدة الأعشى. ۱۱٤ ـ شـرح قصيدة كعب بن زهيـر ـ للتبريزي. ٢٢٥ ـ شرح معاني الآثار ـ للطحاوي. ١١٦ ـ شرح المواهب اللَّدُنَّية ـ للزُّرقاني. ١١٧ - شرح نهج السبسلاغة - لابن أبي ١١٨ ـ الشعر والشعراء ـ لابن قُتيبة. ١١٩ ـ الشفاء ـ للقاضي عِياض. ١٢٠ - شفاء الغرام - للقاضي الفاسي، (بتحقيقنا). ١٢١ - صُبْح الأعشى - للقلقشندي . ١٢٢ ـ الصِّحاح في اللغة ـ للجوهري. ١٢٣ - الصحيح - للإمام البخاري. ١٢٤ - الصحيح - للإمام مسلم. ١٢٥ ـ صفة الصفوة ـ لابن الجوزي. ١٢٦ - ضعيف الجامع - للألباني. ١٢٧ - الطبقات - لخليفة بن خيّاط.

١٢٨ ـ طبقات الشعراء ـ لابن سلام.

للجُمَحي .

١٢٩ ـ طبقات فحول الشعراء ـ

٨١ ـ دُوَل الإسلام ـ للذهبي . ٨٢ ـ ديوان الأعشى ـ ميمون بن قيس. ٨٣ ـ ديوان أميّة بن أبي الصَّلْت. ٨٤ ـ ديوان حسّان بن ثابت. ٨٥ ـ ديوان رؤبة بن العجّاج. ٨٦ - ديوان زهير بن أبي سلمي. ۸۷ ـ ديوان كعب بن زهير. ۸۸ ـ ديوان لَبيد بن ربيعة . ٨٩ ـ ذِكْر أخبار أصبهان ـ لأبي نُعَيم. ٩٠ ـ ربيع الأبرار ـ للزمخشري. ٩١ ـ الروض الأنُف ـ للسُهَيلي. ٩٢ ـ زاد المعاد ـ لابن قيّم الجوزيّة. ٩٣ - الزاهر - لابن الأنباري. ٩٤ ـ سُبُل الهدى والرشاد ـ للصالحي. ٩٥ - السَّمْط الثمين - للمُحبِّ الطبري . ٩٦ ـ السُنَن ـ لابن ماجه. ٩٧ ـ السُنَن ـ لأبي داود. ٩٨ - السُنَن - للدارقُطْني . ٩٩ ـ السُنَن ـ للدارمي. ١٠٠ - السنن - لسعيد بن منصور. ١٠١ ـ السنن الكبرى ـ للبيهقى . ١٠٢ ـ سِير أعلام النبلاء ـ للذهبي . ١٠٣ ـ السِير والمغازي ـ لابن إسحاق.

۱۰۵ ـ السيرة النبوية ـ للحلبي . ۱۰۲ ـ السـيرة النبـويــة ـ للدكتــور عبـــد المهدي بن عبد الهادي .

١٠٤ ـ السيرة النبوية ـ لابن كثير.

۱۳۰ ـ الطبقات الكبرى ـ لابن سعد.

ع

١٣١ ـ العِبر في خبر من غُبر ـ الذهبي .

١٣٢ - العِسبَر في المبتدأ والخسبر - لابن خلدون.

١٣٣ \_ عِقْد الأجياد \_ للأمير الجزائري.

١٣٤ \_ العِقْد الثمين ـ للقاضي الفاسي.

١٣٥ ـ العِقْد الفريد ـ لابن عبد ربّه.

١٣٦ \_ عيون الأثر \_ لابن سيّد الناس.

۱۳۷ ـ عيـون التواريـخ ـ لابن شـاكـر الكُتُبي .

ف

١٣٨ ـ فتح الباري ـ لابن حجر.

١٣٩ ـ فتوح البلدان ـ للبلاذري.

١٤٠ ـ فردوس الأخبار ـ للديلمي .

١٤١ ـ فضل الخيل ـ للدمياطي .

١٤٢ ـ الكاشف في أساء الرجال ـ للذهبي .

١٤٣ \_ الكامل في الأدب \_ للمبرد.

١٤٤ ـ الكامل في التاريخ ـ لابن الأثير.

١٤٥ \_ الكامل في ضعفاء الرجال ـ لابن عَدِيّ .

١٤٦ ـ الكُتَّابِ والشعراء.

١٤٧ \_ كشف الخفاء \_ للجراحي.

١٤٨ ـ كشف الظنون ـ لحاجي خليفة.

١٤٩ \_ كنز العمّال \_ للمتّقى الهندي .

١٥٠ ـ الكُنَى والأسهاء ـ للَّدولابي .

١٥١ - لُباب الآداب - لأسامة بن منقذ.

١٥٢ ـ اللَّباب في تهذيب الأنساب - لابن الأثر. الأثر.

١٥٣ ـ لسان العرب ـ لابن منظور.

1

١٥٤ \_ مجاز القرآن ـ لأبي عبيدة.

١٥٥ \_ مجمع الأمثال - للمَيْداني .

١٥٦ ـ مجمع الزوائد ـ للهيثمي .

١٥٧ ـ مجموعة الوثائق السياسية ـ للدكتور محمد حميد الله .

١٢٥٨ ـ محساضرة الأوائسل ومسسامسرة الأواخر ـ لعلي دده .

١٥٩ ـ المحبر ـ لابن حبيب البغدادي .

١٦٠ ـ المحتسب ـ لابن جني.

١٦١ ـ المختصر في أخبار البشر ـ لإبي الفداء.

١٦٢ ـ المخصص ـ لابن سيده .

١٦٣ \_ مِرْآة الجنان ـ لليافعي .

١٦٤ \_ مروج الذهب ـ للمسعودي.

۱٦٥ ـ المستَخُرَج من كتاب التاريخ ـ لابن مَنْده ـ (مخطوطة كوبريللي ٢٤٢).

١٦٦ ـ المُستدرك على الصحيحين -للحاكم النيسابوري .

١٦٧ \_ المُسْنَد \_ لأبي يَعْلَى .

١٦٨ \_ المُسْنَد \_ للإمام أحمد .

١٦٩ ـ المُسْنَد ـ للبزّاد.

١٧٠ ـ المُسْنَد ـ للشافعي .

١٧١ ـ المُسْنَد ـ لعبد الوهاب الكلابي.

۱۷۲ \_ مشاهير علماء الأمصار - لابن حيّان.

۱۷۳ ـ المشــترك وضعـاً والمفــترق صقعـاً ــ لياقوت الحموي .

١٧٤ \_ المصنَّف \_ لابن أبي شيبة .

١٧٥ ـ المصنّف ـ لعبد الرزّاق.

١٧٦ ـ المعارف ـ لابن قُتيبة.

١٧٧ ـ معجم الأدباء ـ لياقوت الحموي.

۱۷۸ - معجم ألىفاظ الحديث. للمستشرقين.

١٧٩ ـ معجم البلدان ـ لياقوت الحموي.

۱۸۰ ـ معجم الخيل العربيــة ـ للدكتـور عبد الله الجبوري.

١٨١ - معجم الشعراء - للمرزباني.

۱۸۲ ـ معجم الشعراء في لسان العرب ـ للدكتور ياسين الأيّوبي .

۱۸۳ - معجم الشيسوخ - لابن جُمَيْسع الصيداوي (بتحقيقنا).

١٨٤ - المعجم الصغير - للطبران.

١٨٥ - المعجم الكبير - للطبراني.

١٨٦ ـ معجم ما استعجم ـ للبكري.

١٨٧ ـ معجم المؤلّفين ـ لكحّالة .

١٨٨ - المعرب - للجواليقي .

١٨٩ ـ المعرفة والتاريخ ـ للفَسَوي .

١٩٠ ـ المعلَّقات السبْع ـ للزَوْزني.

١٩١ ـ المعمّرين ـ للسجستاني.

١٩٢ ـ المعين في طبقات للحدثين ـ للذهبي .

١٩٣ ـ المغازي ـ لعُروة بن الزبير.

١٩٤ ـ المغازي ـ للواقدي .

١٩٥ ـ المغنى في الضعفاء ـ للذهبي .

١٩٦ ـ المفردات ـ للراغب الأصبهاني.

١٩٧ ـ مقاتل الطالبيّين ـ لأبي نعيم .

١٩٩ ـ مناقب عليّ ـ للواسطي .

۲۰۰ ـ منساقب عمر بن الخسطَاب ـ لابن الجوزى .

٢٠١ ـ المنتخب من ذيل المذيّل ـ للطبري .

٢٠٢ - المنمَّق - لابن حبيب البغدادي.

٢٠٣ ـ موارد الظمآن ـ للهيثمي .

٢٠٤ ـ موسوعة علماء المسلمين في تــارخي لبنان الإسلامي (من تأليفنا).

٢٠٥ ـ ميزان الإعتدال في نقد الرجال ـ للذهبى .

ن

٢٠٦ - نسب قريش - لمُصْعَب الزبيري .

٢٠٧ ـ النقـائض، لجريــر والفرزدقــ لأبي عــدة

٢٠٨ - نهاية الأرب في فــنــون الأدب ـ
 للنويرى.

٢٠٩ ـ النهاية في غريب الحديث ـ لابن الأثر.

\_&

٢١٠ ـ هـدي الساري في مقــدّمـة فتــح الباري ـ لابن حجر.

٢١١ ـ هديّة العارفين ـ للبغدادي .

و

٢١٢ ـ الوافي بالوَفَيَات ـ للصفدي .

۲۱۳ ـ الـوفـا بــأخبـار المصــطفى ـ لابن الجوزي .

٢١٤ ـ وفاء الوفا ـ للسمهودي.

٢١٥ ـ الوَفَيَات ـ لابن قُنْفذ.

٢١٦ ـ وَفَيات الأعيان ـ لابن خلَّكان.



## الفهرس العام للجزء الاول من السيرة

| بالكعبة                                | مقدّمة التحقيق ٥                                        |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| أصل اليهودية باليمن                    | ذكر سرد النسب الزكيّ ١١                                 |
| هدم البيت المسمى رئام ٢٢               | منهج ابن هشام في عرض السيرة ١٩                          |
| مُلك حسان بن تبان وقتله على يـد ٢٣     | سياقة النسب من ولد إسماعيل ١٩                           |
| ا اخمه عدم                             | أولاد إسهاعيل ١٩                                        |
| أخيه عمرو                              | عمر إسماعيل وموطن أمه ووفاته . ٢٠                       |
| هلاك عمرو وتفرق حمير                   | حديث الوصاة بأهل مصر                                    |
| خبر لخنيعة وذي نواس                    | أصل العرب                                               |
| فسوق لخنيعة ٥٤                         | ذكر نسب الأنصار ٢٦                                      |
| ملك ذي نواس                            | ., ,, ,,                                                |
| سبب وجود النصرانية بنجران ٤٥           |                                                         |
| حدیث فیمیون                            | لخم بن عدِيّ ٢٧                                         |
| خبر عبد الله بن الثامر                 | أمر عمرو بن عامر وقصّة سد ٩٢                            |
| عبد الله بن الثامر والاسم الأعظم ( ٤٨  | مأرب                                                    |
| عبد الله بن الثامر يدعو إلى التوحيد ٤٩ | حدیث ربیعة بن نصر ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| ذو نواس يدعو إلى اليهودية • ٥          | نسب بجيلة                                               |
| تفسير الأخدود                          | نسب النعمان بن المنذر هم                                |
| نهاية عبد الله بن الثامر ٥١            | استيلاء أبي بكر تبان على ملك اليمن ٣٥                   |
| فرار دوس ذي تعلبان من ذي نــواس ٥٢     | وغزوه إلى يثرب                                          |
| واستنجاده بقيصر                        | تبان يغضب على أهل المدينة ٣٦                            |
| النجاشي ينصر دُوسا ٥٢                  | عمرو بن طلة ونسبه                                       |
| نهاية ذي نواس ٥٢                       | قصة مقاتلة تبان لأهل المدينة ٣٧                         |
| قــول ذي جــدن الحمــيري في هــذه ٥٣   | تبع يذهب إلى مكة ويطوف ٣٩                               |
| <u> </u>                               | •                                                       |

| ٧٢   | شعر عبد الله بن الزَّبَعْرَى |      | القصة                                    |
|------|------------------------------|------|------------------------------------------|
| ٧٢   | شعر ابن الأسلت               | ٥٤   |                                          |
| ٧٤   | شعر طالب بن أبي طالب         | 00   | قول عمرو بن معدي كرب في هذه              |
| ٧٤   | شعر أبي الصلت الثقفي         |      | القصة                                    |
| ٧٥   | شعر الفرزدق                  | 70   | نسب زبید ومراد                           |
| ۷٥   | شعر ابن قيس الرقيّات         | ٥٦   | لماذا قال عمرو هذا الشعر                 |
| ٧٦   | ولداً أبرهة                  | ٥٧   | تصديق قول شق وسطيح                       |
| ٧٦   | خــروج سيف بـن ذي يــزن وملك | ٥٧   | النزاع على اليمن بين أبرهة وأرياط        |
|      | وهرز على اليمن               | ٥٧   | غضب النجاشي على أبرهة                    |
| ۲۷   | سيف يشكو لقيصر               | ٥٨   | (القليس) أو كنيسة أبرهة                  |
| ۲۷   | النعمان يتشفّع لسيف عند كسرى | ۸٥   | النسأة                                   |
| ٧٧   | معاونة كسرى لسيف             | ٥٩   | أول من ابتدع النسيء                      |
| ٧٨   | انتصار سیف                   | 71   | الكناني يجدث في القليس                   |
| ٧٩   | شعر سيف في هذه القصة         | 171  | خروج أبرهة لهدم الكعبة                   |
| ۸٠   | شعر أبي الصلت                | 11   | أشراف اليمن يدافعون عن البيت             |
| ۸١   | شعر عَدِّيّ بن زيد           | 71   | خثعم تجاهد أبرهة                         |
| ۸۳   | ذكر ما انتهى إليه أمر الفرس  | ٦٣   | ثقيف تهادن أبرهة                         |
|      | باليمن                       | ٦٣   | اللات                                    |
| ۸۳   | مدة مكث الحبشة باليمن        | 74   | أبو رغال ورجم قبره                       |
| ۸۳   | أمراء الفرس باليمن ٢٠٠٠٠٠٠   | ٦٤   | الأسود بن مقصود يهاجم مكة                |
| ٨٤   | الرسول ﷺ يتنبأ بموت كسرى     | ٦٤   | رسول أبرهة إلى مكة                       |
| ٨٤   | إسلام باذان                  | 78   | أنيس يشفع لعبد المطلب                    |
| ۸٥   | كتاب الحجر الذي باليمن       | ٦٥   | الإبل لي والبيت له رب يحميه              |
| ۲۸   | الأعشى يذكر نبوءة شق وسطيح . | ٦٥   | الوفد المرافق لعبد المطلب                |
| ۸٦   | قصة ملك الحضر                | 77   | قريش تستنصر الله على أبرهة               |
| ۸۷   | سابور يستولي على الحضر       | 77   | عكرمة بن عامر يدعو على الأسود            |
| ۸۸   | قول أعشي قيس في قصة الحضر .  | ٦٧   | أبرهة يهاجم الكعبة                       |
| ۸۹   | قول عديّ بن زيد              | 77   | عقاب الله لأبرهة وجنده                   |
| ۸۹.  | ذکر ولد نزار بن معد          | ر ۲۹ | الله جــل جلاكــه يذكــر حادثــة الفيــا |
| ۹٠   | أولاد أنمار                  |      | ويمتنّ على قريش ٪                        |
| 91   | ولدا مضر                     | 79   | تفسير مفردات سورتي الفيل                 |
| 91   | أولاد الياس                  |      | وقريش                                    |
| ץ אר | حديث عمرو بن لحي وذكر أصنا   | ٧١   | مصير قائد الفيل وسائسه                   |
|      | ا العرب                      | 77   | ما قيل في قصة الفيل من الشعر .           |
|      |                              |      |                                          |

| 111 | من يطلق عليه لقب قرشي             | 94   | عمرو يجر قصبه في النار            |
|-----|-----------------------------------|------|-----------------------------------|
| ۱۱۳ | أولاد النضر وأمهاتهم              | 9 8  | أصل عبادة الأصنام في أرض          |
| 118 | أولاد مالك وفِهـر وأمهاتهم        |      | العرب                             |
| 118 | أولاد غالب وأمهاتهم               | 90   | سبب عبادة الأصنام                 |
| 110 | أولاد لؤي وأمهاتهم                | 97   | أصنام قوم نوح                     |
| 711 | أمر سامة بن لؤي                   | 97   | القبائل العربية وأصنامها          |
| 711 | هروبه من أخيه وموته               | 97   | عُبَّاد يغوث                      |
| 117 | أمر عوف بن لؤى ونقلته             | 97   | عُبّاد يعوق                       |
| 117 | سبب انتهائه إلى غطفان             | ٩٨   | عُبّاد نسر                        |
| 117 | مكانة مُرَّة                      | 91   | عُبّاد عمیانس                     |
| 117 | نسب مُـرِّة                       | 99   | عُبَّاد سعد                       |
| 119 | أشراف مُرَّة                      | 99   | دوس وصنمهم                        |
| 171 | أمر البُسلِ                       | 99   | عُبّاد هبل                        |
| 171 | تعريف البُسل                      | 99   | إساف ونائلة                       |
| 171 | نسب زهير بن أبي سلمي              | 1    | حديث عائشة عنهها                  |
| 171 | أولاد كعب وأمهم                   | 1    | فعل العرب مع أصنامهم              |
| 177 | أولادمُــرَّة وأمهاتهم            | 1.1  | الطواغيت                          |
| 177 | نسب بارق                          | 1.1  | العزى وسدنتها وحجّابها            |
| 177 | ولدا كلاب وأمهها                  | 1.7  | اللات وسدنتها                     |
| 174 | نسب جعثمة                         | 1.7  | مناة وسدنتها                      |
| 174 | نعم بنت كلاب وأمها وولداها        | 1.7  | هدم مناة                          |
| 371 | أولاد قصيّ وأمهم                  | 1.4  | ذو الخلصة وعُبّاده وهدمه          |
| 371 | أولاد بني عبد مناف وأمهاتهم       | 1.4  | فلس وعُبّاده وهدمه                |
| 170 | أولاد هاشم وأمهاتهم               | 1.4  | رئام ـ رضاء وعُبّاده              |
| 170 | أولاد عبد المطلب بن هاشم          | 1.5  | عمر المستوغر                      |
|     | وأمهاتهم                          | 1.8  | ذو الكعبات وعباده                 |
| 177 | أم رسول الله ﷺ وأمهاتها 🗼         | 1.0  | البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي |
| 179 | حديث مولد رسول الله صلى الله عليه | 1.1  | رأي ابن إسحاق فيها                |
|     | وسلّم                             | 1.1  | ابن هشام يخالف ابن إسحاق          |
| 179 | احتفار زمزم                       | 1.4  | البحيرة والوصيلة والحامي لغة      |
| 14. | آمر جرهم ودفن زمزم                | 1.9  | عود إلى النسب                     |
| 14. | ولاة البيت من ولد إسهاعيل         |      | نسب خزاعة                         |
| 14. | بغي جرهم وقاطوراء                 | 11.  | أولاد مدركة وخزيمة                |
| ١٣٢ | انتشار ولد إسهاعيل                | 111. | أولاد كنانة وأمهاتهم              |

| أعامهم                                     | بغي جرهم ونفيهم عن مكة ١٣٢                  |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| حلَّفًاءُ بني عبـد الــدار وحلفـاء بني ١٥٠ | بنو بكر وغبشان يطردون جرهما ۱۳۲             |
| أعمامهم                                    | معنی بکة                                    |
| تقسيم القبائل في هذه الحرب ١٥٠             | استبداد قوم من خزاعة بولاية ١٣٦             |
| تصالح القبائل                              | البيت                                       |
| حلف الفضول١٥٣                              | تــزوج قصي بن كــلاب حُبي بنــت ١٣٦         |
| سبب تسميته ۱۵۳                             | حليل                                        |
| حــُديث رســول الله صــلًى الله عليــه ١٥٤ | أولاد قصي وحبي ١٣٦                          |
| وسلم فيه                                   | مساعدة رزاح لقصي في تولي البيت ١٣٦          |
| الحسين يهدد الوليد بالدعوة إلى إحياء ١٥٥   | ما كان يليه الغوث بن مرّ من الإجازة ١٣٨     |
| الحلف                                      | للناس بالحج                                 |
| خروج بني عبـد شمس ونــوفـل من ١٥٦          | صوفة ورمي الجمار١٣٩                         |
| الحلفا                                     | نسب صفوان بن جناب ۱۳۹                       |
| هاشم يتولى الرفادة والسقاية ١٥٦            | صفوان وبنوه وإجازتهم للناس ١٣٩              |
| أفضال هاشم على قومه ١٥٧                    | بالحج                                       |
| المطلب يلي الرفادة والسقاية ١٥٨            | ما كانت عليه عدوان من إفاضة ١٤٠             |
| زواج هاشم بن عبد مناف ١٥٨                  | المزدلفة                                    |
| سبب تسمية عبد المطلب باسمه . ١٥٨           | ذو الأصبع يذكر هذه الإفاضة ١٤٠              |
| وفاة المطلب ١٥٩                            | أبو سيارة يفيض بالناس ١٤١                   |
| مطرود يبكي المطلب                          | أمر عامر بن ظرب ۲۶۱                         |
| اسم عبد مناف وترتيب أولاده موتا ١٦٠        | ابن الظرب حاكم العرب ١٤١                    |
| شعر آخر لمطرود                             | غلب قصي عملي أمر مكة وجمعه أمسر ١٤٢         |
| عبد المطلب يلي السقاية والرفادة . ١٦٣      |                                             |
| حفر زمزم وما جری من الخلف 💮 ۱۹۳            | قصيّ يتغلب على صوفة ١٤٢                     |
| فيها                                       | قصتَّ يقاتلُ خزاعة وبني بكر ١٤٢             |
| سبب حفر زمزم                               | قصيّ يتولى أمر مكة ١٤٢                      |
| قريش تنازع عبد المطلب في زمزم ١٦٥          | شعر رزاح بن ربيعة في هذه القصة ١٤٥          |
| التحاكم في بئر زمزم١٦٦                     | شعر ثعلبة القضاعي١٤٦                        |
| عبد المطلب يحفر زمزم ١٦٨                   | شعرقصيّ ١٤٦                                 |
| ذكر بئار قبائل قريش ٢٦٩                    | قصيّ يفضّل ولده عبد الدار ١٤٧               |
| عبد شمس يحفر الطويّ ١٦٩                    | الرفادة۱٤٨                                  |
| هاشم يحفر بدر ١٦٩                          | اختـــلاف قــريش بعـــد قصيّ وحلف ١٤٩       |
| سجلة والاختلاف فيمن حفرها ١٧٠              | المطيّبين                                   |
| ا أمية بن عبد شمس يحفر الحفر ا             | النــزاع بــين بني عبـــد الـــدار وبني ١٤٩ |
|                                            | * ~                                         |

|       | •                               |       | - •                                 |
|-------|---------------------------------|-------|-------------------------------------|
| ۱۸۹   | رجوع حليمة إلى مكة أول مرة      | 14.   | بنو أسد تحفر سقية                   |
| 119   | حديث الملكين اللذين شقا بطنه .  | 171   | بنو عبد الدار تحفر أم أحراد         |
| 19.   | حليمة ترده عليه السلام          | 1 🗸 1 | بنو جمح تحفر السنبلة                |
| 191   | الرسول يسأل عن نفسه وإجابته .   | ۱۷۱   | بنو سهم تحفر الغمر                  |
| 191   | رعيه للغنم وافتخاره بقرشيته     | 177   | أصحاب رم وخم والحفرة                |
| 197   | افتقاد حليمة له                 | 177   | فضل زمزم على سائر المياه            |
| 197   | سبب آخر لرجوع حليمة به          | 177   | بنو عبد مناف يفتخرون بزمزم          |
| 194   | وفاة أمنة                       | 1 V E | ذكر نذر عبد المطلب ذبح ولده         |
| 194   | عمره حين وفاة أمه               | ۱۷٤   | قداح هبل السبعة                     |
| 198   | إجلال عبد المطلب له             | 140   | عبد المطلب يحتكم إلى القداح         |
| 198   | وفاة عبد المطلب                 | 171   | خروج القداح على عبد الله ً          |
| 190   | عبد المطلب يطلب من بناته أن     | 177   | عبـد المطلب يحـاول ذبـح ابنـه ومنـع |
|       | يرثينه                          |       | قریش له                             |
| 190   | رثاء صفية لأبيها                | ۱۷٦   | ما أشارت به عرافة الحجاز            |
| 197   | رثاء برة                        | 177   | تنفيذ وصية العرافة ونجاة عبد الله   |
| 197   | رثاء عاتكة                      | ۱۷۸   | ذكر المسرأة المتعرضة لنكاح عبد      |
| 197   | رثاء أم حكيم                    |       | الله                                |
| 191   | رثاء أميمة وأروى                | ۱۷۸   | عبد الله يرفضها                     |
| 199   | إعجاب عبد المطلب بالرثاء        | 144   | عبد الله يتزوج آمنة                 |
| 199   | نسب المسيب بن حزن               | 179   | أمهات آمنة                          |
| 199   | رثاء حذيفة بن غانم              | 179   | زهد المرأة المتعرضة لعبد الله فيه . |
| 7.7   | رثاء مطرود الخزاعي              | ١٨٠   | قصة حمل آمنة                        |
| 4.5   | كفالة أبي طالب له عليه السلام   | 14.   | ما قيل لأمنة عند حملها              |
| 3.7   | اللهبي العائف                   | 14.   | رؤيا آمنة                           |
| ۲۰٤   | قصة بحيري                       | ١٨١   | وفاة عبد الله                       |
| 7 • 8 | خروجه عليه السلام مع عمه إلى    | 174   | ولادة الرسول صلَّى الله عليه وسلم   |
|       | الشام                           | ١٨٣   | ابن إسحاق يحدد الميلاد              |
| 7.0   | بحيري يحتفي بتجار قريش          | 118   | إعلام جده بولادته وما فعله          |
| 7.7   | بحميري يتثبت منه عليمه الصلاة   | 7.47  | مرضعته حليمة                        |
|       | والسلام                         | 7.47  | نسب مرضعته                          |
| 7.7   | بحيري يوصي أبا طالب             | 7.7.1 | زوج حليمة ونسبه                     |
| 7.7   | بعض من أهل الكتاب يــريدون الشر | 7.7.1 | أولاد حليمة                         |
|       | به عليه السلام                  | 144   | حديث حليمة                          |
| 7.7   | محمد عليه السلام يشب على مكارم  | ۱۸۸   | الخير الذي أصاب حليمة               |
|       |                                 |       |                                     |

|                                            | 1                                      |
|--------------------------------------------|----------------------------------------|
| امتناع قريش عن هدم الأساس ٢٢٢              | الأخلاق                                |
| الكتاب الذي وجد في الركن ٢٢٢               | محمد عليه السلام يحدث عن حفظ ٢٠٨       |
| الكتاب الذي وجد في المقام ٢١٨              | الله له                                |
| حجر الكعبة المكتوب عليه العظة ٢٢٣          | حرب الفجار                             |
| الاختلاف بين قريش في وضع الحجر ٢٢٣         | ۲۰۹                                    |
| لعقة الدم٢٢٣                               | قتال هوازن لقریش ۲۱۰                   |
| أبو أمية يُجد حلا                          | الرسول عليه السلام يشهد القتال ٢١٠     |
| الرسول (ص) يضع الحجر ٢٢٣                   | سنّه في هذه الحرب ٢١١                  |
| شعر الزبير في الحية التي كنانت             | سبب تسميتها بحرب الفجار ٢١١            |
| تمنع قريش من بنيان الكَعبة ٢٢٤             | قائد قریش وکنانة۲۱۱                    |
| حديث الحمس                                 | حديث تزويج الرسول عليه                 |
| قريش تبتدع الحمس                           | السلام ٢١٢                             |
| القبائل التي آمنت بالحمس ٢٢٦               | بخديجة رضي الله عنها                   |
| يوم جبلة ٢٢٧                               | خروجه في تجارة خديجة ٢١٢               |
| يوم ذي نجب ۲۲۷                             | حديثه مع الراهب ٢١٣                    |
| مازادته قريش في الحمس ٢٢٨                  | خديجة ترغب في الزواج منه ٣١٣           |
| اللقى عند الحمس ٢٢٨                        | نسب خديجة رضي الله عنها ٢١٤            |
| الإسلام يبطل عادات الحمس ٢٢٩               | زواجه عليه السلام بعد                  |
| الرسول عليه السلام يخالف                   | استشارة أعمامه ۲۱۵                     |
| الحمس قبل الرسالة ٢٣٠                      | صداق خدیجة ۲۱۰ ۲۱۰                     |
| إخبار الكهان من العرب والأحبار من ٢٣٠      | أولاده ﷺ من خديجة ٢١٥                  |
| يهود والرهبان من النصاري بمبعثه            | ترتیب ولادتهم ۲۱۵                      |
| قذف الجن بالشهب ٢٣١                        | إبراهيم وأمه                           |
| ثقيف أول من فزعت برمي الجن ٢٣٣             | ورقة يتنبأ له (ص) بالنبوة ٢١٦          |
| الـرسـول يســأل الأنصــار عن رجم ٢٣٣       | شعر لورقة ۲۱۲                          |
| الجن                                       | حديث بنيان الكعبة وحكم رسول الله ﷺ     |
| الغيطلة وصاحبها ٢٣٤                        | بــين قـريش في ٢٠٠٠٠٠٠٠                |
| نسب الغيطلة                                | وضع الحجر الأسود ٢١٨                   |
| کاهن جنب یذکر خبره علیه ۲۳۵                | سبب هذا البنيان٠٠٠                     |
| السلام                                     | أبو وهب وما حدث عند بناء               |
| سواد بن قارب يحدّث عمر عن ٢٣٦              | الكعبة                                 |
| صاحبه من الجن                              | نصيب قبائل قريش في تجزئة               |
| إنذار يهود بسرسول الله صلَّى الله عليه ٢٣٨ | الكعبة                                 |
| ا وسلم                                     | الوليد بن المغيرة يبدأ بهدم الكعبة ٢٢١ |

| شعر زيد في فراق الوثنية ٢٥٥                | اليهود يعرفونه ويكفرون به ۲۳۸          |
|--------------------------------------------|----------------------------------------|
| نسب الحضرمي ٢٥٨                            | سلمة يذكر حديث اليهودي الذي ٢٣٨        |
| زيـد يعــاتب زوجتــه لمنعهــا لـــه عن ٢٥٨ | أنذر بالرسول                           |
| البحث في الحنيفية                          | ابن الهيبان اليهودي يتسبب في إسلام ٢٣٩ |
| قول زيد حين يستقبل الكعبة ٢٥٩              | بعض الصحابة                            |
| الخطاب يؤذي زيداً ويحاصره ٢٦٠              | حدیث إسلام سلمان                       |
| زيد يرحل إلى الشام وموته ٢٦١               | سلمان يتشوّف إلى النصرانية ٢٤١         |
| ورقة يسرئي زيدا                            | سلمان يهرب إلى الشام ٢٤٣               |
| صفيته ﷺ من الإنجيل ٢٦٢                     | سلمان مع الأسقف السيء                  |
| يحنّس الحواري يثبت بعثته من ٢٦٢            | سلمان مع الأسقف الصالح ٢٤٣             |
| الإنجيل                                    | سلمان يلحق بأسقف الموصل ٢٤٤            |
| مبعث النبي ﷺ ٢٦٣                           | سلمان يلحق بأسقف نصيبين ٢٤٤            |
| أخذ الميثاق على الرسول بالإيمان به ٢٦٣     | سلمان يلحق بصاحب عموريه ٢٤٤            |
| الرؤيا الصادقة أول ما بديء به ٢٦٤          | سلمان يذهب إلى وادي القرى ٢٤٥          |
| سلام الحجر والشجر عليه ٢٦٤                 | سلمان يذهب إلى المدينة ٢٤٥             |
| نزول جبريل عليه ٢٦٥                        | سلمان يسمع بهجرته عليه السلام ٢٤٥      |
| التحنُّث والتحنف ٢٦٦                       | سب قیلة۲۶٦                             |
| الـرسول يخـبر خديجـة بنزول جـبريل ٢٦٩      | سلمان يستـوثق من رسـالتـه عليـه ٢٤٦    |
| عليه                                       | لسلاملسلام                             |
| خديجة تخبر ورقة بن نوفل ٢٦٩                | سلمان يفتك نفسه من الرقّ ٢٤٧           |
| تثبت حديجة من الوحي                        | مديث سلمان مع الرجل اللذي ٢٤٩          |
| ابتداء تنزيل القرآن ٢٧٣                    | عمورية                                 |
| متى نزل القرآن                             | كر ورقة بن نوفيل وعبيد الله بن ٢٥١     |
| تاريخ وقعة بدر ٢٧٣                         | وحش وعثمان بن الحويسرث وزيد بن         |
| إسلام خديجة ٢٧٤                            | يمرو بن نفيل                           |
| وقوفها بجانبه                              | شككهم في الوثنية ٢٥١                   |
| تبشير خديجة ببيت من قصب ٢٧٤                | نصّر ورقة وابن جحش ٢٥٢                 |
| جبريل يقريء خديجة السلام من ٢٧٥            | بن جحش يغري مهاجري الحبشة ٢٥٢          |
| ربها                                       | لمي التنصر                             |
| فترة الوحي ونزول سورة الضحى ٢٧٥            | ســول الله يخلف عــلى زوجــة ابن ٢٥٢   |
| تفسير مفردات سورة الضحى ٢٧٦                | نحش بعد وفاته                          |
| فرض الصلاة وأوقاتها ٢٧٧                    | صّر ابن الحويـرث وقــدومـه عــلى ٢٥٣   |
| افترضت الصلاة ركعتين ثم زيدت ٢٧٧           |                                        |
| جبريل يعلم الرسول الوضوء ٢٧٨               | بد يتوقف عن جميع الأديان ٢٥٣           |

| 797   | إسلام خالد بن سعيد ونسبه وإسلام    | والصلاة                              |
|-------|------------------------------------|--------------------------------------|
|       | امرأته                             | الرسول يعلم خديجة الوضوء ٢٧٨         |
| 797   | إسلام واقد وشيء من خبره            | والصلاة                              |
| 794   | إسلام بني البكير وصهيب ونسبه       | جبريل يعيّن للرسول أوقات الصلاة ٢٧٨  |
| 790   | مباداة الرسول قومه                 | عليُّ أُول ذكر أسلم ٢٨١              |
| 790   | معنی «اصدع بما تؤمر»               | نعمة الله عليه بنشأته في كنف ٢٨١     |
| 797   | خروج الرسول بأصحابه إلى            | الرسول                               |
|       | الشعب                              | سبب هذه النشأة ٢٨١                   |
| 797   | عداوة قومه ومساندة أبي طالب        | خروج الرسول وعليّ إلى الصلاة في ٢٨١  |
| APY   | وفد قريش يعاتب أبا طالب            | شعب مکة                              |
| 191   | الرسول يستمر في دعوته              | إسلام زيد بن حارثة ٢٨٣               |
| 191   | رجوع الوفد إلى أبي طالب مرة ثانية  | نسبه ۲۸۳                             |
| 799   | ما دار بينه وبين الرسول            | شعر حارثة عندما فقد ابنه ٢٨٤         |
| 444   | قريش تعرض عهارة بن الوليد على      | أبو بكر: نسبه واسمه وإسلامه ٢٨٥      |
|       | علي أبي طالب                       | إيلاف قريش له                        |
| ۳.,   | شعر أبي طالب في المطعم ومن         | من أسلم بدعوته ٢٨٦                   |
|       | خذله                               | عثمان _ الزبير _ عبد الرحمن بن ٢٨٦   |
| ۲۰۱   | قريش تظهر عداوتها للرسول           | عوف                                  |
| ۳٠١   | شعر أبي طالب في مدح قومه           | سعد بن أبي وقاص ـ طلحة ٢٨٦           |
|       | لنصرته                             | إسلام أبي عبيدة _ وأبي سلمة _ ٢٨٧    |
| ۳. ۲  | الوليد وموقفه من القرآن            | والأرقم ـ وعثمان بن مظعون ـ وعبيدة   |
| 4.5   | شعر أبي طالب في معاداة خصومه       | بن الحارث                            |
| 711   | الرسول يستسقي لأهل المدينة         | إسلام سعيد بن زيد وامرأته ۲۸۸        |
| 414   | ذكر الأسماء التي وردت في قصيدة أبي | إسلام عائشة وأسماء وخبّاب بـن ٢٨٨    |
|       | طالب                               | الأرت وعمير وابن مسعود وابن          |
| 414   | انتشار ذكر الرسول خارج مكة         | القاري                               |
| ۳۱۳   | نسب ابن الأسلت                     | إسلام سليط وأخيه وعياش وامرأتـه ٢٨٩  |
| 414   | شعره في الدفاع عن الرسول           | وخنيس وعامر                          |
| ۲۱٦   | حرب داحس والغبراء                  | إسلام ابني جحش ـ وجعفر وامرأته ـ ٢٩٠ |
| ۲۱۸   | حرب حاطب                           | وحاطب وإخوته ونسائهم ـ               |
| , ۱۱۳ | معر حكيم بن أمية في نهي قــومه عز  | والسائب                              |
|       | معاداة الرسول                      | نسب نعیم ۲۹۱                         |
| 719   | ذكر ما لقي الرسول من قومه          | إسلام عامر بن فهيرة ٢٩١              |
| 419   | سفهاء قريش يؤذونه                  | نسبه ۲۹۲                             |
|       |                                    |                                      |

| اللحة الأدارا أنالة                     | أشدّ ما أوذي به الرسول ٣١٩                                                                                      |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الهجرة الأولى إلى أرض الحبشة ٣٤٩        | إسلام حمزة وسببه                                                                                                |
| أوائل المهاجرين                         | عتبة يفاوض الرسول ٣٢٢                                                                                           |
| المهاجرون من بني هاشم . من بني ٣٥١      | رأي عتبة                                                                                                        |
| أمية ـ من بني أسد                       | قريش تفتن المسلمين ٣٢٤                                                                                          |
| المهاجرون من بني عبـد شمس ـ من ٣٥٢      | زعماء قريش تفاوض الرسول ٣٢٤                                                                                     |
| بني نوفل ـ من بني أسد                   | أبو جهل يتوعد الرسول                                                                                            |
| من بني عبد بن قصيّ ـ من بني عبد ٣٥٢     | النضر بن الحارث ينصح قريشا ٣٢٧                                                                                  |
| الدار بن قصيّ                           | أذى النضر للرسول ٣٢٨                                                                                            |
| من بني زهرة                             | المائية |
| المهاجرون من بني هذيل ـ من بهراء ـ ٣٥٣  | 1 11 tf                                                                                                         |
| من بني تيم                              | الحملية فينا الله                                                                                               |
| المهاجرون من بني مخـزوم ٢٥٤             | : (1) 1.1                                                                                                       |
| خبر الشياس ۴٥٤                          | ذم القائم:                                                                                                      |
| المهاجرون من خلفاء بني مخزوم ٢٥٤        | أماله - ماله ا                                                                                                  |
| من بني جمح - من بني سهم   ٣٥٥           | 1 Su 1.11                                                                                                       |
| المهـاجـرون من بني عــدي ـ من بني ٣٥٦   |                                                                                                                 |
| علمسر                                   | المنا أنفر أف                                                                                                   |
| المهاجرون من بني الحارث ٣٥٦             | القآن وما الله أنا                                                                                              |
| عدد مهاجري الحبشة ٣٥٧                   |                                                                                                                 |
| شعر عبد الله بن الحارث في هجـرة ٣٥٧     | القبران ينفي ال رجلاً من اليهامية ٢٣٨ يعلمه                                                                     |
| الحبشة                                  | المناه أنسان المسالم ا  |
| إرسال قريش إلى الحبشــة في طلب ٣٥٩      | 1                                                                                                               |
| المهاجرين                               | أمل مد در الله آن                                                                                               |
| شعر أبي طالب للنجاشي ٣٦٠                | استماع قريش إلى القرآن ٣٤٧                                                                                      |
| حديث أم سلمة عن الرسولين اللذين ٣٦٠     | الأخنس يستفهم عما سمعه ٣٤٢                                                                                      |
| أرسلتهما قريش للنجاشي                   | تعنت قريش عند سماعهم القرآن ٣٤٣                                                                                 |
| الحوار الـذي دار بــين المهـاجــرين ٣٦١ | عدوان المشركين على المستضعفين ٣٤٤                                                                               |
| والنجاشي                                | ما لقيه بلال ۴٤٤                                                                                                |
| رأي المهاجرين في عيسى أمام ٣٦٣          | من أعتقهم أبو بكر                                                                                               |
| النجاشيا                                | أبو قحافة يلوم ابنه ٣٤٦                                                                                         |
| المهاجرون يفرحون بالتصار ٣٦٣            | تعذیب آل یاسر ۳٤٦                                                                                               |
| النجاشي                                 | . 1 11 5:-2                                                                                                     |
| قصة تملك النجاشي على الحبشة . ٣٦٤       | معقلم ند سا بدر                                                                                                 |
| قتل أبي النجاشي وتملك عمه ٣٦٤           | ا المواقع الما الموليد إلى تريس الما الما                                                                       |

| 1. 1. |                                   | •                                                                          |
|-------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 272   | عمر                               | الحبشة تبيع النجاشي                                                        |
| 444   | ١ ـ فهرس الآيات القرآنية الكريمة. | حديث التاجر الذي اشتراه ٣٦٥ حديث التاجر الذي اشتراه الاتعام ٣٦٥ التعام ٣٦٥ |
| 464   | ٢ _ فهرس الأحاديث الشريفة.        | إسلام النجاشي والصلاة عليــه ٣٦٦<br>وخروج الحبشة عليه                      |
| 441   | ٣ ـ فهرس الشعر والأراجيز.         | وعروج المبلك علي الله ٣٦٩ إلى ٣٦٩                                          |
| ٣٨٧   | ٤ _ فهرس الأعلام.                 | عنه                                                                        |
| 173   | ه ـ فهرس الأماكن والبلدان .       | حديث أم عبد الله بنت أبي حثمة عن ٣٧٠                                       |
| 240   | ٦ _ فهرس المصادر والمراجع.        | إسلام عمر                                                                  |
| 173   | ٧ ـ الفهرس العام.                 | سبب إسلام عمر ۲۳۰                                                          |
|       |                                   | ما رواه عطاء ومجاهد عن إسلام                                               |